

عُلومُ الفَآنِ، النَّفسِينُ النَّجويدُ، الفراع ات

تأليث إبراهيم محت التجرمي

> كِلْأِلْقِبْ لِيْ دمشة



مُعْجَبُ وَحُرِلُوا لِأَنْ الْمُعْلِينِ الْمِعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعِلِينِ الْمِعِلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعِلِي الْمُعْلِينِ الْمُعِلِينِ الْمِعِلَيْلِيلِي الْمُعْلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعْلِينِ الْمِعِلَى الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمِعِلِي الْمُعِلِي الْمِعِلِي الْمِعِلِي الْمِعِلِي الْمِعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمِعِلِي الْمِعِلِي الْمِعِلِي الْمِعِلِي الْمِعِلِي الْمِعِلِي الْمِعِلِي الْمُعِلِي الْمِعِلِي الْمِعِي الْمِعِلِي الْمِعِلِي الْمِعِلِي الْمِعِلِي الْمِعِي الْمِعِ

# الطبعة الأولمن ١٤٢٦ م ٢٠٠١م

جُقوق الطَّبّع عَجِفُوطَة

تُطلب جميع كت بنامِت.

دَارٌالْقَ لَمَرُ ـ دَمَشَتْق : صَبْ: ٤٥٢٣ ـ ت : ٢٢٢٩١٧٧ الدّارالشاميَّة \_ بَيرُوت ـ ت : ٢٥٣٦٥٥ / ٢٥٣٦٦٦

مَن : ١١٣/ ١٥٠١:

تونيّع جمع كتبنا في خيالسّعُوديّه عَهِطريمِهِ دَارُ الْبَشْتِ بِيْرِيدِ جِسَدَة : ٢١٤٦١ ـ صبّب: ٢٨٩٥

ت : ٤٠٨٠٢٢ / ١٦٢٧٥٢٢

### المقكذمكة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين والآخرين. . وبعد:

ما من علم من العلوم يخلو من مصطلحات خاصة مستعملة فيه، تواضع عليها أهل ذلك العلم وتلك الصناعة، وعادة ما تكون هذه المصطلحات العلمية مبثوثة مبعثرة في مظان ذلك العلم وأصوله. وقد رأى جمع من العلماء أن الناس لا يستطيعون الرجوع إلى المصادر الأصلية لضعف الهمم وكثرة الهموم وفقد الشروط العلمية، ولذا تجردت منهم طائفة فصنفت معاجم علمية، تجمع المصطلحات العلمية وتضبطها، وتشرحها شرحاً مركزاً مستوعباً، مع ترتيب كل علم ترتيباً ألفبائيًا.

والمقصد الأعظم من تأليف المصنفات المعجمية تمكين الدارسين والباحثين من مراجعة مصطلحات مادة تخصصهم بيسر وسهولة وسرعة، ذلك أن مبنى هذه المعاجم على الإيجاز والاختصار والتركيز، فالمعجم عادة يحوي خلاصات مركزة، هي ثمرة دراسة واسعة مستوعبة لأصول كل علم وكتبه.

كما تفيد هذه المعاجم في معرفة تطور المصطلح من عصر إلى عصر ومن بلد إلى إمام.

هذا وقد ألّفت معاجم في اللغة والنحو والبلاغة والفلسفة والسياسة ولغة الفقهاء وأصول الفقه والمذاهب والنحل وغير ذلك، أما في علوم القرآن فلم أجد بحسب علمي - من صنف معجماً فيه، وعلوم القرآن فرع هام من فروع علوم الشريعة، لأنه علم متعلق بكتاب الله تعالى، فمصطلح «علوم القرآن» مصطلح شائع ذائع له مصادره وكتبه ورجالاته، وهو يحتوي على مباحث كثيرة متعلقة بالقرآن الكريم، منها مثلًا الوحي والقرآن وجمعه، وأسباب النزول، والمكي والمدني، والمحكم والمتشابه، والناسخ والمنسوخ، وإعجاز القرآن، والتفسير ومتعلقاته،

والقراءات القرآنية وأنواعها، والتجويد ومباحثه إلى غير ذلك من مفردات هذه العلوم.

ومما دعاني إلى تأليف معجم لعلوم القرآن، زيادة على خلو المكتبة الإسلامية منه، كثرة المصطلحات المستعملة في علوم القرآن، ووفرة مصادر هذه العلوم، ولذا استعنت بالله وعزمت على جمع مصطلحات علوم القرآن، ودرسها وشرحها.

وعلوم القرآن التي أعنيها هي التفسير والتجويد والقراءات ومباحث علوم القرآن كما في كتاب البرهان للرزكشي والإتقان للسيوطي وأمثالها.

وإليك أيها القارئ منهجي في تأليف هذا المعجم وبنائه:

- ١ \_ قسمت هذا المعجم إلى أبواب مرتبة وفق ترتيب الحروف الهجائية الألفبائية.
- ٢ رتبت مصطلحات علوم القرآن داخل تلك الأبواب وفق ترتيب حروف الهجاء،
   ومن ثم تداخلت هذه المصطلحات، فقد يأتي مصطلح تجويدي بعده مصطلح
   في القراءات، وبعده مصطلح في التفسير وهكذا.
- ٣ اقتصرت في هذا المعجم على مصطلحات علوم القرآن (علم التفسير، وعلم التجويد، وعلم القراءات، ومباحث علوم القرآن).
- ٤ قصدت في هذا التصنيف إعطاء خلاصات مركزة وافية، استخلصتها من دراستي لكتب هذا العلم، ولذا لم أشر إلى المصادر والمراجع.
- ٥ لم أكتفِ بالعرض والجمع، وإنما استخدمت المنهج النقدي في كتابة مواد هذا
   المعجم. فهناك آراء لم أقبلها، بل بيّنت شذوذها وضعفها.
- تد يكون المصطلح القرآني واحداً، ولكن تتعدد مفاهيمه، وفي مثل هذه الحالة فإنني قد أكرر المصطلح بحسب مفهومه، وقد أجعل المصطلح واحداً، ولكن أبين تعدد مفاهيمه في مكان واحد.
- ٧ أما إذا اتحد المفهوم واختلف اسم المصطلح، فإنني أختار المصطلح الشائع
   وأشرحه في موضعه وأحيل المصطلحات المرادفة الأخرى إليه.
- ٨ في مصطلحات القراءات القرآنية ومباحثها عنيت بالقراءات العشر الصغرى ولم أعن بغيرها مما هو فوق العشر، أو مما هو من القراءات العشر الكبرى، ولمزيد من البيان إرجع إلى مادة (القراءات العشر الصغرى) في هذا المعجم لتعرف ما أريد.

- ٩ ـ بالنسبة لسور القرآن الكريم فهي في أبوابها من غير كلمة (سورة) فسورة هود
   مثلًا توجد في باب الهاء وهكذا.
  - ١٠ \_ خرّجت بعض الآيات القرآنية، ولم أخرج الكثير منها، لوفرتها ولشهرتها.
- 11 \_ استعملت في الإحالة الرمز (ر=) والتي تعني انظر، و(ر= القراء العشرة) معناها انظر مصطلح القراء العشرة.

وختاماً، هذا جهدي بين يدي القرّاء الكرام، فإن وُقّت فيه فالفضل لله وحده، وإن كان غير ذلك فالعذر إلى الله الكريم من بشر ضعيف.

وقبل وضع القلم أعِد القارئ الكريم أن أستمر في البحث والتنقيب عن مصطلحات علوم القرآن لأضيفها في طبعات لاحقة بإذن الله تعالى.

والحمد لله بدءاً وانتهاءً.

إبراهيم محت إنجري



ضحكه ولعبه وعبثه.



حرف مهجور، رخو، منفتح، مستفل، خفي، مفخم تارة، ومرقق أخرى، ممدود، هاوي.

رمز حرفى من رموز ناظمة الزهر للشاطبي، وهو يرمز إلى العدد المدنى الأول.

## آداب تلاوة القرآن الكريم:

القرآن الكريم كلام الله سبحانه، ومن ثمّ تراعى في تلاوته جملة من الآداب، منها:

١ \_ الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر، مع جواز تلاوة القرآن والقارئ محدث حدثاً أصغر (أي غير متوضئ) ومما لا شك فيه أن الوضوء لتلاوة القرآن أكمل وأفضل.

٢ \_ استقبال القبلة.

٣ - نظافة ثوب القارئ وبدنه، واستعمال السواك قبل الشروع في التلاوة.

٤ \_ توقير الله سبحانه أثناء تلاوة

٥ ـ القراءة في خشوع وتدبر وتفكر وبصر بمعانى كلام الله تعالى.

القرآن، وذلك بسكون أعضائه وعدم

٦ - تنغيم القرآن، وتجميل الصوت به لقوله ﷺ: (ليس منّا من لم يتغنّ بالقرآن).

٧ ـ عدم قطع التلاوة إلا لضرورة طرأت ومانع لازم.

### آل حم:

هي الحواميم السبعة، وهي سور: (غافر، فصلت، الشورى، الزخرف، الدخان، الجاثية، الأحقاف).

قال الكميت بن يزيد:

وَجَدْنَا لَكُم في آلِ حَاميمَ آيةً تأوَّلَها مِنَّا تَقِيُّ ومُعْرِبُ

#### الابتداء:

هو الشروع في القراءة بعد وقف أو قطع. والابتداء قسمان:

١ ـ ابتداء جائز:

وهو الابتداء بكلام مستقل بالمعنى.

ويقسم الابتداء الجائز إلى:

أ \_ ابتداء تام:

وهو البدء بما لم يتعلق بما قبله لا معنى ولا لفظاً.

مثال:

البدء بـ ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ عَامَنَا بِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

ب \_ ابتداء كاف:

وهو البدء بما تعلِّق بما قبله معنى لا لفظاً.

مثال:

البدء بـ ﴿خَتَمَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ﴾ [البقرة: ٧]، بدء كاف، لأن هذه الآية والتي قبلها في سياق واحد، وهو الحديث عن الكفار.

ج \_ ابتداء حسن:

وهو البدء بما تعلَّق بما قبله لفظاً ومعنى.

مثال:

البدء بر ﴿مَن يَقُولُ ءَامَنًا ﴾ في قوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنًا ﴾ [البقرة: ٨]، بدء حسن لتعلق ﴿مَن يَقُولُ ءَامَنًا ﴾ بما قبلها ﴿وَمِنَ النَّاسِ ﴾ لفظاً ومعنى.

(c = 1) التعلق اللفظي ، التعلق المعنوي).

٢ \_ ابتداء قبيح:

وهو الابتداء بما يغير المعنى المراد، أو يفسده، أو يوهم معنّى غير مراد، أو بما لا يليق بالله سبحانه.

#### أمثلة:

البدء به ﴿يَدُ ﴾ في قوله تعالى: ﴿وَقَالَتِ اللَّهِودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةً ﴾ [المائدة: ٦٤].

البدء بـ ﴿إِنَّ﴾ في قوله تعالى: ﴿لَقَدُ سَيْمَ اللَّهُ فَقِيرٌ وَنَعَنُ اللَّهُ فَقِيرٌ وَنَعَنُ أَنْفِيهُ وَلَعَنُ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَعَنُ أَقْنِيمًا أَنْ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَعَنُ أَقْنِيمًا أَنْ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَعَنُ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَعَنُ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَعَنُ اللَّهُ اللَّهُ فَقِيرٌ وَنَعَنُ اللَّهُ فَقِيرٌ وَنَعَنُ اللَّهُ اللَّهُ فَقِيرٌ وَنَعَنُ اللَّهُ اللَّهُ فَقِيرٌ وَنَعَنُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

البدء بـ ﴿ إِنِّتِ ﴾ في قوله تعالى: ﴿ وَمَنَ يَقُلُ مِنْهُمُ إِنِّتَ إِلَكُ مِن دُونِهِ. فَلَالِكَ نَجَزِيهِ جَهَنَّدُ ﴾ [الأنبياء: ٢٩].

البدء بـ ﴿لَا أَعَبُدُ﴾ في قوله تعالى: ﴿وَمَا لِيَ لَا أَعَبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي﴾ [يس: ٢٢].

### الإبدال:

هو جعل الهمزة حرف مد خالصاً ، لا تبقى معه شائبة من لفظ الهمزة ، فتصير الهمزة الفاً أو ياءً أو واواً ساكنتين أو متحركتين .

#### مثال:

إبدال الهمزة المكسورة واواً مكسورة في ﴿يَثَانُهُ إِلَى﴾ [البقرة: ١٤٢].

وإبدال الهمزة المفتوحة ياء مفتوحة في ﴿النَّكَالَةِ أَوِ﴾ [الأنفال: ٣٢].

وإبدال الهمزة المفتوحة واواً مفتوحة في ﴿نَشَاهُ أَصَبَنَهُم﴾ [الأعراف: ١٠٠].

وإبدال السمنة المضمومة واواً مضمومة في ﴿مُسْتَهْزِهُونَ﴾ [البقرة: ١٤].

وإبدال الهمزة المفتوحة ياء مفتوحة في ﴿لِئَلَّا﴾ [البقرة: ١٥٠].

#### إبراهيم:

تعرفة وبيان:

ترتيبها المصحفي: ١٤

نوعها : مكية

آیها : ۵۱ بـصـري، ۵۲

کوفي، ٥٤ مدني

ومكي، ٥٥ شامي

ألفاظها : ۸۳۱

ترتیب نزولها : ۷۲ بعد نوح

جلالاتها : ۳۷

مدغمها الكبير : ١٦

مدغمها الصغير: ٢

ياءات الإضافة : ٣

ياءات الزوائد : ٣

#### الابنان:

هما الإمام ابن عامر وابن كثير.

(ر = القراء العشرة).

#### الأبوان:

هما الإمامان أبو عمرو البصري وأبو جعفر المدني، أو هما أبو عمرو وأبو بكر (شعبة).

(ر = القراء العشرة).

### أبج:

رمز من رموز الشاطبية والطيبة والدرة.

في الشاطبية والطيبة: د ناذ

۱ ـ رمز نافع. ب ـ رمز قالون.

ج - رمز ورش.

في الدرة:

أ ـ رمز أب*ي* جعفر.

ب ـ رمز ابن وردان.

ج ـ رمز ابن جماز.

تنبيه:

الرمز (ج) في الطيبة رمز لورش من طريق الأزرق في الأصول، ما عدا ياءات الزوائد فمن طريق الأزرق والأصبهاني. وأما في الورش فالجيم للأصبهاني والأزرق معاً إلا في كلمة واحدة هي ﴿أَمَّ لَمْنَى ﴾ [الصافات: المحلاف مفرع، القطع للأزرق، والوصل للأصبهاني.

إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر: من أهم موسوعات علوم القراءات: تأليف أحمد بن محمد البنا الدمياطي (ت١١١٧ه).

وهذا الكتاب إتحاف فضلاء البشر شاع بهذا الاسم مع أن المؤلف ذاته سمى كتابه منتهى الأماني والمسرات في علوم القراءات.

والاسم الذي اختاره المؤلف لكتابه منتهى الأماني أصدق في الترجمة والإفصاح عن قيمة كتابه، فهو لم يقتصر على القراءات فحسب، بل ضم إليها علوماً أخرى، مثل: الرسم العثماني وما يتعلق به، آداب القرآن الكريم، الفواصل القرآنية، توجيه القراءات لغة وإعراباً،

تفسير بعض الآيات، بعض الأحكام الفقهية اللازمة لقارئ القرآن.

ورتب المؤلف كتابه ترتيباً لطيفاً مفيداً، فهو يبدأ بالحديث عن السورة القرآنية فيذكر اسمها، ويبيّن هل هي مكية أم مدنية، ثم يعرض للفواصل وعدد آيات السورة. ثم يبدأ بالقراءات معزوة لأصحابها، ثم يوجهها لغة وإعراباً، ثم يذكر المرسوم بالحذف أو بالإثبات أو الوصل أو الفصل. ثم يذكر المقطوع والموصول من الكلمات، ثم يتحدث عن هاء التأنيث وكتابتها مفتوحة أو مربوطة، ثم يختم بذكر ياءات الإضافة وياءات الزوائد.

ومن ثم كان هذا الكتاب من أهم كتب المراجعات السريعة للعالم والمتعلم، للمنتهى والمبتدئ على حد سواء.

ونشير أخيراً إلى أن المؤلف في كتابه هذا عرض لقراءات القراء العشرة من طريق طيبة النشر، فهي معتمده وعليها تعويله، وبذا يعد الكتاب مساعداً مهماً في دراسة طيبة النشر وفهم مراميها.

### أتساع القرآن:

التسع الأول: من الفاتحة، إلى ﴿خَيْرُ اَلنَّاصِرِينَ﴾ [آل عمران: ١٥٠].

التسع الثاني: من آل عمران ١٥١، الله ﴿ كِنْكِ مُبِينِ ﴾ [الأنعام: ٥٩].

التسع الثالث: مِن الأنعام ٦٠، إلى

﴿ وَٱللَّهُ غَـٰ فُورٌ رَّحِيـُهُ ۗ [التوبة: ٩١].

التسع الرابع: من التوبة ٩٢، إلى ﴿ وَهُمْ يُغُلُقُونَ ﴾ [النحل: ٢٠].

التسع الخامس: من النحل ٢١، إلى ﴿ عَذَابَ الْخُرِيقِ ﴾ [الحج: ٢٢].

التسع السادس: من الحج ٢٣، إلى ﴿ تُصَّنَعُونَ ﴾ [العنكبوت: ٤٥].

التسع السابع: من العنكبوت ٤٦، إلى ﴿مِن سَبِيلِ﴾ [غافر: ١١].

التسع الثامن: من غافر ١٢، إلى ﴿ فَنَافَتُانِ ﴾ [الرحمن: ٦٦].

التسع التاسع: من الرحمن ٦٧، إلى الناس.

### أثمان القرآن:

الثمن الأول: من الفاتحة، إلى نهاية آل عمران.

الثمن الثاني: من النساء إلى نهاية الأنعام. الثمن الثالث: من الأعراف إلى ﴿بُعْدًا لِلْمُورِ النَّالِلِمِينَ﴾ [هود: ٤٤].

الشمن الرابع: من هود ٤٥، إلى ﴿ لَكُوَّا ﴾ [الكهف: ٧٤].

الثمن الخامس: من الكهف ٧٥، إلى ﴿ السِّيمُ الْعَلِيمُ ﴾ [الشعراء: ٢٢٠].

الثمن السادس: من الشعراء ٢٢١، إلى ﴿ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾ [الصافات: ١٤٤].

الثمن السابع: من الصافات ١٤٥، إلى نهاية الطور. الثمن الثامن: من النجم إلى نهاية القرآن الكريم.

### الإجازة:

هي الإذن في رواية المرويات والمسموعات.

واستجاز التلميذ أستاذه طلب الإجازة منه، فالتلميذ مجاز، والأستاذ مجيز، والمرويات مجازات.

والإجازة هي إحدى طرق تحمل العلوم الشرعية والعربية وهي في مصطلح القراء: إذن الشيخ المقرئ لمن قرأ عليه بأن يروي عنه ما سمعه منه من روايات وقراءات القرآن الكريم بالسند المتصل عن مقرئ مقرئ إلى رسول الله عليه.

والإجازة لم تكن تمنح إلا لمؤهل جزءاً من القرآن». المتقن، فهي شهادة من المجيز للمجاز عن المغيرة بالم تكن تمنح الإجازة إلا بعد ختم القرآن رجل على رسول كله وفق رواية واحدة أو روايات عدة. والمدينة قال: "إن ولكن البعض أجاز للمتقنين قبل الختم، القرآن، فإني العنري الجزري قرأ على أبي بكر بن ومن تقسيمان الجندي جمعاً إلى قوله تعالى: "إنّ الله ثين جزءاً، فإن المرض ابن الجندي وأجازه.

وهنالك من القراء من كان يجيز الإجازة العامة، كما أجاز ابن الجزري طيبة النشر لكل مقرئ متحقق بهذا الوصف.

وحيازة الإجازة ليست شرطاً لمن يتصدى للإقراء والتعليم، بل أهلية المقرئ وتمكنه وضبطه هي المعتمد. وذلك أن كثيراً من المتقنين لم يتسن لهم ختم القرآن على الأساتذة المقرئين.

فإن جمع المقرئ بين الإجازة والأهلية فبها ونعمت، وإلا فلا يضير الكفء عدم إجازته.

### أجزاء القرآن:

الأجزاء جمع جزء، وجزء القرآن هو طائفة من القرآن.

حدث ابن الهاد قال: سألني نافع بن جبير فقال: في كم تقرأ القرآن؟ قلت: ما أجزئه، فقال نافع: لا تقل ما أجزئه، فإن رسول الله على كان يقول: «قرأت جزءاً من القرآن».

عن المغيرة بن شعبة قال: استأذن رجل على رسول الله ﷺ وهو بين مكة والمدينة قال: ﴿إِنه قد فَاتني اللَّيلة جزئي من القرآن، فإنى لا أؤثر عليه شيئاً».

ومن تقسيمات القرآن تقسيمه إلى ثلاثين جزءاً، فإذا أطلق الجزء فالمراد جزء من الثلاثين.

وهذا الجزء بالمعنى الأخير مقسم إلى حزبين، وكل حزب مقسم إلى أربعة أرباع.

وهمذه الأجزاء الشلاثون تنظر في المصحف الشريف فلا داعي لعدها هنا.

#### الإجناح:

يقال في اللغة: جنح يجنح ويجنح ويجنح ويجنح ويجنح جنوحاً: مال. وأجنحه: أماله. وقال ابن فارس: وجنح: مال، وسمي جناحا الطائر لميلهما في شقيه. والجُناح: الإثم، لميله عن طريق الحق. وفي القرآن الكريم: ﴿وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلِمِ فَاجَنَحٌ لَمَا﴾ [الأنفال: ٢٦]، أي مالوا فمل.

والإجناح ما دام في أصله اللغوي إمالة، فلذا يصح أن يراد به الإمالتان الكبرى والصغرى، ولكن القراء يريدون به الإمالة الكبرى دون أختها.

### الأحزاب:

#### تعرفة وبيان:

ترتيبها المصحفى: ٣٣

نوعها : مدنية

آیها : ۷۳

ألفاظها : ١٣٠٣

ترتیب نزولها : ۹۰ بعد آل عمران

جلالاتها : ۹۰

مدغمها الكبير : ٨

مدغمها الصغير: ٦

### أحزاب القرآن الكريم:

جمع حزب، والحزب طائفة من القرآن. فعن عثمان بن عبد الله بن أوس الثقفي عن جده قال في حديث طويل: ... فاحتبس عنا رسول الله على. فقلنا؛ يا

رسول الله، لبثت عنا الليل أكثر مما كنت تلبث، قال: «نعم، طرأ عليّ حزبي من القرآن، فكرهت أن أخرج من المسجد حتى أقضيه». فقلنا لأصحاب رسول الله على: إنه قد حدثنا أنه طرأ عليه حزبه، فكيف تحرّبون القرآن الكريم؟ قالوا: نحرّبه ثلاث سور، وسبع سور، وتسع سور، واحدى عشرة سورة، وثلاث عشرة سورة، وحزب المفصل فيما بين قاف وأسفل.

الحزب الأول: البقرة وآل عمران والنساء.

ووفق هذا الأثر تكون أحزاب القرآن الكريم

زمن الصحابة سبعة أحزاب، هكذا:

الحزب الثاني: المائدة والأنعام والأعراف والأنفال وبراءة.

الحزب الثالث: يونس وهود ويوسف والرعد وإبراهيم والحجر والنحل.

الحزب الرابع: من الإسراء إلى آخر الفرقان.

الحزب الخامس: من الشعراء إلى نهاية يس.

الحزب السادس: من الصافات إلى نهاية الحجرات.

الحزب السابع: من ق إلى نهاية الناس. ولقد استقر العمل في الأزمنة المتأخرة وفي عصرنا هذا على تقسيم القرآن الكريم إلى ستين حزباً، حيث يشكل كل حزبين جزءاً، وتشكل كل أربعة أرباع حزباً، وهنالك من يقسم الحزب إلى قسمين اثنين فقط، وهذه الأحزاب تراجع في المصحف الشريف.

#### الأحقاف:

#### تعرفة وبيان:

ترتيبها المصحفى: ٤٦

نوعها : مكية

آیها : ۳۵کوفی، ۱۳۴لباقون

ألفاظها : 380

ترتيب نزولها : ٦٦ بعد الجاثية

جلالاتها : ١٦

مدغمها الكبير : ٨

مدغمها الصغير: ٣

ياءات الإضافة : ٤

#### الاختلاس:

هو إخفاء الحركات بنقص تمطيطها بما قد خصه النص منها والنقل المتواتر الصحيح.

فالاختلاس في حقيقته العملية هو الإتيان بثلثي حركة الحرف، بحيث يكون المنطوق به من الحركة أكثر من المحذوف منها.

والاختلاس يرادفه الإخفاء، فهما بمعنى واحد، ويقابلهما الرَّوم وهو الإتيان ببعض الحركة، بحيث يكون الثابت منها أقل من المحذوف.

ومن أمثلة الاختلاس ما روي عن التوري عن التوري عن أبي عمرو البصري من اختلاس كسرة الهمزة في ﴿بَارِيكُمْ ﴾ [البقرة: ٥٤]، واختلاس ضمة الراء في ﴿يَأْمُرُكُمْ ﴾ [البقرة: ٢٧]، ﴿يَمُرُكُمْ ﴾ [آل عِمرَان: ٢٠].

#### ملحوظة:

الرَّوم والاختلاس يشتركان في التبعيض، وبينهما عموم وخصوص، فالرَّوم أخص من حيث أنه لا يكون في المفتوح والمنصوب، ويكون في الوقف دون الوصل، والثابت فيه من الحركة أقل من المحذوف، والاختلاس أعمّ لأنه يتناول الحركات الثلاث، والثابت فيه من الحركة أكثر من المحذوف.

#### فائدة:

جمع الإمام الطيبي الكلمات التي ورد فيها الاختلاس فقال:

والأختلاسُ في نِعِمًا أرنا

وَنَحُو بارِيْكُمْ ولا تَأْمِنَا ولا تَأْمِنَا ولا تَحِدُوا لا يَهِدِي إلا

وَهَـمْ يَخِصّـمون فادْرِ الكُـلّا ويطلق على الاختلاس أيضاً مصطلح الاختطاف.

### آخر ما نزل من القرآن:

غالب العلماء على أن أصح وأرجح الأقوال في آخر ما نزل من القرآن قوله تعالى: ﴿ وَالنَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ

ثُمَّ تُوَكِّ كُلُّ نَنْسِ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٢٨١].

وقيل: آية الكلالة، فقدروى البخاري عن البراء بن عازب أنه قال: آخر آية نزلت ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكُلْلَةُ ﴾ [النساء: ٢٧٨]، وآخر سورة نزلت سورة براءة.

وقيل: أخر آية نزلت آية الربا، أخرج البخاري عن ابن عباس قال: آخر آية نزلت ﴿النَّقُوا اللَّهُ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الْإِيَّوَا﴾ [البقرة: ٨٧٤]./

وروى مسلم عن ابن عباس: آخر سسورة نسزلت ﴿إِذَا جَاآهُ نَصْرُ اللهِ وَأَلْفَتْحُ ﴾ [النصر: ١]. وهنالك أقوال أخرى ضربنا عنها صفحاً.

والظاهر أن كل واحد من الصحابة حدث بما عنده وبما علمه.

#### الإخفاء:

لغة: الستر.

وهو قسمان:

١ - إخفاء الحرف:

وهو قسمان:

أ ـ الإخفاء الحقيقي.

ب ـ الإخفاء الشفوي.

(ر= الإخفاء الحقيقي، الإخفاء الشفوي).

٢ ـ إخفاء الحركة:

وهو تضعيف الصوت بالحركة حتى يذهب بذلك معظم صوتها، فيسمع لها صوت خفيّ.

وإخفاء الحركة هذا هو الرَّوم كذلك. (ر= الرَّوم، والاختلاس).

الإخفاء الحقيقي:

الإخفاء لغة: الستر.

واصطلاحاً: النطق بحرف ساكن عارٍ من التشديد على صفة بين الإظهار والإدغام، مع بقاء الغنة في الحرف الأول أي النون الساكنة والتنوين.

وكيفيته: النطق بالنون عند ورود حرف الإخفاء مسموعة من الأنف من غير تشديد، كما لا يشدد حرف الإخفاء الذي يليها.

وسمي إخفاءً لإخفاء النون الساكنة والتنوين عند حروفه.

وسمي حقيقياً لأنه متحقق في النون الساكنة والتنوين أكثر من غيرها بخلاف الإخفاء الشفوى.

حروف الإخفاء خمسة عشر، جمعت في أوائل كلمات هذا البيت:

صِفْذَا ثَنَاكُمْ جَادَشَخْصٌ قَدْسَمَا

دُمْ طَيِّباً زِدْ فِي تُقَى ضَعْ ظَالِمَا وهذه أمثلتها:

| r                                                                                                              | ·                          |                             |                                                                                                                |            |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| ﴿ وَنَجِيلٌ صِنْوَانٌ ﴾                                                                                        | ﴿بِرِيج مَدَوْسٍ           | ﴿ وَلِكُنْ صَبَدَ ﴾         | ﴿ وَٱنصُرْنَا ﴾                                                                                                | ص          | - 1   |
| [الرعد: ٤]                                                                                                     | [الحاقة: ٦]                | [الشورى: ٤٣]                | [البقرة: ٢٥٠]                                                                                                  |            |       |
| ﴿ مَّن ذَا ﴾                                                                                                   | ﴿عَزِيدٌ ذُو ٱنئِقَامٍ ﴾   | ﴿ظِلِّ ذِی﴾                 | (منذ)                                                                                                          | ذ          | _ Y   |
| [البقرة: ٢٤٥]                                                                                                  | [آل عمران: ٤]              | [المرسلات: ٣٠]              |                                                                                                                |            |       |
| ﴿خَيْرٌ ثُوَابًا﴾                                                                                              | ﴿نُطْفَةِ ثُمَّ ﴾          | ﴿شَهِيدًا ثُدَّ﴾            | ﴿وَالْأَنْثَىٰ﴾                                                                                                | ث          | - ٣   |
| [الكهف: ٤٤]                                                                                                    | [الكهف: ٣٧]                | [النحل: ٨٤]                 | [البقرة: ۱۷۸]                                                                                                  |            |       |
| ﴿ وَإِن كَانَتَ ﴾                                                                                              | ﴿ كِنَتْ كَرِيمٌ ﴾         | ﴿عُلُوا كَبِيرًا﴾           | ﴿ فَانكِحُوا ﴾                                                                                                 | 4          | ٤ _ ٤ |
| [البقرة: ١٤٣]                                                                                                  | [النمل: ٢٩]                | [الإسراء: ٤]                | [النساء: ٣]                                                                                                    |            |       |
| ﴿ نَصَبُرٌ جَبِيلٌ ﴾                                                                                           | ﴿ ثِنَا جَنِيًّا ﴾         | ﴿مَنْ جَلَّةٍ ﴾             | ﴿ فَأَجْيَنَكُ ﴾                                                                                               | ج          | _ 0   |
| [يوسف: ۱۸]                                                                                                     | [مريم: ٢٥]                 | [الأنعام: ١٦٠]              | [الأعراف: ٦٤]                                                                                                  |            |       |
| ﴿ فَوِيٌّ شَدِيدُ ﴾                                                                                            | ﴿زُنُونِ شَدِيدٍ﴾          | ﴿ فَنَن شَهِدَ ﴾            | ﴿ أَنْشَرُهُ ﴾                                                                                                 | ش          | - 7   |
| [الأنفال: ٥٢]                                                                                                  | [هود: ۸۰]                  | [البقرة: ١٨٥]               | [عبس: ۲۲]                                                                                                      |            |       |
| ﴿عَذَابٌ مَّرِيبٌ﴾                                                                                             | ﴿زِيزَةٌ قَالُوا﴾          | ﴿مِن مَبْلُ                 | ﴿ تَنقِمُونَ ﴾                                                                                                 | ق          | _ Y   |
| [هود: ٦٤]                                                                                                      | [البقرة: ٢٥]               | [البقرة: ٢٥]                | [المائدة: ٥٩]                                                                                                  |            |       |
| ﴿ فَوْجٌ سَأَلَمُهُ ﴾                                                                                          | ﴿أَمَّى سَلَدُ ﴾           | ﴿قُولًا سَدِيدًا﴾           | ﴿ ٱلْإِنسَانُ ﴾                                                                                                | س          | - ^   |
| [الملك: ٨]                                                                                                     | [القدر: ١٥،٤]              | [النساء: ٩]                 | [النساء: ۲۸]                                                                                                   |            |       |
| ﴿ فِنْوَانٌ دَانِيَةٌ ﴾                                                                                        | ﴿ زُفَّاسًا دِهَاقًا ﴾     | ﴿مِن دَاتِلَةِ﴾             | ﴿أَنْدَادًا﴾                                                                                                   | د          | _ 9   |
| [الأنعام: ٩٩]                                                                                                  | [النبأ: ٣٤]                | [الأنعام: ٣٨]               | [البقرة: ٢٢]                                                                                                   |            |       |
| ﴿ثَلْنَةً لَمْنِينَةً ﴾                                                                                        | ﴿ كُلِمَةُ لَمِنْهِ ﴾      | ﴿كَلَا كَلِّيا﴾             | ﴿ ٱنطَلِقُوا ﴾                                                                                                 | ط          | - 1•  |
| [سبأ: ١٥]                                                                                                      | [إبراهيم: ٢٤]              | [البقرة: ١٦٨]               | [المرسلات: ٢٩]                                                                                                 |            |       |
| ﴿ لَوْنَ يَهِ مِنْ مَا اللَّهِ اللَّهُ | ﴿نَسًا زُكِيَّةً ﴾         | ﴿ فَإِن زَلَلْتُهُ          | ﴿أَنزِلَ﴾                                                                                                      | ز          | - 11  |
| [طه: ۱۰۲]                                                                                                      | [الكهف: ٧٤]                | [البقرة: ٢٠٩]               | [البقرة: ٤]                                                                                                    |            |       |
| ﴿ لَانِيَةٌ فَآصْفَحٍ ﴾                                                                                        | ﴿ تَعَوُّفِ فَإِنَّا ﴾     | ﴿ فَإِن فَأَيُّو ﴾          | ﴿يُنفِتُونَ ﴾                                                                                                  | <b>c</b> . | _ 17  |
| [الحجر: ٨٥]                                                                                                    | [النحل: ٤٧]                | [البقرة: ٢٢٦]               | [البقرة: ٢١٥]                                                                                                  |            |       |
| ﴿أَن تَقُولَ﴾                                                                                                  | ﴿ يُوْمَهِذِ تَعْرَضُونَ ﴾ | ﴿ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا ﴾ | ﴿أَنْتَ﴾                                                                                                       | Ç          | _ 18  |
| [الزمر: ٥٦]                                                                                                    | [الحاقة: ١٨]               | [النحل: ١٤]                 | [البقرة: ٣٢]                                                                                                   |            |       |
| ﴿ فِسْمَةٌ ضِيزَى ﴾                                                                                            | ﴿قُوَّرَ ضَعْفًا﴾          | ﴿مَّن ضَلَّ﴾                | ﴿مَنضُودٍ﴾                                                                                                     | ض          | ۱٤ ـ  |
| [النجم: ۲۲]                                                                                                    | [الروم: ٥٤]                | [المائدة: ١٠٥]              | [مود: ۸۲]                                                                                                      |            |       |
| ﴿مَعَابُ ظُلُمَتُ                                                                                              | ﴿يَن ظَهِيرٍ﴾              | ﴿ظِلَّا طَلِيلًا﴾           | مِنْ مِنْ الْمِنْ الْم | ظ          | _ 10  |
| [النور: ٤٠]                                                                                                    | [سبأ: ۲۲]                  | [النساء: ٥٧]                | [الأنعام: ١١]                                                                                                  |            |       |

#### وجه الإخفاء:

لم تبعد النون الساكنة والتنوين عن حروف الإخفاء كبعدهما عن حروف الإظهار، ولم يقربا منهن كقربهما من حروف الإدغام، لذا أعطيا حكماً وسطاً بين الإظهار والإدغام.

### ملحوظات في الإخفاء:

ا ـ من الخطأ البين في الإخفاء إلصاق اللسان في الثنايا العليا، مما ينشأ عنه نون ساكنة مظهرة مصحوبة بغنة، وصواب اللفظ أن يكون هنالك تجاف بين اللسان والثنايا العليا، فيجعل القارئ لسانه بعيداً عن مخرج النون قليلاً، وأكثر ما يتأكد ذلك عند الطاء والدال والتاء والضاد.

٢ - الإخفاء غير مصحوب بالتشديد
 لأنه إخفاء عند الحروف، أما الإدغام
 ففيه تشديد لأنه إدغام في الحروف.

٣ ـ مراتب قوة الإخفاء بحسب قرب
 وبعد مخارج حروف الإخفاء من النون
 والتنوين:

أ ـ أعلاها: عند الطاء والدال والتاء، فالإخفاء هنا قريب من الإدغام.

ب ـ أدناها: عند القاف والكاف. فالإخفاء هنا قريب من الإظهار لبعد القاف والكاف عن النون والتنوين.

ج - أوسطها: عندالأحرف العشرة الباقية.

(ر = الغنة).

٤ - في حالة إخفاء النون الساكنة والتنوين يتحول مخرجهما من طرف اللسان إلى قرب مخرج الحرف الذي يخفيان عنده وليس إلى الخيشوم.

امتاز أبوجعفر عن كلّ القراء بالإخفاء عند الغين والخاء ، نحو: ﴿مِنْ غِلِ﴾ الأحفاء عند الغين والخاء ، نحو: ﴿مِنْ غِلِ﴾ [الأعراف: ٤٣] ﴿ إِن وَاستثني له ﴿ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ ﴾ [المائدة: ٣] ﴿ إِن يَكُنُ غَنِيًّا ﴾ [النساء: ١٣٥] ﴿ فَسَيْنُومْنُونَ ﴾ [الإسراء: ٥١] فيظهر النون في هذه المواضع فقط. ووجه الإخفاء عنده قرب الغين والخاء من حرفي أقصى اللسان القاف والكاف.

### الإخفاء الشفوي:

هو إخفاء الميم الساكنة قبل الباء.

وإخفاء الميم هنا ليس إعداماً لذاتها بالكلية، بل إضعافها وستر ذاتها، بتقليل الاعتماد على مخرجه.

ووجه الإخفاء هنا أن الميم والباء لما اشتركا في المخرج وتجانسا في الانفتاح والاستفال ثقل الإظهار والإدغام، ولذا عدل بهما إلى الإخفاء.

#### أمثلة:

﴿ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ ﴾ [الأعسراف: ٥٥] ﴿ تَرْمِيهِم

بِحِجَارَةِ ﴾ [الفيل: ٤] ﴿ أَدَّرَكُمُ بِيِّمَ ﴾ [يونس: ١٦].

#### ملحوظات:

١ ـ سمي هذا الإخفاء شفوياً لخروج الميم والباء من الشفتين. ولأمر آخر وهو التفرقة بين الإخفاء الحقيقي والإخفاء الشفوي، وذلك لأن الميم الساكنة لا يتحقق الإخفاء عندها كتحققه في النون والتنوين، لأن في الميم الساكنة تبعيضاً للحرف وستراً لذاته، بخلاف النون والتنوين، فإن ذاتهما تكاد تكون معدومة، فإنه لم يبق منهما إلا الغنة فقط.

٢ ـ مخرج الميم الساكنة المخفاة في الباء لا يتحول إلى الخيشوم بل هو ثابت في مخرج الميم الأصلي، وهو ما بين الشفتين.

٣ ـ في الميم الساكنة قبل الباءوجهان صحيحان:

الإخفاء الشفوي مع الغنة، (وهو ما سبق شرحه).

٢ \_ الإظهار التام من غير غنة.

وقال المحقق ابن الجزري: والوجهان صحيحان، مأخوذ بهما إلا أن الإخفاء أولى للإجماع على إخفائها عند القلب، وعلى إخفائها في قراءة أبي عمرو ويعقوب حالة الإدغام.

واختار هذا الوجه أكثر المحققين كالداني والشاطبي وابن الجزري وابن مجاهد وجماهير أهل الأداء.

### الإخلاص:

#### تعرفة وبيان:

ترتيبها المصحفي: ١١٢

نوعها : مكية

آيها : ٤ مـدنـي وكـوفـي

وبصري، ٥ مكي

وشامي

ألفاظها : ١٥

ترتيب نزولها : ۲۲ بعد الناس

جلالاتها : ٢

#### أسماؤها:

الأساس، قل هو الله أحد، التوحيد، النجاة، المعوذة، الصمد، المانعة، البراءة.

#### فضائلها:

قال عليه الصلاة والسلام: «من قرأ ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَـ دُ ﴾ [الإخلاص: ١] فقد قرأ ثلث القرآن ».

#### الأخوان:

هما الإمامان حمزة والكسائي.

(ر = القراء العشرة)،

### إدريس (ت٢٩٢هـ):

أبو الحسن إدريس بن عبد الكريم البغدادي الحداد.

راوي خلف أحد القراء العشرة.

### الإدغام:

لغة: الإدخال.

اصطلاحاً: خلط الحرفين المتماثلين أو المتقاربين أو المتجانسين، فيصيران حرفاً واحداً مشدداً يرتفع اللسان بهما ارتفاعة واحدة.

#### فائدته :

التخفيف والتسهيل في النطق.

#### شروطه:

التقاؤه بالمدغم فيه خطاً ولفظاً، نحو: التقاؤه بالمدغم فيه خطاً ولفظاً، نحو: ﴿مِن رَبِّهِم ﴾ [البقرة: ٥]، ﴿مَن يَعْمَل ﴾ [النساء: ١٢٣]، أو خطاً لا لفظاً، نحو: ﴿وَنَعْسَبُونَهُم مَيِّنا ﴾ [النور: ١٥] ويمتنع كونه لفظاً لا خطاً فلا يدغم، نحو: ﴿أَنَا لَفَظاً لا خطاً فلا يدغم، نحو: ﴿أَنَا لِلْكِرُ ﴾ [الحجر: ٨٩].

٢ ـ شرط خاص بالمدخم فيه، وهو أن يكون أكثر من حرف إذا كان الإدغام فيي كلمسة، نمي و (أَلَّهُ فَلْلَكُمُ )
 [المرسلات: ٢٠] عند كل القراء، ونحو: ﴿ فَلَقَكُمُ ﴾ [البقرة: ٢١] عند من أدغمه.

ويخرج من هذا القيد، نحو: ﴿ خُلْقُكُ ﴾ [الانفطار: ٧]، ﴿ زُرُفُكُ ﴾ [طه: ١٣٢] لأن المدغم فيه آخر حرف في الكلمة.

#### أسيابه:

١ ـ التماثل: وهو اتحاد الحرفين
 مخرجاً وصفة.

٢ ـ التقارب: وهو تقارب الحرفين
 مخرجاً أو صفة.

٣ ـ التجانس: وهو اتحاد الحرفين
 مخرجاً واختلافهما صفة.

#### موانعه:

١ ـ قسم متفق عليه، وهو كون الأول
 من المثلين أو المتقاربين منوناً أو مشدداً
 أو تاء ضمير، وذلك نحو:

- أمشلة المنوّن: ﴿غَفُورٌ رَّحِيدٌ﴾ [البقرة: ١٧٣]، ﴿ظُلْمَنتِ ثَلَثَوْ﴾ [الزمر: ٢]، ﴿رَجُلٌ رَشِيدٌ﴾ [هود: ٧٨].

ـ أمثلة المشدَّد: ﴿ رَبِّ بِمَا ﴾ [الحجر: ٣٩]، ﴿ أَوْ السَّسَدِ: ٤٨]، ﴿ أَوْ السَّلَدَ ذِكْراً ﴾ [البقرة: ٢٠٠].

- أمثلة تاء الضمير: ﴿ كُنُتُ ثُرَبًا﴾ [النبأ: ٤٠]، ﴿ كِدتَ لُرُبَا﴾ [النبأ: ٤٠]، ﴿ خَلَقَتَ طِينَا﴾ [الإسراء: ٢١].

٢ ـ قسم مختلف فيه، وهوكون أول
 المثلين أو المتقاربين أو المتجانسين مجزوماً.

- أمثلة المثلين: ﴿يَمْلُ لَكُمْ ﴾ [يوسف: ٩]، ﴿يَكُ اللهُ عَيْرَ ﴾ [آل عمران: ٨٥]، ﴿يَكُ كَنْدِبًا ﴾ [غافر: ٢٨].

- أمثلة المتجانسين: ﴿وَلَتَأْتِ طَآبِفَةُ ﴾ [النساء: ١٠٢]. \_ أمثلة المتقاربين: ﴿ وَلَمْ يُؤْتَ سَمَاتُ ﴾ [البقرة: ٢٤٧]، ﴿ وَمَاتِ ذَا ٱلْقُرْفَ ﴾

[الإسراء: ٢٦].

ويعتد بهذا المانع في المتقاربين. أما في المثلين والمتجانسين فيجوز فيهما الإدغام والإظهار (كما في قراءة أبي عمرو البصري).

(ر= الإدغام الكبير).

#### ملحوظة:

إذا وجد الشرط والسبب وارتفع المانع جاز الإدغام.

وللإدغام أقسام مختلفة:

الإدغام بحسب الغنة:

١ \_ إدغام بغنة.

٢ ـ إدغام بغير غنة.

الإدغام من حيث كمال الإدغام ونقصانه:

١ \_ إدغام كامل.

٢ \_ إدغام ناقص.

الإدغام بحسب حركة الحرف المدغم والمدغم فيه:

١ \_ إدغام صغير.

۲ \_ إدغام كبير.

٣ \_ إدغام مطلق.

الإدغام باعتبار أسبابه:

١ \_ إدغام متماثل.

٢ \_ إدغام متقارب.

٣ \_ إدغام متجانس.

الإدغام بحسب الوجوب والجواز:

١ \_ إدغام واجب.

٢ \_ إدغام جائز.

(ر = كلًا في بابه).

أمثلة تطبيقية تستوعب أنواع الإدغام كلها:

﴿ وَمَن نُعَيِّرُهُ ﴿ [بس: ٦٨] إدغام بغنة كامل صغير متماثل واجب.

﴿ أَرْكَب مُعَنّا ﴾ [هود: ٤٢] إدغام بغنة كامل صغير متجانس جائز.

﴿ مِن مَآءِ ﴾ [البقرة: ١٦٤] إدغام بغنة كامل صغير متقارب واجب.

﴿ اَلْوَا لَا نَصُرُوا ﴾ [الأنفال: ٧٢] إدغام بغير غنة كامل صغير متماثل واجب.

﴿ أَثْلَلَتَ دَّعُوا ﴾ [الأعـراف: ١٨٩] إدغــام بغير غنة كامل صغير متجانس واجب.

﴿ عَلَمْتًا ﴾ [بوسف: ١١] إدغام بغنة كامل كبير متماثل جائز.

﴿وَيَعَلَرُ مُسْنَقَرَّهَا﴾ [هـود: ٦] [فــي روايــة السوسي عن أبي عمرو] إدغام بغنة كامل كبير متماثل جائز.

الإدغام بغنة:

هو إدغام حرف ساكن في آخر متحرك بحيث يصيران حرفاً واحداً مشدداً من جنس الثاني، مع مصاحبة الغنة لهما.

سمي إدغاماً بغنة لظهور غنة النون والتنوين والميم ظهوراً بيّناً.

### وهو أنواع:

۱ ـ إدغام النون الساكنة والتنوين في
 حروف: (ي، ن، م، و).

#### أمثلة:

ي: ﴿ وَإِن يَرَوّا ﴾ [الأنسام: ٢٥]، ﴿ فِنَةٌ يَعْمُرُونَهُ ﴾ [الكهف: ٤٣].

و: ﴿مِن وَالِهِ﴾ [السرعـــد: ١١]، ﴿ إِيكُنَّا وَهُرُهِ﴾ [التوبة: ١٢٤].

م: ﴿ مِن مَالَوِ ﴾ [البقرة: ١٦٤]، ﴿ مِنزَطَا مُسْتَقِيمًا ﴾ [النساء: ٦٨].

ن: ﴿ مَن نَشَآةً ﴾ [الأنسعام: ٨٣]، ﴿ مَلِكًا نُقَامِلُ ﴾ [البقرة: ٢٤٦].

وجه الإدغام في هذا النوع التماثل بالنسبة للنون، والتجانس في الجهر والاستفال والانفتاح بالنسبة للواو والياء، والتجانس في الغنة وسائر الصفات بالنسبة للميم.

#### ملحوظة:

هذا الإدغام لا يكون إلا في كلمتين، وعليه فالكلمات التالية: ﴿بُنْيَنَ ﴾ [النصف: ٤]، ﴿قِنْوَانَ ﴾ [الانبعام: ٩٩]، الدُّنْيَا ﴾ [البقرة: ٨٥]، ﴿مِنْوَانَ ﴾ [الرعد: ٤] لا إدغام فيها.

(= الإظهار المطلق).

٢ - إدغام الميم الساكنة في الميم المتحركة، نحو: ﴿وَمِنْهُ مِ مَنْ﴾ [البقرة: ٢٠]، ﴿وَرَزُقَكُمُ مِّنَ﴾ [الأنفال: ٢٦]، ﴿قُلُوبُهُم مُنْكِرَةٌ ﴾ [النحل: ٢٢].

ووجه الإدغام هنا التماثل.

### الإدغام بغير غنة:

هو إدخال حرف ساكن في آخر متحرك بحيث يصيران حرفاً واحداً مشدداً من جنس الثاني، مع عدم مصاحبة الغنة.

### وهو أنواع:

١ - إدخال النون الساكنة أو التنوين
 في الراء واللام.

#### أمثلة:

﴿ أَن لَوْ﴾ [الأعـــراف: ١٠٠]، ﴿ أَندَادُا لِيُضِلُواْ﴾ [إسراهـيـم: ٣٠]، ﴿ مِّن رَّبِهِمْ ﴾ [البقرة: ٥]، ﴿ بَشَرًا رَسُولًا ﴾ [الإسراء: ٩٤].

#### ملحوظة:

يجب أن يكون هنذا الإدغام في كلمتين.

وجه الإدغام: التقارب في المخرج على رأي الجمهور، والتجانس على مذهب الفراء ومن وافقه، إذ النون واللام والراء عندهم يخرجن من مخرج واحد.

وسمي إدغاماً بغير غنة لذهاب صوت

الغنة بالكلية، وذلك لاكتمال الإدغام.

٢ - إدغام المتقاربين والمتماثلين
 والمتجانسين ما عدا (الإدغام بغنة،
 إدغام ﴿أرْكَب مُمَنّا﴾ [هود: ٤٢]).

#### أمثلة:

﴿ وَقَالَت ظَاآلِفَةٌ ﴾ [آل عمران: ٧٧]، ﴿ إِذَ مَنْهُ أَلُولُ ﴾ [السحبر: ٥٦]، ﴿ فَمَا رَجِعَت يَخْتَرُتُهُمْ ﴾ [السبقرة: ١٦]، ﴿ يُكُرِهُ فَنَ ﴾ [السنور: ٣٣]، ﴿ وَاوَوا قَنْصَرُوا ﴾ [الأنفال: ٧٧]، ﴿ أَنْقَلْتَ ذَعُوا ﴾ [الأعراف: ١٨٩].

أما نحو: ﴿مَن نَشَآهُ﴾ [الأنعام: ٨٣]، ﴿ارْكَب مَعَنَا﴾ [هــــود: ٤٢]، ﴿مِن وَاتِ﴾ [الرعد: ٣٤] فإدغام بغنة.

وأما نحو: ﴿مَن يَعْمَلُ ﴾ [النساء: ١٠٧]، ﴿مِن وَلِيّ ﴾ [البقرة: ١٠٧] في رواية خلف عن حمزة فإدغامها إدغام بغير غنة.

### الإدغام الجائز:

هو الإدغام الذي اختلف فيه القراء بين مظهر ومدغم.

وهو أقسام خمسة:

١ ـ الإدغام الجائز في ذال ﴿إِذَ ﴾
 [البقرة: ١٣١].

٢ ـ الإدغام الجائز في دال ﴿ قَدْ ﴾
 [البقرة: ٦٠].

٣ ـ الإدغام الجائز في تاء التأنيث
 الساكنة.

٤ ـ الإدغام الجائز في لام ﴿ هَلَ ﴾
 [البقرة: ٢١٠] و ﴿ بَل ﴾ [البقرة: ٨٨].

٥ ـ الإدغام الجائز في حروف قربت مخارجها.

١ ـ الإدغام الجائز في ذال ﴿إذَ﴾:
 تدغم ذال ﴿إذَ﴾ [البقرة: ١٣١] في ستة
 أحرف، هي: (ت، ز، ص، د، س، ج).
 أمثلة:

ت: ﴿إِذْ تُمْشِيُّ ﴿ [طه: ٤٠].

ز: ﴿ وَإِذْ زَنِّنَ ﴾ [الأنفال: ٤٨].

ص: ﴿وَإِذْ مَرَفْنَا ﴾ [الأحقاف: ٢٩].

د: ﴿إِذْ دَخَلُوا ﴾ [الحجر: ٥٢].

س: ﴿إِذْ سَمِعْتُمُوهُ﴾ [النور: ١٢].

ج: ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا﴾ [البقرة: ١٢٥].

مذاهب القراء:

١ ـ أظهر ذال ﴿إذَ عند الأحرف الستة كل من نافع وابن كثير وعاصم وأبي جعفر ويعقوب.

٢ ـ أظهر الكسائي وخلاد ذال ﴿إِذَ﴾
 عند الجيم فقط، وأدغماها في البقية.

٣ \_ أدغم خلف عن حمزة وخلف لنفسه في اختياره ذال ﴿إِذَ فِي التاء والدال، وأظهراها عند بقية الأحرف.

٤ - أدغمها ابن ذكوان في الدال فقط وأظهرها عند البقية.

ه \_ وقرأ أبو عمرو وهشام بإدغام ذال

﴿إِذَٰ﴾ في كل الحروف الستة.

٢ ـ الإدغام الجائز في دال ﴿ مَنَ ﴾:
 تدغم دال ﴿ مَنْ ﴾ في أحرف ثمانية، هي:
 (س، ذ، ض، ظ، ز، ج، ص، ش).

س: ﴿قَدْ سَأَلُهَا﴾ [المائدة: ١٠٢].

د: ﴿ وَلَقَدُ ذَرَّأَنَّا ﴾ [الأعراف: ١٧٩].

ض: ﴿ نَقَدُ مَنَلُ ﴾ [البقرة: ١٠٨].

ظ: ﴿فَقَدُ ظُلَمَ﴾ [البقرة: ٢٣١].

ز: ﴿ وَلَقَدُ زَيِّنًا ﴾ [الملك: ٥].

ج: ﴿ لَقَدَّ جَانَاتُ مُ السِّوبَةِ: ١٢٨].

ص: ﴿ وَلَقَدُ مُرَّفَنَّا ﴾ [الإسراء: ٤١].

ش: ﴿قُدُّ شَغَفُهَا﴾ [يوسف: ٣٠].

مذاهب القراء:

اظهر دال ﴿ فَذَ عند الأحرف الشمانية عاصم وقالون وابن كثير وأبو جعفر ويعقوب.

٢ ـ أدغم دالها ورش في الـضاد
 والظاء فقط، وأظهرها عند البقية.

٣ - أدغم دالها ابن ذكوان في الضاد والذال والزاي والظاء. وورد عنه الإدغام والإظهار، في: ﴿وَلَقَدَّ زَيِّنًا﴾ [الملك: ٥]. فبالإظهار قرأ له الداني على عبد العزيز الفارسي، وبالإدغام قرأ على أبي الحسن طاهر بن غلبون، وأظهرها ابن ذكوان عند الباقي.

٤ ـ أدغمها هشام في كل الأحرف إلا
 في: ﴿لَتَدَ ظُلَمُكَ﴾ [ص: ٢٤].

٥ ـ وأدغمها في كل الأحرف الثمانية
 كل من أبي عمرو وحمزة والكسائي
 وخلف.

٣ - الإدفام الجائز في تاء التأنيث الساكنة:

تدغم تاء التأنيث الساكنة في أحرف ستة، هي؛ (س، ث، ص، ز، ظ، ج). أمالة:

س: ﴿أُنزِلَتْ سُورَةً﴾ [التوبة: ٨٦].

ث: ﴿ كُذَّبَتْ ثُمُودُ ﴾ [الشعراء: ١٤١].

ص: ﴿ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ ﴾ [النساء: ٩٠].

ز: ﴿خَبَتْ زِدْنَهُمْ ﴾ [الإسراء: ٩٧].

ظ: ﴿ كَانَتْ ظَالِمَةٌ ﴾ [الأنبياء: ١١].

ج: ﴿ وَيَجَتُ جُنُوبُهَا ﴾ [الحج: ٣٦].

مذهب القراء:

١ ـ أظهرها عند الأحرف الستة: ابن
 كثير وعاصم وقالون وأبو جعفر
 ويعقوب.

٢ ـ أدغمها ورش في الظاء فقط،
 وأظهرها عند الباقي.

٣ - أظهرها ابن عامر عند السين والجيم والزاي، وأدغمها في الثلاثة الباقية.

٤ ـ وأظهر هشام عن ابن عامر في

موضع: ﴿ لَمُلِّيمَتْ صَوَامِعُ ﴾ [الحج: ٤٠].

٥ ـ وورد الخلاف عن ابن ذكوان،
 فسي: ﴿وَبَجَتُ جُنُوبُها﴾ [الحج: ٣٦]،
 والصحيح أنه له الإظهار فقط.

٦ ـ أدغمها في الأحرف الستة: أبو
 عمرو وحمزة والكسائي.

٧ ـ أظهر خلف عند الثاء، وأدغم في الخمسة الباقية.

٤ ـ الإدخام الجائز ني لام ﴿مَلَ﴾
 و﴿بَل﴾:

تدغم لام ﴿مَلَ﴾ و﴿بَل﴾ في ثمانية حروف، هي: (ت، ث، ظ، ز، س، ن، ط، ض).

وهـذه الأحـرف مـع: ﴿بَلَ﴾ و﴿مَلَ﴾ على ثلاثة أقسام:

١ - حرف اختص به لام ﴿ هَلَ ﴾ وهو الثاء، في: ﴿ هَلْ ثُونِكِ ﴾.

٢ ـ أحرف خمسة اختص بها لام
 ﴿بَل﴾، وهي:

ض: ﴿ بَلُّ مُنَكُّواً ﴾ [الأحقاف: ٢٨].

ظ: ﴿ بَلَّ ظَنَنتُمْ ﴾ [الفتح: ١٢].

ط: ﴿ بُلُّ مُلْبُعُ ﴾ [النساء: ١٥٥].

ز: ﴿ بَلَ زُيِّنَ ﴾ [الرعد: ٣٣].

س: ﴿بَلُ سَوَّلَتُ﴾ [يوسف: ١٨].

٣ ـ حرفان مشتركان بين لام ﴿مَلَ﴾ وهما:

ن: ﴿ بَلَ نَتَّبِعُ ﴾ [البقرة: ١٧٠]، ﴿ مَلَ نَدُلُكُو ﴾ [سبأ: ٧].

ث: ﴿ بَلَ تَأْتِيهِم ﴾ [الأنبياء: ٤٠]، ﴿ فَلَ تَعَلَّمُ ﴾ [مريم: ٦٥].

مذاهب القراء:

١ ـ أدغــم لام ﴿ مَلَ ﴾ و ﴿ بَل ﴾ فــي
 الأحرف الثمانية كلها: الكسائي.

٢ - وأدغم حمزة لام ﴿بَل﴾ في السين، ولام ﴿مَلْ﴾ في الشاء، ولام ﴿مَلْ﴾ في الشاء، وأظهرها عند الباقي.

٣ ـ ورد عن خلاد الإدغام والإظهار في موضع النساء، وهو: ﴿بَلَ طَبَعُ﴾ [النساء: ١٥٥]، فالإدغام طريق أبي الفتح فارس، والإظهار طريق أبي الحسن طاهر بن غَلْبُون.

إدغم أبو عمرو لام ﴿ هَلَ لَكِ فَي النّاء في موضعين، هما: ﴿ هَلْ تَرَىٰ ﴾ [الملك: ٣]، ﴿ فَهَلْ تَرَىٰ ﴾ [الحاقة: ٨]. وفي غير هذين له الإظهار.

٥ ـ أظهر هشام لام ﴿بَلَ ﴾ عند النون والضاد، كما أظهر لام ﴿مَلَ ﴾ عند التاء في موضع واحد، وهو: ﴿مَلَ شَـتَوى ﴾ [الرعد: ١٦]، وأدغم لامها في غير ذلك.

٦ ـ وقرأ نافع وابن كثير وابن ذُكُوان
 وعاصم وخَلَف وأبو جعفر ويعقوب بإظهار لام
 ﴿ هَلَ ﴾ و ﴿ بَل ﴾ عند الأحرف الثمانية كلها .

الإدغام الجائز في حروف قربت
 مخارجها:

ا ـ أدغم الباء المجزومة في الفاء في نحو: ﴿ يَغْلِبُ فَسَوْفَ ﴾ [النساء: ١٧] الكسائي وأبو عمرو وخلاد، إلا أن خلاداً له الوجهان في موضع سورة الحجرات، وهو: ﴿ وَمَن لَمْ يَثُبُ فَأُولَتِكَ ﴾ [الحجرات: ١١].

٢ ـ أدغم اللام المجزومة في الذال
 في نحو: ﴿ يَفْعَلَ ذَلِكَ ﴾ [الفرقان: ٦٨] أبو
 الحارث عن الكسائي.

٣ ـ أدغم الفاء المجزومة في الباء،
 في: ﴿فَنْسِفَ بِهِمُ﴾ [سبأ: ٩] الكسائي.

إدغم الذال في التاء في كلمة:
 أغُذَتُ إغافر: ٢٧] حمزة والكسائي
 وأبو عمرو وأبو جعفر وخلف.

٥ - أدغم الذال في التاء في كلمة:
 ﴿ فَنَابَدْتُهَا ﴾ [طه: ٩٦] حمزة والكسائي
 وأبو عمرو وخلف.

٦ ـ أدغم الثاء في التاء في كلمة:
 ﴿أُورِثُنُوهَا﴾ [الأعراف: ٤٣] أبو عمرو
 وهشام وحمزة والكسائي.

٧ - أدغم الراء المجزومة في اللام،
 في نحو: ﴿وَالْمَعْلِرُ لِيَكْتَوِدُ ﴾ [مريم: ٦٥]
 السوسي والدوري ولكن بخلاف عن الأخير.

٨ ـ أدغم النون في الواو من هجاء:

﴿يَسَ ۞ وَٱلْقُرْءَانِ﴾ [يس: ٢،١] شعبة وورش وابن عامر والكسائي ويعقوب وخلف.

٩ ـ أدغم النون في الواو من هجاء:
 ﴿نَّ وَٱلْقَلَمِ ﴾ [القلم: ١] شعبة وابن عامر والكسائي ويعقوب وخلف وورش ولكن بخلاف عن ورش.

١٠ ـ أدغـم الـدال فـي الـذال مـن هجاء: ﴿كَهِيمَنَ ۚ ﴿ إُمْرِيمَ: ٢،١]
 أبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي وخلف.

11 \_ أدغم الدال المجزومة في الثاء، في: ﴿ يُرِدُ ثُوَابَ ﴾ [آل عمران: ١٤٥] أبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي وخلف.

١٢ ـ أدغم الثاء في التاء، في نحو: ﴿ لِلْتُتُدُ ﴾ [البقرة: ٢٥٩]، ﴿ لِلْتُتُدُ ﴾ [الروم: ٥٦] أبو عسرو وابن عامر وحسزة والكسائي وأب جعفر.

١٣ ـ أدغم النون في الميم من هجاء: ﴿ طُسَرَ ﴾ [الشعراء: ١] القراء كلها ما عدا حمزة فإنه يظهر النون ولا يدغمها.

18 ـ أدغم الذال في التاء، في نحو:
 ﴿ أَخَذْتُ ﴾ [الأنفال:
 ٢٦]، ﴿ أَغَذْتُم ﴾ [البقرة: ٥١] القراء كلهم
 ما عدا حفصاً وابن كثير ورويساً.

10 - أدغم الباء في الميم، من: ﴿وَيُمْكَذِّبُ مَن﴾ [البقرة: ٢٨٤] قالون وأبو عمرو وحمزة والكسائي وخلف، ويظهر ورش وابن كثير. ويلاحظ أن الإدغام هنا فقط لمن جزم الباء، أما من رفعها فليس له إلا الإظهار.

17 \_ أدغم الشاء في الذال، من: ﴿ يُلْهَثُ ذَّلِكَ ﴾ [الأعراف: ١٧٦] أبو عمرو وابن ذكوان وعاصم وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف وقالون بخلفه.

۱۷ \_ أدغم الباء في الميم، من: ﴿ أَرْكَبُ مُعَنّا ﴾ [هود: ٤٢] قُنْبُل وأبو عمرو وعاصم والكسائي ويعقوب. وأدغمها بخلف عنهم كل من خلاد وقالون والبزي.

### الإدغام الشفوي:

هو إدخال الميم الساكنة في الميم المتحركة، بحيث يصيران ميماً واحدة مشددة مصاحبة للغنة.

#### أمثلة:

﴿لَكُمْ مِنْدُ﴾ [مــود: ۲]، ﴿فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ﴾ [السِقرة: ١٠]، ﴿جَآءَهُم تُوسَو [القصص: ٦].

ومن هذا النوع إدغام السوسي عن أبي عمرو البصري، في نحو: ﴿وَيَسَّلُرُ مُسْنَقَرُهَا﴾ [هود: ٦] حيث يسكن الميم الأولى ثم يدغمها في الثانية.

#### ملحوظة:

مخرج الميم الساكنة المدخمة في مثلها لا يتحول إلى الخيشوم، بل هو في مخرجه الأصلي، وهو ما بين الشفتين.

### الإدغام الصغير:

وهو ما كان أول المشلين أو المتقاربين أو المتجانسين ساكناً، وكان ثانيهما متحركاً.

سمي صغيراً لقلة العمل فيه حال إدغامه، فليس هنالك إلا إدغام الأول في الثاني إن تماثلا. أما إن تقاربا أو تجانسا فقلب وإدغام.

ويقسم الإدغام الصغير إلى:

١ - الإدغام الواجب: ويقسم هذاإلى:

- ـ الإدغام الواجب في المثلين.
- ـ الإدغام الواجب في المتقاربين.
- ـ الإدغام الواجب في المتجانسين.
  - (ر= الإدغام الواجب).
  - ٢ ـ الإدغام الجائز: وأقسامه:
  - \_ الإدغام الجائز في ذال ﴿إِذَ﴾.
  - ـ الإدغام الجائز في دال ﴿قَدُ﴾.
- ـ الإدغام الجائز في تاء التأنيث الساكنة.
- \_ الإدغام الجائز في لام ﴿ هَلَ ﴾ و ﴿ وَهَلَ ﴾ .

مخارجها.

(ر = كلًا ف*ي موضعه*).

### الإدغام الكامل:

هو سقوط المدغم ذاتاً وصفة، بحيث يصير الحرفان (المدغم والمدغم فيه) حرفاً واحداً مشدداً تشديداً كاملاً.

وسمى كاملأ لاكتمال التشديد وذهاب صفة المدغم وذاته.

ويندرج تحت الإدغام الكامل:

١ ـ إدغام النون الساكنة والتنوين في اللام والراء والنون والميم.

أما اللام والراء فالسبب ظاهر لعدم وجود الغنة معهما، أما النون والميم فإن الغنة المسموعة معهما للمدغم فيه لا للمدغم، ومما رجح هذا وأيده حدّهم وتعريفهم للإدغام بأنه مصير الحرفين حرفاً واحداً مشدداً من جنس الثاني.

٢ \_ الإدغام في ﴿ فَتَلْتَكُرُ ﴾ [المرسلات: ٢٠] في أحد الوجهين فيها، فبالإدغام الكامل فيها تذهب ذات القاف وصفتها، ولذا يكون نطقها بكاف مشددة بعد اللام، ودليل إذهاب ذات القاف عدم قلقلتها.

٣ ـ إدغام النون الساكنة والتنوين في الواو والياء في رواية خلف عن حمزة،

ـ الإدغام الجائز في حروف قربت الأنه يستكمل التشديد عندهما من غير

٤ - إدغام المتماثلين والمتقاربين والمتجانسين كلها ما عدا (الإدغام الناقص، إدغام النون الساكنة والتنوين في الواو والياء).

\* ومن أمثلة الإدغام الكامل الإدغام في ﴿فَمَا رَحِمَت يَجَنَرَتُهُمْ ﴾ [البقرة: ١٦]، ﴿ وَقَالَت ظُالَهِ مُ أَنَّ اللَّهِ أَلَّهُ ﴿ [آل عمران: ٧٢].

### الإدغام الكبير:

هو ما كان المدغم والمدغم فيه متحركين.

ولم يدغم أحد الإدغام الكبير من القراء كما أدغمه أبو عمرو، فمداره عليه، ولذا إذا أطلق الإدغام الكبير فهو منصرف ومنسوب إليه.

إلا أن السوسي عن أبي عمرو اختص بالإدغام الكبير من طريق الشاطبية والتيسير. أما من طريق الطيبة فقد شاركه الدوري في الإدغام الكبير، ونحن مقتصرون على طريق الشاطبية وأصله كما شرطنا على أنفسنا.

سبب الإدغام الكبير: التماثل والتقارب والتجانس.

#### موانعه:

\* ألا يكون أول المشلين أو

السراء، نسحسو: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ﴾ [البقرة: ١٨٥].

السيس، نحو: ﴿ اَلنَّاسَ سُكُنْرَىٰ ﴾ [الحج: ٢].

العين، نحو: ﴿يَشْفَعُ عِندُهُمَ ﴾ [البقرة: ٥٠٥].

الغين، نحو: ﴿ يَبْتَغُ غَيْرَ ﴾ [آل عمران: ٨٥].

الفاء، نـحـو: ﴿وَمَا اَخْتَلَفَ فِيهِ﴾ [البقرة: ٢١٣].

الـقــاف، نــحــو: ﴿ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ ﴾ [الأعراف: ١٤٣].

الكاف، نحو: ﴿وَالْذَكُرُ رَبُّكَ كَيْبِكَ﴾ [آل عمران: ٤١].

اللام، نحو: ﴿لَا مِبَلَ لَمُمُ ﴾ [النمل: ٣٧]. السميسم، نـحـو: ﴿الْتَكِيدِ ۗ مالِكِ ﴾ [الفاتحة: ٣، ٤].

النون، نحو: ﴿وَيَتِينُ ۞ نُسَاعِ﴾ [المؤمنون: ٥٥، ٥٦].

الــــواو، نـــحـــو: ﴿وَهُوَ وَلِيُّهُدُ﴾ [الأنعام: ۲۷].

الهاء، نحو: ﴿فِيهِ هُدُى﴾ [البقرة: ٢].

الياء، نحو: ﴿يَأْتِي يَوْمٌ﴾ [البقرة: ٢٥٤].

الإدضام الكبير من المتجانسين والمتقاربين:

في كلمة: لم يدغم فيه إلا القاف في

المتقاربين منوناً أو مشدداً أو تاء ضمير.

\* فإن كان الأول مجزوماً، يعتد بهذا

المانع في المتقاربين. ويجري الإدغام والإظهار في غيره.

### شروطه وأسبابه وموانعه:

سبقت في (الإدغام) ارجع إليه.

وسمي هذا الإدغام كبيراً إما لكثرة وقوعه حيث إن الحركة أكثر من السكون، وإما لكثرة العمل فيه، وذلك أننا نسكن الحرف الأول من المتماثلين ثم ندغمه في الثاني فإن تقاربا أو تجانسا فإسكان وقلب وإبدال.

### الإدغام الكبير في المثلين:

في كلمة: ﴿مُنَاسِكُكُمْ﴾ [البقرة: ١٠٠]، ﴿سَلَكَكُمُ [السدشر: ٤٢]. ولا يـوجــد غيرها في القرآن الكريم.

في كلمتين: وذلك في سبعة عشر حافاً:

الباء، نـحـو: ﴿لَذَهَبَ بِسَمِهِمُ ﴾ [البقرة: ٢٠].

الـــــاء، نــحــو: ﴿الْمَوْتِ تَحَيِّسُونَهُمَا﴾ [المائدة: ١٠٦].

الـشاء، نـحـو: ﴿ مَيْثُ ثَلِفَنُلُوهُمْ ﴾ [البقرة: ١٩١].

الحاء، نـحـو: ﴿النِّكَاجِ حَقَّى﴾ [البقرة: ٢٣٥].

الكاف إذا تحرك ما قبل القاف، وكان بعد الكاف ميم جمع، نحو: ﴿ خَلَقَكُمْ ﴾ [المائدة: ٨٨].

فإن سكن ما قبل القاف، نحو: ﴿مِيثَنَقَكُمْ ﴾ [البقرة: ٦٣]، أو لم يأت بعد الكاف ميم جمع، نحو: ﴿خَلَقَكَ ﴾ [الكهف: ٣٧] فإنه يظهر بلا خلاف.

فإن جاء بعد الكاف نون كما في ﴿ طُلَّقَكُنَ ﴾ [التحريم: ٥] ففيها خلاف. فهي مقروءة بالإظهار والإدغام.

وهذه هي الكلمات التي تدغم من هذا النوع:

﴿ خَلَقَكُمْ ﴾ [السبقسرة: ٢١]، ﴿ يَخَلُقُكُمْ ﴾ [السوائدة: ٨٨]، [الزمر: ٦]، ﴿ رَزَقَكُمُ ﴾ [السمائدة: ٨٨]، ﴿ يَرُزُقُكُم ﴾ [يونس: ٣١]، ﴿ مَكَنَفَكُمُ ﴾ [آل عمران: ١٥٢]، عمران: ١٥٢]، ﴿ وَانْقَكُم ﴾ [السمائدة: ٧]، ﴿ فَيُغْرِقَنَكُم ﴾ [الإسسراء: ٢٩]، ﴿ سَبَقَكُم ﴾ [الأعراف: ٨٠].

﴿ طَلَّقَكُنَّ﴾ [التحريم: ٥] (فيه الخلاف بين الإدغام والإظهار).

في كلمتين: يتحقق الإدغام هنا في ستة عشر حرفاً جمعها الإمام الشاطبي في أوائل كلم هذا البيت:

شفا لم تضق نفسا بها رم دواضن

ثوی کان ذا حسن سأی منه قد جلا و هذا تفصیلها:

الشين: تدغم في السين فقط من

قـول الله: ﴿ إِلَىٰ ذِى ٱلْمَرْثِي سَبِيلًا ﴾ [الإسـراء: ٤٢] فقط.

اللام: تدغم في الراء إذا تحرك ما قبلها بأي حركة، نحو: ﴿رُسُلُ رَبِك﴾ [المنحل: ٢٤] [هبود: ٨١] ﴿أَنْزَلَ رَبُّكُمٌ ﴾ [المنحل: ٢٤] ﴿ النحمل (١١٧] ، فإن سكن ما قبلها أدغمها مكسورة أو مضمومة، نحو: ﴿يَعُولُ رَبِّنَا ﴾ [البقرة: ٢٠] ، ﴿إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِكَ ﴾ [المنحل: ١٢٥] فإن كانت اللام مفتوحة بعد ساكن، نحو: ﴿رَسُولُ رَبِّمَ ﴾ [الحاقة: ١٠] امتنع نحو: ﴿رَسُولُ رَبِّمَ ﴾ [الحاقة: ١٠] امتنع وقعت وذلك نحو: ﴿قَالَ رَبِّ ﴾ [آل عمران: وقعت وذلك نحو: ﴿قَالَ رَبِّ ﴾ [آل عمران:

التاء: تدغم في عشرة أحرف:

السناء، نسحو: ﴿الْمَالِحَتِ ثُمَّ اَتَّعَوا﴾ [المائدة: ٩٣]، الجيم نحو: ﴿الْمَالِحَتِ ثُمَّ اَتَّعَوا﴾ جَنَّتُو﴾ [إسراهيم: ٢٣]، الذال نحو: ﴿وَالْفَارِيْتِ ذَرُوا﴾ [الناريات: ١]، النالي نحو: ﴿ وَالْفَارِيْتِ ذَرُوا﴾ [النامل: ٤]، السين نحو: ﴿ وَالْمَالِحَتِ سَنُدُخِلُهُمْ ﴾ [النساء: ٧٥]، الشين نحو: ﴿ وَالْمَالِحَتِ سَنْدَخِلُهُمْ ﴾ [الناور: ٤]، الصاد نحو: ﴿ وَالْمَالِيَ اللهُ [العاديات: ٣]، الطاء نحو: ﴿ وَالْمَالِيَ اللهُ الناء نحو: ﴿ وَالْمَالِيَ اللهُ الناء نحو: ﴿ وَالْمَالِيَ الناء نحو: ﴿ وَالْمَالِيَ الناء نحو: ﴿ وَالْمَالِيَ الناء نحو: ﴿ الْمَالَةِ كُمُ الناء نحو: ﴿ الْمَالَةِ كُمُ النَّالِيَ ﴾ [النحل: ٢٨].

النون: تدغم في الراء واللام إذا تحرك ما قبلها، نحو: ﴿تَأَذَّتُ رَبُّكَ﴾ [الأعراف: ١٦٧] ﴿نُوْمِنَ لَكَ﴾ [البقرة: ٥٥] فإن سكن ما قبلها أظهرت النون عندهما، نحو: ﴿يَمَافُونَ رَبُّم﴾ [النحل: ٥٠] ﴿يَكُونَ لَمُمُ اللهِ النون من نحن فقط فإنها تدغم، نحو: ﴿غَنْ مُن نحو: ﴿غَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

الباء: تدغم في الميم في: ﴿يُعَذِّبُ مَن يَشَاهُ المائدة: ٤٠] في مواضعها الخمسة. وينبغي ملاحظة أن موضع آخر البقرة ليس من هذه الخمسة لأن أبا عمرو يقرأها بسكون الباء فهي تدغم عنده من باب الإدغام الصغير لا الكبير.

الراء: تدغم في اللام إذا تحرك ما قبلها، نحو: ﴿ سُخَرَ لَكُمْ ﴾ [الحج: ٢٥] ﴿ أَلَهُرُ لَكُمْ ﴾ [مود: ٢٨] فإن سكن ما قبلها أدغمت في وضع الخفض والرفع، نحو: ﴿ وَالنَّهَارِ لَآينَتِ ﴾ [آل عمران: ٢٩٠]. ﴿ الْمَعِيرُ لَا يُكَلِّفُ ﴾ [البقرة: ٢٨٥، ٢٨٦]. ولا تدغام في موضع النصب، نحو: ﴿ وَالْحَمِيرَ لِزَكَبُوهَا ﴾ [النحل: ٨].

الدال: تدغم في عشرة أحرف هي: التاء: ﴿ الْمَسَنجِدُ تِلْكَ ﴾ [البقرة: ١٨٧]. الثاء: ﴿ يُرِيدُ ثُوابَ ﴾ [النساء: ١٣٤]. الجيم: ﴿ دَانُ دُ جَالُوبَ ﴾ [البقرة: ٢٥١].

الذال: ﴿ وَالْقَلَتَهِدُّ ذَالِكَ ﴾ [المائدة: ٩٧].

الزاي: ﴿ وَيَكَادُ زَيُّتُهَا ﴾ [النور: ٣٥].

السين: ٱلْأَضَفَادِسَرَابِيلُهُم السين: الْأَضَفَادِسَرَابِيلُهُم السين: ١٥٠٠.

الشين: ﴿وَشَهِدَ شَاهِدٌ﴾ [البقرة: ٢٦].

الصاد: ﴿نَفَقِدُ صُواعَ ﴾ [يوسف: ٧٢].

الضاد: ﴿ مِّن بَعْدِ ضَرَّآءَ ﴾ [يونس: ٢١].

الظاء: ﴿ مِنْ بَعْدِ ظُلِّمِهِ ﴾ [المائدة: ٣٩].

فإن كات الدال مفتوحة بعد ساكن فإنها لا تدغم إلا في التاء، نحو؛ ﴿بَعْدَ تَوْكِيدِهَا﴾ [النحل: ٩١].

الضاد: تدغم في الشين من ﴿لِيَعْضِ الشَّينِ مِن ﴿لِيَعْضِ النَّورِ: ٦٢] فقط.

الثاء: تدغم في خمسة حروف:

التاء: ﴿ حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ﴾ [الحجر: ٦٥].

الذال: ﴿ وَٱلْحَرْثِ ذَالِكَ ﴾ [آل عمران:

السين: ﴿وَوَرِثَ سُلَيْمَنُّ﴾ [النمل: ١٦].

الشين: ﴿ حَبِّتُ شِئْتُما ﴾ [البقرة: ٣٥].

الضاد: ﴿ حَدِيثُ مَنْيَفٍ ﴾ [الذاريات: ٢٤].

الكاف: تدغم في القاف إذا تحرك ما قبلها، نحو: ﴿ لَكَ قُمُورًا ﴾ [الفرقان: ١٠]، ﴿ أَنَّهُ وَاللَّهُ قَالُهُ اللَّهُ اللَّهُ قَالُهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

﴿ يُعْجِبُكَ قَوْلُمُ ﴾ [البقرة: ٢٠٤] فإن سكن ما قبلها لم تدغم، نحو: ﴿ وَتَرَكُّوكَ قَالِماً ﴾ [الجمعة: ١١] ﴿ وَلَا يَعَنُنكَ قَوْلُهُمْ ﴾

[يونس: ٦٥].

الذال: تدغم في:

السين: ﴿ فَأَقَّنَدُ سَبِيلُمُ ﴾ [الكهف: ٦١] نقط.

الصاد: ﴿مَا أَغَذَ مَنْجِبَةٌ ﴾ [الجن: ٣] فقط.

الحاء: تدغم في العين في حرف واحد ﴿ رُحْنَىٰ عَنِ النَّارِ ﴾.

السين: تدغم في:

الزاي: ﴿ وَإِذَا ٱلنَّفُوسُ زُوِّجَتْ ﴾ [التكوير: ٧].

السين: ﴿الرَّأْسُ شَيْبًا﴾ [سريم: ٤] فقط. وقد اختلفوا في هذا الموضع ففيه الإظهار والإدغام.

الميم: تخفى الميم بغنة عند الباء إذا تحرك ما قبل الميم، نحو: ﴿ بِأَعَلَمُ اللَّهِ عِنْ الْحَقِ ﴾ [الأنعام: ٥٣] ﴿ اَلْحَقَ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ ال

القاف: تدغم في الكاف إذا تحرك ما قبلها، نحو: ﴿وَخَلَقَ كُلُّ شَيْوٌ﴾ [الأنعام: [١٠] ﴿يُنِقُ كُنَّ يَشَالُهُ ﴿ [المائدة: ٢٤] فإن سكن ما قبلها لم تدغم، نحو: ﴿وَفَوَقَ كَلِّ ذِي﴾ [يوسف: ٧٦].

الجيم: تدغم في:

الشين: ﴿ لَغَرَجُ شَعْكُمُ ﴾ [الفتح: ٢٩].

الناء: ﴿ وَى الْمَارِجِ مَنْ مُ اللَّهُ المعارج:

٣، ٤].

الإدغام الكبير عند يعقوب:

\_ أدغم يعقوب ﴿وَالفَمَاحِبِ بِالْجَنَابِ﴾ [النساء: ٣٦].

- وأدخم رويس عن يعقوب ﴿ فَلَآ أَنْسَابُ يَنْتُهُمْ ﴾ [المؤمنون: ١٠١] و ﴿ نُسَبَعَكَ كَثِيرًا وَلَا نَسِيرًا ﴾ كَثِيرًا وَنَلْ نَشَي بِنَا بَصِيرًا ﴾ [اله: ٣٣ ـ ٣٥].

ـ واختلف عن رويس في ستة عشر موضعاً:

﴿جَمَلَ لَكُمُ﴾ [السنسحال: ٨١] فسي مواضعها الثمانية.

﴿ لَا قِبَلَ لَمُتُم ﴾ [النمل: ٣٧].

﴿وَأَنَّكُمْ هُوَ﴾ [النجم: ٤٣] في مواضعها الأربعة.

وأدغــم يــعــقــوب ﴿فَإِلَيْ مَالَا مَرَيكَ
 نَتَمَارَئ﴾ [النجم: ٥٥] وصلاً.

- وأدغم رويس ﴿ثُمَّ لَنَفَكَّرُوا﴾ [سبا: ٤٦] وصلاً.

- وأدغــم يــعــقــوب ﴿أَتُونُونَ بِمَالِ﴾ [النمل: ٣٦].

الإدضام الكبير عند هشام عن ابن عامر:

أدغم ﴿ أَتَهِدَ إِنْهَ ﴾ [الأحقاف: ١٧].

شروطه:

### الإدغام الكبير عند حمزة:

\_ أدغم حمزة ﴿ وَالمَّنَقَنتِ مَهَا ۞ فَالنَّبِيرَتِ نَحْرًا ۞ فَالنَّلِيَتِ ذِكْرًا ۞﴾ [الـصافـات: ١ ـ ٣]، ﴿ وَالذَّربَيْتِ ذَرُوا﴾ [الذاريات: ١].

\_ وأدغـــم حــمــزة ﴿أَتُمِدُّونَنِ بِمَالِ﴾ [النمل: ٣٦].

- عن خلاد عن حمزة الوجهان الإدغام والإظهار في ﴿ فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا﴾ [السمرسلات: ٥]، ﴿ فَالْمُغِيرَةِ مُبْهَا﴾ [العاديات: ٣].

ولبيان مذهب حمزة في مد المد العارض للإدغام.

(ر= المد العارض للإدغام).

الإدغام الكبير عند كل القراء:

\_ ﴿ مَكِّنِي ﴾ [الكهف: ٩٥] بالإدغام الكبير عند الجميع إلا ابن كثير لأنه يقرأه (مكنني).

\_ ﴿ تَأْمَنًا ﴾ [بوسف: ١١] عند كل القراء على وجه الإشمام أو الإدغام المحض من غير إشمام كما هو مذهب أبي جعفر. أمّا على وجه الروم فلا إدغام، لبيان مذاهبهم في المد (ر= المد العارض للإدغام).

 $(c = | \mathbf{l}_{\mathbf{l}}^{\dagger} \mathbf{n} \mathbf{n} \mathbf{l}_{\mathbf{l}} \mathbf{n})$ .

### الإدغام الواجب:

هو ما وجب إدغامه عند كل القراء بلا استثناء.

# أولاً: الإدغام الواجب في المثلين:

۱ ـ شرط متفق عليه: ألا يكون أول المشلين حرف مد نحو: ﴿أَصَبِرُوا وَصَالِرُوا ﴾ [آل عصمان: ٢٠٠] ﴿الَّذِي يُوسُوسُ﴾ [الناس: ٥].

فإن سكنت الواو الأولى وانفتح ما قبلها وجب إدغامها في المتحركة نحو: ﴿النَّفُوا وَالمَائِدة: ٩٣] لأن الواو اللَّيْنِيَّة بمنزلة الحرف الصحيح.

٢ \_ شرط مختلف فيه: وهو ألا يكون أول المثلين هاء سكت، وهذا في لفظ واحد وهو ﴿مَالِيهُ ﴿ اللهِ مَلكَ ﴾ [الحاقة: ٢٨، ٢٩].

فقال البعض بإدغامه جرياً على القاعدة السابقة. وقال البعض الآخر بإظهاره وهو الأرجح والمقدم في الأداء وعليه جمهور العلماء.

وما عدا هذين الشرطين يدغم وجوباً لكل القراء.

ثانياً: الإدغام الواجب في المتقاربين:

ا ـ تدغم اللام الساكنة في الراء نحو: ﴿بَل رَّيِّكُمْ [الأنبياء: ٥٦] ﴿وَقُل رَبِّ ﴾ [الإسراء: ٢٤]، ويستثنى من هذه القاعدة سكتة حفص من طريق الشاطبية في ﴿بَلٌ رَانَ ﴾ [المطففين: ١٤] فلا يتأتى مع السكت غير الإظهار.

٢ ـ تدغم النون الساكنة والتنوين في

[اللام والراء والميم والواو والياء] نحو: ﴿مِن لَّذَهُ ﴾ [النساء: ٤٠]، ﴿مِن رَبِّهِم ﴾ [البقرة: ١٠٧]، ﴿مِن مَالِ اللهِ ﴾ [النور: ٣٣]، ﴿مَن يَعْمَلُ ﴾ [النساء: ١٢٣].

ويستثنى من هذه القاعدة سكتة حفص من طريق الشاطبية، في: ﴿مَنْ كَاتِهُ القيامة: ٢٧].

٣ ـ كل الإدخام الشمسي من المتقارب إلا اللام فإنها من المتماثل.

إدغام القاف الساكنة في الكاف،
 نحو: ﴿أَلَرُ غَلْلَكُمُ ﴾ [المرسلات: ٢٠].

ثالثاً: الإدفام الواجب في المتجانسين:

١ - تدغم الذال الساكنة من ﴿إِذَ فِي
الظاء في موضعين، هما: ﴿إِذَ ظُلَمْتُمُ ﴾
[الزخرف: ٣٩]، ﴿إِذَ ظُلَمْتُوا ﴾ [النساء: ٦٤].
٢ - تدغم الدال الساكنة في التاء،
نـحـو: ﴿قَد تَبَيِّنَ ﴾ [الــــقــرة: ٢٥٦]

[الكهف: ٣٦]. ٣ ـ تدغم تاء التأنيث الساكنة في:

﴿حَمَدَتُمْ﴾ [يـــوســف: ٤٧] ﴿زُودتُ﴾

الدال: في موضعين، هما: ﴿أَنْقَلَتُ دُعُونُكُما﴾ وَأَلِيبَت دُعُونُكُما﴾ [يونس: ٨٩].

الطاء: نحو: ﴿ فَامَنَتَ ظَالَهُ أَنَّ ﴾ [الصف: 18].

٣ ـ تدغم الطاء في التاء، نحو: ﴿ بَسَطْتَ ﴾ [الـماندة: ٢٨] ﴿ أَحَطْتُ ﴾ [النمل: ٢٨] ﴿ وَرَطْتُمْ ﴾ [يوسف: ٨٠]، والإدغام هنا ناقص. (راجعه في موضعه).

## أرباع القرآن:

هو تقسيم القرآن إلى مائتين وأربعين قسماً.

كل أربعة أرباع تكون حزباً من الأحزاب الستين، وكل ثمانية أرباع تكون جزءاً من الأجزاء الثلاثين.

وكان أبو القاسم الشاطبي (ت٥٩٠هـ) يأخذ بهذه الأرباع على من يجمع القراءات.

ونظراً لوجود هذه الأرباع وعلاماتها الدالة عليها في المصاحف المتداولة في العالم كله، فقد ضربنا صفحاً عن عدها وتفصيل مواقعها هنا اكتفاءً بالإشارة إلى ذلك.

### أسباب النزول:

هي ما نزلت الآيات القرآنية بسببه، متضمنة له، مبينة حكمه.

وآيات القرآن الكريم قسمان:

۱ - قسم نزل ابتداء لا علاقة له بسبب خاص كسوال أو نازلة، وهذا غالب آيات القرآن. حيث خاطب القرآن

الناس كلهم، وعرض عليهم معالم الحق وأسباب الصلاح في الدنيا والآخرة. وهذا كما في قصص وأخبار الأمم الماضية، وكآيات الآفاق والأنفس ودلائل التوحيد.

٢ ـ قسم نزل عقب حادثة أو سؤال،
 وهذا النوع يتضمن كثيراً من آيات
 التشريع والأحكام العملية.

ومثاله: آيات الظهار في سورة المجادلة، وآية السؤال عن الخمر والميسر، إلى غير ذلك.

وعن خباب بن الأرت قال: كنت قينا (حداداً)، وكان لي على العاص بن واثل دين، فجئت أتقاضاه ديني. فقال لي: لا أعطيك دينك حتى تكفر بمحمد، وتعبد اللات والعزّى. فقلت: لا أكفر حتى يميتك الله ثم يبعثك. فقال: إني إذا لميت ثم مبعوث، فانتظرني إلى ذلك اليوم، فسأوتى مالاً وولداً، فأوفيك دينك. فأنزل الله سبحانه قوله: ﴿أَفَرَهَيْتَ اللَّيْ كَغَرَ

#### فائدة معرفة أسباب النزول:

معرفة سبب النزول يعين على تبين الحكمة الباعثة على تشريع الحكم، وذلك من خلال تصور واقع التنزيل وحيثياته، فيستفاد من استحضار سبب النزول في استنباط الأحكام.

مثال يوضح أهمية العلم بسبب النزول:

قال الله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَالْمَزْرِبُ ۗ فَأَيْنَمَا تُولُوا فَثَمَّ وَجُهُ اللَّهِ ﴾ [البقرة: ١١٥].

ظاهر الآية أنه يشرع للمسلم أن يولي وجهه حيث شاء، ولكن مما علم ضرورة من الشرع أن الواجب على المصلي أن يولي وجهه شطر المسجد الحرام.

فإذا رجعنا إلى أسباب النزول تبين لنا أن الآية نزلت في تحري القبلة والاجتهاد في طلبها، فمن اجتهد في ذلك وصلى فلا حرج عليه وإن أخطأ في وحته.

ومما يجدر ذكره أن غالب ما روي من أسباب النزول أحاديث ضعيفة لا يستقيم الاحتجاج بها.

ولذا جرد بعض العلماء والباحثين المحدثين الأحاديث الصحيحة الواردة أسباباً للنزول نحو: (الصحيح المسند من أسباب النزول للوادعي).

ولذا يعتمد على ما صح إسناده دون سواه، فيذكر مشلاً لنزول سورة (والضحى) سببان: أحدهما: ما رواه الشيخان عن جندب قال: اشتكى النبي على فلم يقم ليلة أو ليلتين، فأتته امرأة فقالت: يا محمد، ما أرى شيطانك إلا قد تركك وقلاك. فنزلت السورة.

ويذكر سبب آخر لا يصح وهو أن جرواً مات تحت سرير الرسول ﷺ ومكث أياماً، ففتر الوحي عن رسول الله ﷺ لأجل ذلك الكلب.

- فإذا ورد إسنادان صحيحان سنداً فنرجح أحدهما بمرجح معتمد.

#### مثال:

روى البخاري عن ابن مسعود قال: كنت أمشي مع النبي بالمدينة وهو يتوكأ على عسيب، فمر بنفر من اليهود، فقال بعضهم: لو سألتموه، فقالوا: حدثنا عن الروح، فقام ساعة ورفع رأسه، فعرفت أنه يوحى إليه حتى صعد الوحي. ثم قرأ: ﴿ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَسْرِ رَبِي ﴾ [الإسراء: ٨٥].

فهذا الحديث مرجح ومقدم على ما رواه الترمذي عن ابن عباس أنه قال: قالت قريش لليهود: أعطونا شيئاً نسأل هذا الرجل عنه؟ فقالوا: اسألوه عن الروح، فأنزل الله: ﴿ وَيَسْتُلُونَكَ عَنِ الرَّوْجُ ﴾ [الإسراء: ٨٥].

وذلك لأن ابن مسعود كان من شهود الحادثة ورواتها.

- كما أن الأسباب قد تتعدد فتأتي الآية الواحدة حكماً لها، وذلك كآيات اللعان التي نزلت في هلال بن أمية وزوجه وفي عويمر بن نصر وزوجه.

أبرز المؤلفات فيه:

١ - أسباب النزول لأبي الحسن

على بن عبد الله المديني (ت٢٣٤هـ).

٢ - أسباب النزول لأبي الحسن
 على بن أحمد الواحدي (ت٤٦٨ه).

٣ ـ أسباب النزول على مذهب آل الرسول لأبي جعفر محمد بن علي الطبرسي (ت٥٨٨ه).

٤ ـ التبيان في نزول القرآن لابن تيمية (ت٧٢٨هـ).

٥ ـ مدد الرحمن في أسباب نزول القرآن لزين الدين عبد الرحمن التميمي الداري (ت٢٧٨هـ).

٦ ـ لباب النقول في أسباب النزوللجلال الدين السيوطي (ت٩١١هـ).

٧ - أسباب النزول لعبد الفتاح القاضى (ت١٤٠٣هـ).

٨ - الصحيح المسند من أسباب النزول لمقبل الوادعي.

### أسباع القرآن:

السبع الأول: من الفاتحة إلى ﴿ مُدُودًا ﴾ [النساء: ٦١].

السبع الثاني: من النساء ٦٢ إلى ﴿ الْمُعْلِمِينَ ﴾ [الأعراف: ١٧٠].

السبع الثالث: من الأعراف ١٧١ إلى ﴿يَنَكَكُرُونَ﴾ [إبراهيم: ٢٥].

السبع الرابع: من إبراهيم ٢٦ إلى ﴿ مَالِ وَبَيْنِ ﴾ [المؤمنون: ٥٥].

السبع الخامس: من المؤمنون ٥٦ إلى ﴿ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [سبا: ٢٠].

السبع السادس: من سبأ ٢١ إلى نهاية الفتح.

السبع السابع: من الحجرات إلى آخر الناس.

# اسلحق (ت٢٨٦هـ):

أبو يعقوب إسلحق بن إبراهيم بن عثمان الورَّاق البغدادي.

راوي خلف أحد القراء العشرة.

# الإشباع:

قال ابن فارس: الشين والباء والعين أصل صحيح يدل على امتلاء في أكل وغيره.

الإشباع: هو بلوغ الغاية في تقريب الفتحة والألف من الكسرة والياء، ولكن بشرط عدم قلب الفتحة إلى كسرة، والألف إلى ياء.

(انظر: الإمالة الكبرى).

# الإشمام:

للإشمام في عرف القراء اعتبارات أربعة:

۱ ـ خلط حرف بحرف، نحو إشمام الصاد صوت الزاي في: ﴿الصِّرَطَ﴾ [الفاتحة: ۲]، ﴿أَمْدَقُ﴾ [النساء: ۸۷]، ﴿يُمُيَّطِرِ﴾ [الغاشية: ۱۲].

٢ ـ خلط حركة بحركة، نحو) ﴿قِيلَ﴾ [البقرة: ٧٧]، ﴿مِينَهُ ﴿ [هدود: ٧٧]، ﴿ وَغِيمَنَ ﴾ [هدود: ٤٤]، حيث تُخلَط الضمة هو الضمة بالكسرة، وجزء الضمة هو المقدم، وجزء الكسرة هو المؤخر، وهو الأكثر.

٣ ـ ضم الشفتين بُعَيد تسكين الحرف، إما لإشمام أو إدغام، فالإشمام هنا مجرد إشارة إلى الحركة من غير تصويت.

والإشمام بهذا الاعتبار يكون في باب الوقف وباب وقف حمزة وهشام وباب الإدغام الكبير.

. والإشمام هذا يقع في المرفوع، نحو: ﴿نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة: ٥]، ﴿اللهُ﴾ [البقرة: ١٩]، ﴿اللهُ﴾ [البقرة: ١٠٩]، ﴿وَفِي المضموم، نحو: ﴿وَمِنْ بَعْدُ ﴾ [السروم: ٤]، ﴿ يَتَإِبْرُهِمُ ﴾ [هود: ٧٦].

ومن هذا النوع الثالث الإشمام في كلمة: ﴿ تَأْمُثًا ﴾ [بوسف: ١١]، حيث يشار بالإشمام إلى النون المضمومة المدغمة في مثلها.

### موانع الإشمام:

١ ـ يمتنع الإشمام في الهاء المبدلة من تاء التأنيث المحضة، نحو: ﴿ الْمُنَةُ ﴾
 [البقرة: ٣٥] ﴿ الْمُلَيِّكَةِ ﴾ [البقرة: ٣١٨]

﴿ رَحْمَتُ ﴾ [السبقسرة: ٢١٨] ﴿ حَسِسَنَةٌ ﴾ | إشمام الإمالة:

[البقرة: ٢٠١].

٢ ـ ويمتنع كذلك في ميم الجمع على قراءة الصلة، نحو: ﴿ عَلَيْهِ مُ ﴾ [البقرة: ١٦] (فِيْهِمُ) وذلك لعروض حركة الميم وعدم أصالتها.

٣ .. وكذلك لا مدخل للإشمام في الحروف المتحركة بحركة عارضة نقلأ كانت أو التقاء سأكنين، نحو: ﴿وَإَنَّ اَحْكُم ﴾ [المسائدة: ٤٩] ﴿ أَنِ اَقْتُلُوا ﴾ [النساء: ٦٦] على قراءة الرفع. ﴿إِنَّ أُرِيدُ﴾ [المائدة: ٢٩] بالنقل.

٤ ـ وقد اختلف في دخول الإشمام في هاء الضمير على مذهبين اثنين:

أ ـ منع دخول الإشمام في هاء الضمير إذا كان قبلها ضم أو واو ساكنة أو كسرة أو ياء ساكنة، نحو: ﴿أَمْرُهُۥ﴾ [يسس: ٨٢] ﴿ وَلِيرَضُوهُ ﴾ [الأنسعسام: ١١٣] ﴿ بِدِ ﴾ ﴿ إِلَيْهِ ﴾ .

وإجازة الإشمام في هاء الضمير إذا انفتح ما قبل الهاء أو وقع قبلها ألف أو ساكن صحيح، نحو: ﴿ أَن تُعْلَفُكُم ﴾ [طه: ٩٧] ﴿ لَجُنَبُكُ ﴾ [النسحال: ١٢١] ﴿ عَنْهُ ﴾ [المسد: ۲].

ب ـ إجازة دخول الإشمام في الأنواع السبعة السابقة.

قال ابن فارس: الشين والميم أصل واحد يدل على المقاربة والمداناة.

والإشمام له معاني عدة، ومعناه في باب الإمالة: إذاقة قليلة، أي إدناء الفتحة أو الألف من الكسرة أو الياء إدناءً قليلاً.

قال أبو الحسن بن غلبون: فقرأهما حمزة بالإمالة إشماماً، أي بالإمالة الصغرى.

# أصحاب الاختيارات:

هم كل من اختار لنفسه قراءة من مجموع ما رواه وأسنده عن الأثمة القراء الكبار، فالاختيار لا يعنى التشهى وإدخال ما ليس من القرآن في القرآن، بل هو اختيار من قراءات مروية محصورة. وفيما يلى كوكبة من أصحاب الاختيارات:

- ١ ـ يحيى الذِّماري.
- ٢ ــ أبو جعفر الطّبري.
  - ٣ ـ جُوْيَة بن عَاتِك.
  - ٤ ـ خَلَف بن هشام.
- ٥ ـ أبو حاتم سَهْل بن محمد.
  - ٦ ــ شُرَيح بن يزيد أبو حَيَوة.
    - ٧ ـ الكسائي.
    - ٨ ـ مجاهد بن جَبْر.

٩ ـ محمد بن الحسن أبو بكر بن مِقْسَم.

١٠ \_ محمد عبد الرحمن بن السميفع أبو عبد الله.

۱۱ ـ محمد بن عبد الرحمن بن محيصن السَّهمي.

۱۲ ـ محمد بن عيسى أبو عبد الله الأصبهاني.

١٣ \_ محمد بن مُنَاذِر.

١٤ ـ موسى بن جرير أبو عِمْران.

١٥ ـ يحيى بن أبي سُلَيم أبو البلاد.

١٦ \_ يحيى بن المبارك بن المغيرة.

۱۷ ـ عيسى بن عمر أبو عمرو الثقفى.

۱۸ ـ محمد بن أحمد بن أيوب بن شُنْهُ ذ.

١٩ ـ قَتَادة.

۲۰ \_ يحيى بن سلام.

٢١ - أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد البصري.

٢٢ ـ زهير الفرقبي.

٢٣ \_ أبو عبيد القاسم بن سلام.

٢٤ ـ إبراهيم بن أبي عَبْلَة.

٢٥ ـ أحمد بن حنبل.

٢٦ ـ أيوب بن المتوكل الأنصاري البصري.

۲۷ ـ الحسين بن مالك أبو عبد الله الرَّغفراني.

٢٨ ـ العباس بن الفضل أبو الفضل الواقفي.

٢٩ ـ عبد الله بن قيس أبو بحرية السكوني.

٣٠ ـ يعقوب الحَضْرمي.

۳۱ ـ طلحة بن مصرف بن عمرو أبو محمد.

٣٢ ـ قَعْنَب بن أبي قَعْنَب أبو السمال.

٣٣ \_ محمد بن الحسن أبو جعفر الرُوَّاسي.

٣٤ ـ محمد بن سعدان أبو جعفر الضرير الكوفي.

٣٥ \_ محمد بن سعيد أبو جعفر البَزَّاز .

٣٦ \_ مسعود بن صالح السمرقندي.

٣٧ ـ مسلمة بن عبد الله بن محارب أبو عبد الله الفِهْري البصري.

٣٨ ـ نعيم بن ميسرة أبو عمرو الكوفي.

٣٩ \_ محمد بن إدريس الشافعي.

كان للشافعي اختيار قرأ به ابن الجزري من كتاب المستنير والكامل.

إعراب القرآن:

الإعراب لغة: الإبانة والإفصاح والتحسين.

إعراب القرآن: إبانة حروفه، وإجادة ترتيله، وتحسين حلاوته، وعدم اللحن فيه، على الوجه المتلقى تواتراً عن رسول الله ﷺ، مع التفكر والتدبر.

أو إعراب القرآن: معرفة معاني الفاظه. وليس المراد بالإعراب المصطلح النحوي، لأن القراءة مع فقده ليست قراءة ولا ثواب فيها إلا لمن كان شبه أمي فهو مأجور بتلاوته، وإن أخل بموازين اللسان العربي، لأن ذاك مبلغ علمه.

- فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله 選諾: «أعربوا القرآن والتمسوا غرائبه».

- وعن ابن بريدة عن رجل من أصحاب رسول الله على قال: الأن أقرأ أَي أَلَمُ أَلِمُ أَلَمُ أَلَمُ أَلَمُ أَلَمُ أَلَمُ أَلَمُ أَلَمُ أَلَمُ أَلْمُ أَلَمُ أَلِمُ أَلَمُ أَلَمُ أَلِمُ أَلِمُ

- وكتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري: أما بعد فتفقهوا في السنة وتفقهوا في العربية، وأعربوا القرآن فإنه عربي.

### إفراد القراءات:

- كان السلف والقراء الأوائل يُكثرون من الختم على الشيوخ، وإفراد القراءات بل الروايات، وذلك لعظم همتهم، وحرصهم على الضبط والإتقان.

- فأبو الحسن علي بن عبد الغني الحصري (ت٤٨٨هـ) مثلاً قرأ على أبي بكر عتيق بن أحمد القصري (ت٤٤٧هـ) القراءات السبع تسعين ختمة حتى أكملها في عشر سنين.

- وقرأ أبو الفتح الواسطي رواية شعبة عن عاصم على أبي الحسن الواسطي عدة ختمات في سنتين.

ـ وبقي إفراد القراءات والروايات إلى الممائة الخامسة أي عصر المائة الخامسة أي عصر أبي عمرو الداني والهذلي وابن شيطا والأهوازي، فظهر في هذا العصر جمع القراءات.

- ولكن الأثمة القراء لم يكونوا يأذنون لأحد في جمع القراءات إلا لمن أفرد القراءات وأتقن الطرق والروايات. فمثلاً لم يقرأ أحد الجمع على تقي الدين الصايغ إلا بعد أن يفرد للسبع إحدى وعشرين ختمة، وكذا كان مسلك سيد القراء أبى القاسم الشاطبي.

- بل كان الذين يتسامحون بالجمع يقرؤون لكل قارئ ختمة إلا نافعاً وحمزة، فلا بد لكل منهما من ثلاث ختمات، ختمة لقالون عن نافع، وختمة لورش عن نافع، ثم ختمة لنافع من روايتيه، وهكذا حمزة.

- أما المؤهل للجمع فلم يشترطوا عليه الإفراد كلما أراد الجمع، فهذا أبو العز القلانسي قرأ جمعاً على أبي القاسم الهذلي، دون أن يفرد عليه، وذلك لضبط القلانسي وإمامته.

- والحق أن الإفراد أولى من الجمع وأجدى وأنفع، ولكن الجمع أسرع، وكل حسن إذا روعيت شروطه وضوابطه.

(ر = جمع القراءات).

### آل عمران:

#### تعرفة وبيان:

ترتيبها المصحفي: ٣

نوعها : مدنية

آیها : ۲۰۰

ألفاظها : ٣٥٠١

ترتيب نزولها : ٨٩ بعد الأنفال

جلالاتها : ۲۱۰

مدغمها الكبير : ٥١

مدغمها الصغير: ١٧

ياءات الإضافة : ٦

ياءات الزوائد : ٢

من أسمائها : الزهراء

#### فضائلها:

قال عليه الصلاة والسلام: «يأتي القرآن وأهله الذين يعملون به في الدنيا، تقدمهم سورة البقرة وآل عمران كأنهما غيايتان وبينهما شرق أو كأنهما ظلتان من طيسر صواف، تسجادلان عن صاحهما».

ألف الفصل:

هي الألف التي تزاد بين الهمزتين، سواء أكانتا محققتين، نحو: ﴿أَبِمَّةَ﴾ [التوبة: ١٢] عند هشام عن ابن عامر، لأنه يحقق الهمزتين مع إدخال ألف بينهما.

أو محققة ومسهلة، نحو: ﴿آبِنَّكُمْ﴾ [الأنعام: ١٩] عند من سهل الهمزة الثانية وأدخل ألفاً قبلها.

(ر = الهمزتين من كلمة).

# الألف المُعْوَّج:

العوج: العطف عن حالة الانتصاب. وعاج رأسه لفها، وعجت الناقة لوت رأسها. والألف المعوج هي الألف الممالة إمالة كبرى.

(انظر: الإمالة الكبرى).

# أمثال القرآن:

الأمثال: جمع مثل، والمثل والمثل والمثل والمثيل كالشبه والشبيه والنظير.

والمثل: قول محكي يقصد به تشبيه حال الذي حكي فيه بحال من قيل لأجله، أي تشبيه مضربه بمورده، كقولهم: (قطعت جهيزة قول كل خطيب).

وذهب علماء البيان في تعريف المثل إلى أنه المجاز المركب الذي تكون

علاقته المشابهة حتى فشا استعماله، وأصله الاستعارة التمثيلية.

أمثال القرآن لا يستقيم حملها على أصل المعنى اللغوي الذي هو الشبيه والنظير، كما لا يستقيم حملها على أنها تشبيه مضرب بمورد فهي ليست أقوالاً، ولا يستقيم حملها على معنى الأمثال عند البيانين، لأن منها ما ليس باستعارة وما لم يفش استعماله.

لذا نخلص إلى ضابط أليق بتعريف المثل القرآني فهو:

إبراز المعنى في صورة رائعة موجزة، سواء أكانت تشبيهاً أم قولاً مرسلاً.

# أنواع الأمثال القرآنية:

١ - المصرحة: وهي ما صرح فيها
 بلفظ المثل أو ما يدل على التشبيه.

#### أمثلة:

﴿مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ ٱلَّذِى ٱسْتَوْقَدَ نَارًا﴾ [البقرة: ١٧].

﴿ أَنْزُلُ مِنَ السَّمَالِهِ مَآءً ﴾ . . . [الأنعام: ٩٩].

٢ ـ الكامنة: وهي التي لم يصرح فيها بلفظ التمثيل، ولكنها تدل على معان رائعة في إيجاز يكون لها وقعها إذا نقلت إلى ما يشبهها.

#### أمثلة :

﴿ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكُرُ ﴾ [البقرة: ٢٨]. ﴿ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً ﴾ . . . [الإسراء: ٢٩].

﴿ قَالَ بَالِّي وَلَكِن لِّيكُمُ مِنَّ قَلْمِين كَالِّي ﴾ [البقرة: ٢٦٠].

٣ ـ المرسلة: هي التي أرسلت إرسالاً من غير تصريح بلفظ التشبيه،
 فهي تجري مجرى الأمثال نحو:

﴿ ٱلْكُنَّ حَمْدَتُ ٱلْحَقُّ ﴾ [يوسف: ٥١].

﴿ أَلْيَسَ ٱلصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ﴾ [هود: ٨١].

﴿لِكُلِّ نَبُلُم تُسْتَقَرُّ ﴾ [الأنعام: ٦٧].

﴿ تَحْسَبُهُمْ جَمِيمًا وَقُلُوبُهُمْ شَقَّى ﴾ [الحشر:

31].

# أهل العدد:

اختلف قراء وأئمة الأداء في الأمصار الإسلامية في عدّ آي الذكر القرآن الكريم، فمن نُسِبَ إليه عدّ لآيات القرآن من أثمة القرآن فهو من أهل العدد، وهذه أعدادهم:

١ \_ عدد المدنى الأول.

٢ ـ عدد المدني الأخير (الثاني).

٣ ـ العدد المكي.

٤ ـ العدد البصرى.

٥ \_ العدد الدمشقى.

٦ ـ العدد الحمصي.

٧ ـ العدد الكوفي.

(ر = كلًّا في موضعه).

أهل القرآن:

هم المؤمنون به، التالون له حق

تلاوته، الواقفون عند حدوده، المؤتمرون بأوامره، المنتهون عن نواهيه، الحافظون له.

### من فضائلهم:

١ ـ تقديمهم في إمامة الصلاة كما
 جاء في الحديث: «يؤم القوم أقرؤهم
 لكتاب الله».

٢ ـ استحقاقهم للإمارة والرئاسة. قال النبي على لعمرو بن سلمة الذي كان يحفظ سورة البقرة: «اذهب فأنت أميرهم». وكان عمر يستخلف زيد بن ثابت إذا حج.

٣ ـ تقديمهم في الدفن. فعن جابر أن رسول الله على جمع بين الرجلين من قتلى أحد، وقال: «أيهما أكثر أخذاً للقرآن».
 وقال لهم: «قدموا أكثرهم قرآناً».

٤ - إيثارهم بالمناصب الرفيعة. فقد أعطى النبي على زيد بن ثابت يوم تبوك راية بني النجار، وقال له: القرآن مقدم. وكان القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته كهولاً وشباناً، وكان فيهم الفتى عبد الله بن عباس حافظ القرآن ومفسره.

٥ ـ هـم عرفاء أهـل الجنة. روى الدارمي عن الحسين بن علي قال: قال رسول الله ﷺ: «حملة القرآن عرفاء أهل الجنة يوم القيامة».

آية الضمائر:

هي آية ٣١ من سورة النور وهي قوله سبحانه وتعالى:

﴿ وَقُلُ لِلْمُؤْمِنَةِ يَغْضُضَنَ مِنْ أَبْصَلُوهِنَّ وَكَا مُنْفِعَنَ مِنْ أَبْصَلُوهِنَّ وَكَا مُنْفِعَنَ وَيَنْتَهُنَّ إِلَّا مَا مُنْفِينَ عَلَى جُنُوبِينَ وَلَا مُنْفِينَ عَلَى جُنُوبِينَ وَلَا مُنْفِينَ عَلَى جُنُوبِينَ وَلَا مُنْفِينَ وَلَا مِنْفِينَ عَلَى جُنُوبِينَ وَلَا لِمُعْمُونِينَ عَلَى جُنُوبِينَ وَلَا لِمُعْمُولِينِينَ أَوْ مَا مَلَكُ أَوْ أَبْسَانِهِ مَعْوَلِيفِينَ أَوْ مَا مَلَكُ أَيْفِينَ أَوْ مَا مَلَكُ أَيْمَنِينَ أَوْ مَا مَلَكُ أَيْمَنِينَ أَوْ مَا مَلَكُ أَيْمَنِينَ أَوْ مَا مَلَكُ أَيْمَنِينَ أَوْ مَا مَلَكُ أَيْمَنَالُهُ أَوْ مَا مَلَكُ أَيْمِينَ أَوْ مَا مَلِكُ أَيْمَالِهِ أَوْ مَا مَلِكُ أَيْمِ الْفِيمِينَ مِنَ الْمِنْفِينَ مِن الْفِيمِينَ مِن الْفِيمِينَ مِن الْفِيمِينَ مِن الْمُؤْمِنِ الْفِيمِينَ مِن الْمُؤْمِنَ فَيْ أَنْفُومُونَ إِلَيْهِ مِنْ مِن الْمُؤْمِنَ فَي أَنْفُومُونَ إِلَى اللّهِ جَمِيعًا أَيْهُ الْمُؤْمِنَ فَالْمُؤْمِنَ فَي اللْمُؤْمِنَ فَالْمُؤْمِنَ فَي الْمُؤْمِنَ فَالْمُؤْمِنَ فَالْمُؤْمِنَ فَالْمُؤْمِنَ فَالْمُؤْمِنَ فَالْمُؤْمِنَ فَالْمُؤْمِنَ فَالْمُؤْمِنَ فَالْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ فَالْمُؤْمِنَ فَا مُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ فَالْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ فَالْمُؤْمِنَ مُوالِمُونَ الْمُؤْمِنَ فَالْمُؤْمِنَ مُلْكُومُ الْمُؤْمِنَ فَالْمُؤْمِنَ مُوالِمُ الْمُؤْمِنَ فَالْمُؤْمِنَ مُنْ الْمُؤْمِنَ مُنْ الْمُؤْمِنَ مُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ مُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ مُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ مُلْكُومُ الْمُؤْمِنَ مُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ مُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ مُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ

وسميت هذه الآية آية الضمائر لأنه كما قال مكي بن أبي طالب: ليس في كتاب الله آية أكثر ضمائر من هذه الآية.

وقد جمعت هذه الآية خمسة وعشرين ضميراً للمؤمنات من مخفوض ومرفوع.

وبهذا الاسم سماها أبو بكر بن العربي.

الأداء:

لغة: ما يؤديه المرء على الوجه الذي أمر به.

اصطلاحاً: تلاوة القرآن الكريم

وأداء القرآن يشمل كلًّا من:

١ ـ التلاوة تعبُّداً وتفكُّراً.

٢ ـ العرض على الأساتذة.

٣ ـ تلقين الأستاذ لطلابه.

(ر= التلاوة، العرض، التلقين).

# الأربع الزهر:

هي السور الآتية: القيامة، المطففين، البلد، الهمزة.

قال الشاطبي:

وبعضهم في الأربع الزُّهْر بسملا

#### حكمها:

اختار بعض أهل الأداء الفصل بالبسملة بين المدثر والقيامة، وبين الانفطار والمطففين، وبين الفجر والبلد، وبين العصر والهمزة، لمن ورد عنه السكت في غيرهن، وهم: ورش وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب.

وكذا اختار بعض أهل الأداء السكت بين السور المذكورة سابقاً لمن روي عنه الوصل في غيرهن، وهم: ورش وأبو عمرو وابن عامر وحمزة ويعقوب.

والمحققون من العلماء على عدم التفرقة بين هذه السور وبين غيرها.

### الإرسال:

تحريك ياء الإضافة بالفتح، وذلك نحو تحريك الياء في: ﴿إِنِّ أَعْلَمُ ﴾ [السبقرة: ٣٠] ﴿وَعَيْاى وَمَنَاقِ لِلَهِ ﴾ [الأنعام: ١٦٢] ﴿أَنَ أَذْبَكُ ﴾ [الصافات: ١٠٢] ﴿إِنَ أَخَافُ ﴾ [المائدة: ٢٨].

ومصطلح الإرسال أجود من مصطلح الفتح لاختصاصه بالتعبير عن فتح ياء الإضافة.

أما مصطلح الفتح فله إطلاقات متعددة في أبواب القراءات والتجويد، والذي من شأنه أن يَلْبِس معنى بمعنى، وكلما تباينت المصطلحات وتباعدت كان ذلك أولى وأحرى.

#### الاستفال:

قظ).

لغة: الانخفاض.

اصطلاحاً: انحطاط اللسان عند خروج الحرف عن الحنك إلى قاع الفم. وحروفه اثنان وعشرون حرفاً، وهي ما عدا حروف الاستعلاء (خص ضغط

واتسركن من قال إفكا فسبت عِزُ مَن يُسجَوْ مُن يُسجَوْ مُسلُ شَكًا دُ حَرْفَه إذ سَالٌ شَكًا

#### الإسراء:

تعرفة وبيان:

ترتيبها المصحفي: ١٧

نوعها : مكية

آیها : ۱۱۱ کوفی، ۱۱۰

الباقى

ألفاظها : ١٥٦٣

ترتيب نزولها : ٥٠ بعد القصص

جلالاتها : ١٠

مدغمها الكبير: ٣٣

مدغمها الصغير : ٨

ياءات الإضافة : ١

ياءات الزوائد : ٢

من أسمائها : بنو إسرائيل، سبحان

# الإسرائيليات:

هي مرويات أهل الكتاب من اليهود والنصاري.

شارك القرآنُ الكريم التوراةَ والإنجيلَ في إيراد كثير من قصص الأمم السابقة، ولكن القرآن سلك في ذلك سبيل الإيجاز والاختصار وصولاً إلى العظات والحكم، دون أن يولي الأسماء والأمنة والبقاع أي اهتمام إلا ما ذكره منها تحقيقاً لمقصد وغاية مرادة.

أما التوراة والإنجيل فقد سلكا مسلك البسط في قصص وتاريخ الأنبياء والسابقين، فتطرقت إلى تفصيلات بعيدة كل البعد عن موطن العبرة والعظة،

وذلك بتحديد الأزمنة والأمكنة، وتبيين ما أبهمه القرآن من أسماء لشخوص القصص.

أما مدخل الإسرائيليات في التفسير وعلوم المسلمين، فكان لدخول كثير من أهل الكتاب في الإسلام، محتفظين بموروثهم الإخباري والعقدي. وإن بعض المسلمين لم يقنع بما ورد في القرآن من قصص، بل أخذ يسأل من كان من أهل الكتاب عن تفصيلات أغفلها القرآن عن حكمة، فأدخل هذه الإسرائيليات وأقحمها في تفسير القرآن الكريم ومدونات علوم الإسلام.

وأبرز من أسندت إليه الإسرائيليات ورويت عنه عبد الله بن سلام وكعب الأحبار ووهب بن منبه وعبد الملك بن

جريج.

### قيمة الإسرائيليات:

ورد عن رسول الله على قوله فيما صح عنه: ﴿لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا». ولذا تقسم الإسرائيليات أقساماً ثلاثة:

١ ـ قسم له شاهد من شرعنا يؤيده
 ويعضده، وهذا مقبول.

مثال:

جاء في روايات إسرائيلية تعيين اسم

صاحب موسى بأنه الخضر، وهذه الروايات تقبل لأن هذا التعيين جاء على لسان رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه.

٢ ـ قسم يناقض ما ثبت في شرعنا،
 وهذا مردود ومرفوض.

#### مثال:

رويت قصص في التوراة عن بعض أنبياء الله تنسب إليهم فعل المنكرات واقتراف الكبائر، وهذه القصص لا تقبل بحال لمناقضتها ما ثبت في شرعنا من عصمة الأنبياء والمرسلين، وتنزههم عن النقائص المشينة.

٣ ـ وقسم لم يؤيده شرعنا ولا كان مناقضاً له، وهذا ما ورد فيه الحديث السابق: «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم»، فنتوقف في هذا القسم لا مصدقين ولا مكذبين.

وإذا كان هذا موقفنا تجاه القسم الأخير، فلا فائدة من إيراده والاحتجاج به وإدخاله في كتب التفسير، فالأولى غض الطرف عنه جملة وتفصيلاً.

والأخبار الإسرائيلية شرها مستطيرها قل أن يسلم منها كتاب، ولها آثار سيئة تهدد كثيراً من ثوابت ديننا وتنقضه، لو أنها قبلت من غير تمحيص، خاصة أن غالب من اعتمد عليها لم يميز بين ما هو

مقبول وما هو مردود فذكرت في كتبهم بعجرها وبجرها.

ومما ينبغي الإشارة إليه أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا مقلين جداً في تطلب هذه الروايات والبحث عنها، فسؤالاتهم لا تعدو البحث عن ما أبهم من الأسماء في القصص القرآني فحسب.

أما التابعون فقد توسعوا في تتبع مروايات أهل الكتاب، وخاصة مقاتل بن سليمان (ت١٥٠هـ).

وفي عصر تابعي التابعين استمر الشغف بالإسرائيليات والعجب بها، فملئت التفاسير بها.

ومما يؤسف له أن علماء أجلاء في التفسير خاضوا في متاهات مرويات أهل الكتاب دون تمحيص وتمييز، ولكن وبرغم ذلك قام كثير من العلماء بالإشارة إلى الإسرائيليات ونقدها وتنقية التفسير منها كما فعل ابن كثير في تفسيره، وكما فعل كثير من العلماء المحدثين كمحمد مؤة رشيد رضا وسيد قطب ومحمد عزة دروزة.

هذا والمفسرون متفاوتون بين مقل ومكثر في إيراد الإسرائيليات، وكلما ابتعد المفسر عن الإسرائيليات كان ذلك أوثق بتفسيره وبيانه.

#### الأصحاب:

رمز من رموز كتاب (البدور الزاهرة) | والأحكام الجزئية. لعبد الفتاح القاضي، وهو يرمز إلى حمزة والكسائي وخلف.

#### الإصمات:

لغة: المنع.

اصطلاحاً: عدم انفراد حروف الإصمات في أصول الكلمات العربية الرباعية والخماسية.

وحروف الإصمات ثلاثة وعشرون، وهيي: (ج، ز، غ، ش، س، ا، خ، ط، ص، د، ث، ق، ت، ء، ذ، و، ع، ظ، ه، ي، ح، ض، ك).

صفة الإصمات لا تعلق بها بالنطق بل هي متعلقة باللغة، ودالة على أصول الكلمات العربية. فكلمة (عسجد) كلمة أعجمية لكونها مكونة من أربعة حروف ليس فيها أي حرف مذلق.

### الأصول:

هي ما كثر دورانه من حروف القرآن الكريم وكلماته، بحيث تُكوّن قواعد عامة يندرج تحتها جزئيات كثيرة، ومن ثُمّ تعم أحكامها وتطرد في القرآن الكريم

وقد درج مصنفو القراءات على تقديم مباحث الأصول في مؤلفاتهم على

مباحث فرش الحروف أي المسائل

من أصول القراءات والتجويد:

باب النقل، والمد، والهمز المفرد، ووقف حمزة وهشام على الهمز، وأحكام النون الساكنة والتنوين، وأحكام الراء، وإمالة هاء التأنيث، وتغليظ اللامات، والإمالة، وغير ذلك من الأصول.

وقد يذكر في أبواب الأصول ما ليس منها كبعض ياءات الإضافة أو الزوائد التي خرج فيها القراء عن أصولهم، ولم تطرد فيها مذاهبهم وكحكم: ﴿فِيهِ مُهَانًا ﴾ [الفرقان: ٦٩] لحفص حيث إنه خالف أصله في هذا الموضع.

الإضجاع:

ضجع: وضع جنبه بالأرض. وضَجُوع (كصَبُور): القربة تميل بالمستقى ثقلاً. وضجع فلان إلى: أي ميله. وأضجعُ الثنايا: مائلها. والإضجاع في الحركات: كالإمالة والخفض.

والإضجاع عبارة قديمة عن الإمالة الكبري.

(انظر: الإمالة الكبرى).

الإطباق:

لغة: الإلصاق.

اصطلاحاً: ملاصقة ما يحاذي اللسان عند من الحنك الأعلى على اللسان عند التلفظ بالحرف، مع انحصار الريح بينهما.

وحروفه أربعة، هي: الصاد والضاد والطاء والظاء.

# الإظهار:

لغة: البيان.

اصطلاحاً: إخراج كل حرف من مخرجه.

#### أقسامه:

١ ـ الإظهار الحلقي.

٢ ـ الإظهار الشفوي.

٣ ـ الإظهار المطلق.

٤ ـ (ر = كلَّا في بابه).

# الإظهار الحلقي:

اصطلاحاً: هو إخراج النون الساكنة أو التنوين من مخرجهما من غير وقف ولا سكت ولا غنة ولا تشديد في الحرف المظهر.

#### سبب تسميته:

سمي إظهاراً حلقياً لإظهار النون الساكنة والتنوين عند حروف الحلق الستة: (ء، ه، ع، ح، غ، خ).

أمثلة:

ء: ﴿ وَيَنْتُونَ ﴾ [الأنسعسام: ٢٦] ﴿ مِنْ

إِلَهِ ﴿ آلَ عَسِمِ اللَّهِ ﴾ [آل عسم الله ٢٦] ﴿ عَذَابُ أَلِيدٌ ﴾ [البقرة: ١٠].

هـ: ﴿ يُنْهُونَ ﴾ [الأنعام: ٢٦] ﴿ مِنْ هَادِ ﴾

[الرعد: ٣٣] ﴿فَرِيقًا هَدَىٰ﴾ [الأعراف: ٣٠].

ع: ﴿ أَنْعَمْتُ ﴾ [الفاتحة: ٧] ﴿ مِنْ عَلَقٍ ﴾ [العلق: ٢] ﴿ مِنْ عَلَقٍ ﴾

ح: ﴿نَتْحِتُونَ﴾ [الصافات: ٩٥] ﴿مَنْ حَاذَ﴾ [المحافات: ٩٥] ﴿مَنْ حَاذَاً﴾ [المحادلة: ٢٢] ﴿رِزْقًا حَسَنًا ﴾ [هود: ٨٨].

غ: ﴿ مِنْ غِلِ ﴾ [الأعراف: ٤٣] ﴿ مَلَهُ عَيْرِ مَاسِنِ ﴾ [محمد: ١٥] ﴿ وَعَدُّ غَيْرُ مَكَذُوبٍ ﴾ [هود: ٦٥].

خ: ﴿ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ ﴾ [السائدة: ٣] ﴿ وَإِنَّ خَلَالًا ﴾ وَلَا خَلَالًا ﴾ وَلَا النساء: ١٤].

وجه الإظهار فيما سبق بُعْد مخرج النون الساكنة والتنوين عن مخرج حروف الإظهار، فهما يخرجان من طرف اللسان، أما حروف الحلق فخروجهن من الحلق.

ولم يَحْسُن الإدغام لعدم وجود سببه، ولا الإخفاء لأنه قريب منه، ولا القلب لأنه وسيلة إلى الإخفاء.

هذا ولا خلاف بين القراء العشرة في إظهار النون والتنوين عند حروف الإظهار الستة، إلا ما كان من مذهب أبي جعفر فهو يخفيها عند الغين والخاء المعجمتين.

(ر = الإخفاء الحقيقي).

الإظهار الشفوي:

هو إظهار الميم الساكنة قبل غير الباء والميم، سواء أكان ذلك في كلمة أم في كلمتين، وذلك نحو: ﴿أَنْعَمْتَ﴾ [الفاتحة: ٧]، ﴿تُسُونَ﴾ [الروم: ١٧]، ﴿ مَلَتُكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: ١٧٩]، ﴿ عَلَيْكُمْ

أَنْفُسَكُمْ المائدة: ١٠٥].

وأشد ما يكون هذا الإظهار عند الواو والفاء، وذلك أن الميم متجانسة مع الواو، متقاربة مع الفاء.

قال سليمان الجمزوري:

واحذر لدى واو وفا أن تختفي

لقربها ولاتحاد فاعرف وسمي الإظهار شفوياً تمييزاً له من الإظهار الحلقي، ولأن الميم مخرجها الشفتان.

# الأعراف:

تعرفة وبيان:

ترتيبها المصحفى: ٧

نوعها : مكية

آیها : ۲۰۵ بصري وشامي،

۲۰۱ حرمی وکوفی

ألفاظها : ٣٣٤٣

ترتیب نزولها : ۳۹ بعد ص

جلالاتها : ٦١

مدغمها الكبير: ٥٥

مدغمها الصغير: ٢٢

ياءات الإضافة : ٧

ياءات الزوائد : ١

الأعلى:

تعرفة وبيان:

ترتيبها المصحفى: ٨٧

نوعها : مكية

آیها : ۱۹

ألفاظها : ٧٧

ترتیب نزولها : ۸ بعد التکویر

جلالاتها : ١

مدغمها الصغير: ١

الإمالة:

الإمالة لغة: مصدر الفعل أمال يميل إمالة. والإمالة لغة تنتظم معاني عدة، منها: الانحراف والعدول عن جهة إلى جهة، ومن معاني الإمالة أيضاً الانحناء، ومن معانيها أيضاً التعويج.

أما الإمالة في اصطلاح القراء فإنها معرفة عندهم بتعريفات عدة، وهي مع وفرتها متقاربة المعاني جداً، فالإمالة: هي أن ينحى بالحركة نحو الحركة، سواء أكانت الحركة فتحة، أم ضمة، أم كسرة. وهذا التعريف جامع يجمع أنواع الإمالة الثلاثة الشائعة عند العرب والواقعة في القراءات القرآنية المتواترة (إمالة الفتحة قبل الألف إلى الكسرة، وإمالة الفتحة قبل هاء التأنيث، وإمالة

الفتح قبل الراء المكسورة).

والإمالة عند القراء قسمان:

١ ـ إمالة كبرى.

٢ ـ إمالة صغرى.

#### ١ \_ إمالة كبرى:

وهي تقريب الفتحة من الكسرة، والألف من الياء، من غير قلب خالص، ولا إشباع مبالغ فيه، بحيث لو زادت درجة الإمالة في هذا النوع لصارت الألف ياء. والإمالة الكبرى هي المفهومة عند الإطلاق.

ومن مرادفات الإمالة الكبرى الدالة على معناها نفسه (الإمالة الشديدة، الإضجاع، البطح، اللي، الإمالة المحضة، الإجناح، الإشباع، الألف المعوج).

(انظر كلاً في بابه).

#### ٢ \_ إمالة صغرى:

وهي الإتيان بالحرف بين الفتح المتوسط وبين الإمالة الشديدة. وهذه الإمالة المتوسطة هي أصعب في النطق من الإمالة الكبرى، لأنها مرتبة وسطى بين الفتح والإمالة الشديدة. ولذلك قلّ من يتقنها من طلاب القرآن. قال أبو شامة: أكثر الناس ممن سمعنا قراءتهم أو بلغنا عنهم يلفظون بها على لفظ

الإمالة المحضة، ويجعلون الفرق بين المحضة وبين بين رفع الصوت بالمحضة وخفضه بين بين، وهذا خطأ ظاهر، فلا أثر لرفع الصوت وخفضه في ذلك ما دامت الحقيقة واحدة.

ومن تسميات الإمالة الصغرى (الإمالة المتوسطة أو الوسطى، التقليل، بين اللفظين، بين بين، التلطيف، إشمام الإمالة).

(انظر: كلًّا في بابه).

ومن التسميات التي تصدق على نوعي الإمالة الكبرى والصغرى (الكسر، الإشارة إلى الكسر، الترقيق، الترخيم)، وهذا بيانها:

#### الكسر:

المراد بالكسر هنا الإمالة إلى الكسر، لا النكسر الخالص. وعُبر عن الإمالة بالكسر، بالكسر لما فيها من الإمالة إلى الكسر، ولأن الفتح قسيم الإمالة، ومقابله (أي ضده) الكسر. ومصطلح الكسر مما يصدق على نوعي الإمالة الكبرى والصغرى، ولكن عادة القراء جرت بإطلاقه وإرادة الإمالة الكبرى.

عن عاصم، عن زر بن حبيش قال: قرأ رجل على عبد الله بن مسعود (طه) ولم يكسر، فقال عبد الله بن مسعود: (طِهِ) وكسر الطاء والهاء، فقال الرجل: (طه) ولم يكسر، فقال عبد الله بن مسعود: (طِهِ) وكسر، ثم قال ابن مسعود: والله لهكذا علمني رسول الله ﷺ. وكان عاصم يقول: إنما الكسر بقية من لغة أهل الحيرة.

### الإشارة إلى الكسر:

قال ابن برهان العكبري: وعامة أهل نجد وتميم وأسد وقيس يشيرون إلى الكسر في ذوات الياء. والإشارة إلى الكسر إما أن يراد بها الإمالة الكبرى أو الصغرى.

#### الترقيق:

الرق ضعف العظام. ويقال في ماله رَقَق أي قلة.

الترقيق: المراد هنا عند من استعمل هذا المصطلح الإمالة. قال الإمام الشاطبي: وقد فخموا التنوين وقفاً ورققوا. وقال أبو شامة: والترقيق من أسماء الإمالة. ومصطلح الترقيق يصح وقوعه على الإمالة الكبرى والصغرى.

### الترخيم:

رخم الكلام ككرُم فهو رخيم: لان وسهل. ورخمت الجارية: صارت سهلة المنطق، فهي رخيمة ورخيم، والرخامي، بالضم: الريح اللينة. وقالت العرب: رخمه إذا رق له وأشفق عليه.

وكلام رخيم، ورخيم الحواشي: رقيق. ورخامة الصوت لينه ورقته. وقال ابن فارس: الراء والخاء والميم أصل يدل على رقة وإشفاق. ومن ثم فالترخيم مما يصح إطلاقه على نوعي الإمالة الكبرى والصغرى.

وفيما يلي أهم ما ألف في الإمالة:

ـ فصل الإمالة احتل موقعاً أساسياً في مصنفات القراءات، فإنه لم يخل منه كتاب في القراءات، منظوماً كان أو منثوراً، قديماً أو حديثاً، مفرداً لقراءة أو جامعاً لقراءات عدة. وإذ كان ذلك فإننا لا يسعنا هنا إلا تقرير هذه المعلومة، مكتفين بها عن سرد كل ما ألف وصنف في القراءات.

- أما كتب النحو فغالبها عرض لبحث الإمالة في فصل مستقل، نحو اللمع في العربية لابن جني، ومفصل الزمخشري، وشرح المفصل لابن يعيش، وشرح المفصل في صنعة الإعراب للقاسم بن الحسين الخوارزمي، والألفية لابن مالك، وشروحها.

\_ مصنف لأبي عبيد القاسم بن سلام المتوفى سنة (٢٢٤ه).

ـ الاستكمال لبيان جميع ما يأتي في كتاب الله عز وجل في مذاهب القراء السبعة في التفخيم والإمالة وما كان بين

اللفظين مجملاً كاملاً، لأبي الطيب عبد المنعم بن عبد الله بن غلبون المتوفى سنة (٣٨٩ه).

وقد تميّز كتاب الاستكمال بأنه من أوائل ما صنف في موضوع الإمالة. وقد اقتفى أثره، ونسج على منواله كثيرون، أبرزهم الداني في الموضح، وقد جعل أبو الطيب كتابه الاستكمال قسمين، أحدهما: لأصول الإمالة، وزناً وزناً، والثاني: شرح فيه جميع ما في سور القرآن من الممال من الأسماء والأفعال والحروف. هذا وقد اهتم ابن غلبون بالتعليل والتحليل كثيراً، كما عني بالإحصاءات كثيراً. والداني في الموضح تبع ابن غلبون في غالب منهجه، ولكنه تبع ابن غلبون في غالب منهجه، ولكنه والإمالة وبين اللفظين من الأسماء، ثم والأفعال.

- الموضح لمذاهب القراء واختلافهم في الفتح والإمالة، لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني المتوفى سنة (٤٤٤هـ). وهذا الكتاب تعرض فيه الداني للإمالات في صورة مفصلة، فذكر العلل والأسباب، واحتج لمذاهب القراء. وقد اقتفى فيه كتاب أبي طيب بن غلبون الاستكمال.

ـ التنبيه على مذهب أبي عمرو في

الفتح والإمالة، لأبي عمرو الداني. وقد وصف هذا الكتاب بأنه عرض فيه لعلل الإمالة. وذكر هذا الكتاب باسم آخر هو «الفتح والإمالة» لأبي عمرو بن العلاء.

- كتاب قرة العين في الفتح والإمالة وبين اللفظين لعلي بن عثمان ابن القاصح (٨٠١هـ). وقد منّ الله علي وحقت هذا الكتاب.

# القراء والإمالة:

تباينت مذاهب القراء تبايناً كبيراً فيما روي عنهم من إمالات. فمنهم المكثر ومن المقل، ومنهم من شارك غيره، ومنهم من انفرد بإمالة، ومنهم من اطردت إمالاته، ومنهم من خالف أصله. والقراء مع كل هذا التباين متبعون لا مبتدعون، من صح عنده وجه قرأ به.

ووفقاً للقراءات المتواترة المقروء بها أيامنا هذه، فابن كثير وأبو جعفر لم يميلا شيئاً في القرآن كله. والقراء كلهم غيرهما أمالوا، ولكنهم قسمان:

#### ١ \_ قسم مقل:

وهم قالون، والأصبهاني عن ورش، وابن عامر، وعاصم، ويعقوب.

### ٢ ـ قسم مكثر:

وهم الأزرق عن ورش، وأبو عمرو، وحمزة، والكسائي، وخلف. وقد كان لكل قارئ أصل غلب عليه. فأصل حمزة والكسائي وخلف، الإمالة الكبرى الشديدة. وأصل الأزرق عن ورش الإمالة الصغرى (التقليل). أما أبو عمرو فأصله متردد بين الأصلين معاً.

وفيما يلي أهم قواعد الإمالة عند القراء المميلين:

- أمال حمزة والكسائي وخلف: كل ذوات الياء، أي كل ألف منقلبة عن ياء أصلية من الأسماء والأفعال، وهذا نحو: (هدى، اشترى، الهدى، هداهم).

\_ وأمالوا ألفات التأنيث كلها، ما كان منها على وزن (فعلى) مضمومة الفاء ومفتوحتها ومكسورتها، نحو: ﴿الدُّنِيَّا ﴾ [البقرة: ٨٥]، ﴿التَّقَوَئُ ﴾ [البقرة: ١٩٧]، ﴿إِمِّلَى ﴾ [الإنفال: ٧]. وما كان منها على وزن (فعالى) بضم الفاء وفتحها، نحو: ﴿كُسَالَى ﴾ [الـنـاء: ١٤٢]، ﴿الْيَتَنَيِّ ﴾ [البقرة: ٢٢]، ﴿الْيَتَنَيِّ ﴾ [البقرة: ٢٢]،

\_ وأمالوا اسم استفهام ﴿أَنَّ ﴾ [البقرة: ٢٢٣] أنى وجد في القرآن الكريم، نحو: ﴿أَنَّ يُعْيِهِ ﴾ [الـبـقـرة: ٢٥٩]، ﴿فَأَنَّ وُفَالَّكَ مُؤْفَكُونَ ﴾ [فاطر: ٣].

\_ وأمالوا ﴿مَقَى﴾ [البقرة: ٢١٤]، ﴿عَسَى﴾ [النساء: ٨٤]، ﴿بَكَنَ﴾ [البقرة:

٨١] حيث وقعن في القرآن الكريم.

- وأمالوا كل ألف متطرفة كتبت في المصاحف العثمانية ياء، مما ليس أصله الياء في الأسماء والأفعال، بأن تكون زائدة أو عن واو في الثلاثي، نحو: ﴿أَنَّهُ [البقرة: ٢٢٣]، ﴿التُوْكُ [النجم: ٥]، ﴿ضُحَى [الأعراف: ٩٨]، ﴿سَجَى ﴾ [الضحى: ٢].

ويستثنى من هذه القاعدة خمس كلمات، اسم وفعل وثلاثة أحرف فلم تمل، وهي: ﴿لَنّا ﴾ [مريم: ٩٧]، ﴿رَكَ ﴾ [البقرة: ٤١]، ﴿وَلَى ﴾ [البقرة: ٥]. ﴿وَلَى ﴾ [البقرة: ٥]. وأمالوا كل ألف وقعت لاماً للكلمة منقبلة على واو، في الفعل والاسم، وأثنيا ﴾ [الشمس: ٩]، ﴿أَنْجَلُهُم ﴾ [يونس: ٣]، ﴿أَنْجَلُهُم ﴾ [يونس: ٣]، ﴿أَنْجَلُهُم ﴾ [يونس: وأمالوا في ﴿وَيَحْيَى ﴾ [الأنفال: ٢٤]. ﴿ وَأَمَالُوا في ﴿وَيَحْيَى ﴾ [الأنفال: ٢٤]، ﴿ وَأَمَلُوا ﴾ [المؤمنون: ٣٧] والجاثية، و﴿ وَلَمْيَا ﴾ [المؤمنون: ٣٧] والجاثية، و﴿ وَلَمْيَا ﴾ [النجم: ٤٤]، ﴿ وَلَا يَعْيَى ﴾ [النجم: ٤٤].

\_ وأمالوا ﴿ صُحَلَهَا ﴾ [النازعات: ٤٦]، ﴿ اَلْمِوْا ﴾ [النازعات: ٤٦]، ﴿ اَلْمِوْا ﴾ [البقرة: ٢٥]، ﴿ اَلْمِوْلَ ﴾ [البقرة: ٢٥].

\_وأمالوا ألف ﴿ كِلاَهُمَا﴾ [الإسراء: ٢٣].

\_ وأمالوا رؤوس الآي من إحدى عشرة سورة، هي سور: (طه، والنجم، والمعارج، والقيامة، والنازعات، وعبس، والأعلى، والشمس، والليل، والعلق). سواء أكانت ألفاتها منقلبات عن ياء أو واو إلا ما استثنى لحمزة.

ـ وانفرد الكسائي بإمالة ما تصرف من الفعل (يحيى)، نحو: ﴿ فَأَخِيَكُمْ ﴾ [البقرة: ٢٨]، ﴿ أَحْيَاهَا ﴾ [المائدة: ٣٢]، دون ما سبق من مواضع الفعل (يحيي).

- كما انفرد بإمالة ﴿رُمْيِكِ﴾ [يوسف: ٢٤]، ﴿ أَلُونَا ﴾ [الإسراء: ٦٠]، ﴿ مَرْضَاتِ ﴾ [البقرة: ٢٠٧]، ﴿خَطَيْنَا﴾ [طه: ٧٣]، ﴿ تَعَيَّنَهُمْ ﴾ [الجاثية: ٢١]، ﴿ حَقَّ ثُقَالِدٍ ﴾ [آل عسمسران: ١٠٢]، ﴿ وَقَدْ هَدُسْنَ ﴾ [الأنسعام: ٨٠]، ﴿أَنسَانِيهُ ﴾ [الكهف: ٦٣]، ﴿عَمَانِي ﴾ [إسراهيم: ٣٦]، ﴿ وَأَوْمَهُ نِي ﴾ [مريسم: ٣١]، ﴿ وَاتَّلَّنِي ٱلْكِنْبُ ﴾ [مسريسم: ٣٠]، ﴿ وَاتَّلْنِيَهُ أَلُّهُ ﴾ [النمل: ٣٦]، ﴿ لَلْهَا ﴾ [الشمس: ٢]، ﴿ لَمُنْهَا ﴾ [الشمس: ٦]، ﴿ سَبَىٰ ﴾ [الضحى: ٢]، ﴿ دَحَنْهَا ﴾ [النازعات: ٣٠].

- وانفرد الدوري عن الكسائي بإمالة ﴿رُمَّ يَاكُ ﴾ [يوسف: ٥]، ﴿مَثُواكُ ﴾ [يوسف: ٢٣]، ﴿ وَتَعْيَاى ﴾ [الأنسعام: ١٦٢]، ﴿ كَمِشْكُوٰوَ ﴾ [الـــنـــور: ٣٥]، ﴿ هُدَاى ﴾ [البقرة: ٣٨].

﴿ وَلَنكِحَ لَاللَّهُ رَمَّنَّ ﴾ [الأنفال: ١٧]، ﴿ فَهُو فِي ٱلْآخِرَةِ أَعْمَىٰ ﴾ [الإسراء: ٧٧]، ﴿مَكَانًا شُوَّى ﴾ [طه: ٥٨]، ﴿ يُتَرُكُ سُدِّى ﴾ [القيامة: ٣٦].

ـ أمال حمزة وخلف الراء من ﴿تَرُّهَا الْجَمْعَانِ ﴾ [الشعراء: ٦١].

\_ أمال حمزة والكسائي وأبو عمرو وخلف الألفات المتطرفات الواقعات بعد راء، مما كانت ألفه منقلبة عن ياء، أو كانت للتأنيث، أو للإلحاق، نحو: ﴿ ٱلْقُرَىٰ ﴾ [الأنسعام: ٩٢]، ﴿ أَدُرِي ﴾ [الأنبياء: ١٠٩]، ﴿زُكِي﴾ [البقرة: ٥٥]، ﴿ وَكُرَىٰ ﴾ [الأنسعام: ٦٩]، ﴿أَشْرَىٰ ﴾ [الأنفال: ٦٧].

ـ ووافق حفص عن عاصم حمزة ومن معه فأمال ﴿بَحْرِنهَا﴾ [مود: ٤١].

ـ أمال حمزة والكسائي وخلف ألف ﴿وَنَكَا﴾ [الإسراء: ٨٣]، أما السوسى عن أبى عمرو البصري فروي عنه هنا بوجهين، بالإمالة والفتح.

ـ أمال حمزة والكسائي وخلف وشعبة عن عاصم ألف ﴿وَنَّا﴾ [الإسراء: ٨٣]. والسوسى يقرأ هذا الموضع بوجهين، بالإمالة وبالفتح.

- وأمال حمزة والكسائي وخلف وشعبة ألف ﴿ رَانَ ﴾ [المطففين: ١٤].

ـ أمال خلف عن حمزة وأبو الحارث - أمال حمزة والكسائي وخلف وشعبة أعن الكسائي وخلف والدوري عن

الكسائي نون ﴿وَثَا﴾ [الإسراء: ٨٣] وفصلت.

- أمال حمزة والكسائي وخلف وهشام عن ابن عامر ألف ﴿إِنَكُ ﴾ [الأحزاب: ٥٣].

- أمال ورش إمالة صغرى (أي قلل) ذوات الراء وهن الألفات المتطرفات الواقعات بعد راء، نحو: ﴿اَلْقُرَىٰ﴾ [الأنعام: ١٢٦]، ﴿الْإَسَامَٰ؛ ١٢٦]، ﴿الْأَسْعَامُ: ١٢٦].

\_ ولــورش فــي ألــف ﴿وَلَوَ أَرَىٰكُهُمُۗ﴾ [الأنفال: ٤٣] وجهان: الفتح والتقليل.

\_ ولورش الوجهان (الفتح والتقليل) في ذوات الياء من الأسماء والأفعال مما ليس فيه راء.

- ويسميل ورش رؤوس آي السور الإحدى عشرة آنفة الذكر إمالة الصغرى.

- ويستثنى من قاعدة ورش الكلية السابقة ما وقع فيه بعد الألف هاء تأنيث. فحكمه حينئذ حكم ما سواء. فإن كان من ذوات الواو لا يمال، نحو: ﴿ عُمَا ﴾ [النازعات: ٣٠]، ﴿ وَحَلَهَا ﴾ [النازعات: ٣٠]، وإن كان من ذوات الراء قلل قولاً واحداً، نحو: ﴿ وَرَبَهَا ﴾ [النازعات: ٣٠]، وإن كان من ذوات الياء جاز فيه الوجهان وإن كان من ذوات الياء جاز فيه الوجهان الفتح والتقليل، نحو: ﴿ بَلَنَهَا ﴾ [الشمس: ٧].

ـ قلل أبو عمرو ما كان على وزن (فعلى) مثلثة الفاء، وكذا قلل رؤوس آي السور الإحدى عشرة التي سبق ذكرها.

ـ ويستثنى لأبي عمرو من الحكم السابق ما وقع فيه الراء من (فعلى)، وآخر آي السور الإحدى عشرة، نحو: ﴿أَشْرَىٰ﴾ [الأنفال: ١٣٦]، ﴿أَشْرَىٰ﴾ [آل عمران: ١٣٦]، ﴿أَفْتَرَىٰ﴾ [آل عمران: ١٣٦]، ﴿أَفْتَرَىٰ﴾ [آل عمران: وأمثالها إمالة كبرى.

\_ قلل الدوري عن أبي عمرو البصري ﴿ يَكُونَلُقَ ﴾ [الـمائدة: ٣١]، ﴿ بَكَمَّرُكَ ﴾ [الزمر: ٥٦]، ﴿ يَكَأْسَفَنَ ﴾ [يوسف: ٨٤].

- أمال حمزة الأفعال الثلاثية الماضية التالية: ﴿ فَافَ ﴾ [البقرة: ١٨٢]، ﴿ وَمَافَ ﴾ [البقرة: ١٨٢]، ﴿ وَمَافَ ﴾ [مود: ٨]، ﴿ وَمَافَ ﴾ [النجم: ١٧]، ﴿ شَآءَ ﴾ [البقرة: ٢٠]، ﴿ زَادَ)، كيف جاءت سواء المتصل بها ضمير، أو لحقتها تاء التأنيث، أو تجرد عن ذلك. ويستثنى من هذه الأفعال الفعل ﴿ زَاغَتِ ﴾ [الأحزاب: ١٠]، فهو غير ممال عند حمزة.

\_ وأمال خلف الأفعال ﴿ شَآةَ ﴾ [البقرة: ٢٠]، ﴿ وَلَانَ ﴾ [السنــصـــر: ١]، ﴿ وَلانَ ﴾ [المطففين: ١٤].

- أمال ابن ذكوان عن ابن عامر ﴿ جَاآهُ [النصر: ١]، ﴿ شَآهَ ﴾ [البقرة:

٢٠]، ﴿فَرَادَهُمُ اللّهُ ﴾ [البقرة: ١٠]. أما
 ما بقي في القرآن من لفظ (زَادَ)، ففيه
 عنه وجهان: الفتح والإمالة.

- أمال أبو عمرو والدوري عن الكسائي كل ألف متوسطة وقعت قبل راء متطرفة مكسورة، نحو: ﴿أَتَهَارِهِمْ﴾ [البقرة: ٧]، ﴿الْحِمَارِ﴾ [الجمعة: ٥]، ﴿كُنَّارُ﴾ [البقرة: ١٦١].

\_ وأمالا كذلك ﴿كَفِرِينَ﴾ [آل عمران: ٢٨].

- أمال الدوري عن الكسائي ﴿ جَارِينَ ﴾ [الساء: ٢٦]، ﴿ وَٱلْجَارِ ذِى الْفُرْيَكَ وَٱلْجَارِ الْجُنْبِ ﴾ [النساء: ٣٦].

- ورش يقلل الألفات الواقعة قبل الراء المتطرفة المكسورة، وكذا يقلل ﴿ كَلَفِرِينَ ﴾ [آل عسران: ١٠٠]، ﴿ الْكَنفِرِينَ ﴾ [آل عمران: ٢٨]، ﴿ مَارِ ﴾ .

- ولورش وجهان في ﴿جَبَّادِنَ﴾ [المائدة: ٢٢]، ﴿وَالْجَادِ﴾ [النساء: ٣٦]، الفتح والتقليل.

ـ أمال أبو عمرو والكسائي وخلف ما المجتمع فيه راءات، راء قبل الألف، وراء

بعدها متطرفة مكسورة، نحو: ﴿الْأَبْرَارَ﴾ [الإنسان: ٥]، ﴿الْأَشْرَارِ﴾ [ص: ٦٢].

- وقبلسل ورش وحبمسزة ﴿الأَبْتِرَارَ﴾، ﴿الْأَشْرَادِ﴾ وأضرابهما.

- أسال الدوري عن الكسائي ﴿ أَنْهَكَالِيَ ﴾ [آل عمران: ٥٦]، ﴿ وَسَادِعُوّا ﴾ [آل ع مران: ١٣٣]، ﴿ أَسَادِعُ ﴾ [المؤمنون: ٥٦]، ﴿ يُسَرِعُونَ ﴾ [آل عسمران: ١٧٦]، ﴿ الْبَادِئُ ﴾ [السحشر: ٢٤]، ﴿ بَادِيكُمْ ﴾ [البقرة: ٥٤]، ﴿ مَاذَانِهِ ﴾ [البقرة: ١٩]، ﴿ مَاذَانِهِ ﴾ [البقرة: ١٩]، ﴿ مَاذَانِنَا ﴾ [التكوير: ١٦].

- وللدوري عن الكسائي الوجان (الفتح والإمالة) في ﴿يُوَرِي﴾، ﴿ فَأُورِي﴾ أَوْرِي﴾ فَأُورِي﴾ فَأُورِي﴾ فَأُورِي﴾ فَأُورِي﴾ فَأُورِي﴾ فَأُورِي﴾ فَأُورِي فَا المائدة: ٣١]. أما في الأعراف فبالفتح كسائر القراء.

- لم يسمل يعقوب سوى ﴿أَمَنَ ﴾ [الرعد: ١٩] الأول بسبحان، و﴿مِن قَوْرٍ كَنْفِرِينَ ﴾ [النمل: ٤٣].

\_ أمال رويس ﴿كَنْرِينَ﴾ [آل عـمـران: ٢٨].

ـ أمال روح الياء من ﴿يَسَ ۞﴾.

- أمال خلف وخلاد بخلف عنه ﴿ ضِعَافًا ﴾ [النساء: ٩]، و﴿ عَالِيكَ بِدِ. ﴾ [النمل: ٣٩].

\_ أمال هشام عن ابن عامر ﴿وَمَشَارِبُ ﴾ [السغاشية: ٥]، ﴿ وَالِيَوْ ﴾ [السغاشية: ٥]،

﴿عَايِدُونَ﴾، ﴿عَالِدٌ﴾ [الكافرون: ٣، ٤].

\_ أمال الدوري عن أبي عمرو البصري

كلمة ﴿النَّاسِ﴾ [البقرة: ٨] المجرورة.

- أمال ابن ذكوان عن ابن عامر ﴿ حِمَارِكَ ﴾ [البقرة: ٢٥٩]، ﴿ الْحِمَارِ ﴾ [الجمعة: ٥]، ﴿ إِكْرَهِهِنَ ﴾ [النور: ٣٣]، ﴿ إِكراههن)، ﴿ الْمِحْرَابُ ﴾ [آل عمران: ٣٧]، ﴿ عِمْرُنَ ﴾ [آل عمران: ٣٣] بخلاف عنه، فله فيه الفتح والإمالة. أما لفظ ﴿ الْمِحْرَابِ ﴾ [مريم: ١١] المجرور فهو ممال له بلا خلاف.

\_ أمال خلف ﴿ النَّوْدَانَ ﴾ [آل عمران: ٣]، ﴿ الرُّوْدَا) ﴿ الإسراء: ٦٠] حيث كان مصحوباً بأل.

إمالة الحروف المقطعة في أوائل السور:

(انظر: فواتح السور).

## الإمالة الشديدة:

وهي تقريب الفتحة من الكسرة، والألف من الياء. ويجب في الإمالة الشديدة أن يجتنب القلب الخالص والإشباع المبالغ فيه.

(انظر: الإمالة الكبرى).

# الإمالة المتوسطة أو الوسطى:

وهي إمالة الفتحة والألف بدرجة بين الفتح المتوسط والإمالة المحضة.

(انظر: الإمالة).

## الإمالة المحضة:

المحض: اللبن الخالص، وأمحضُ الوُدِّ: أخلصه. وعلى هذا فالإمالة المحضة هي الإمالة الكبرى الخالصة.

(انظر: الإمالة الكبرى).

### الانشقاق:

#### تعرفة وبيان:

ترتيبها المصحفي: ٨٤

نوعها : مكية

آیها : ۲۳ بصری وشامی،

۲۵ مدنی وکوفی

ومكي

ألفاظها : ١٠٩

ترتيب نزولها : ٨٣ بعد الانفطار

جلالاتها : ١

مدغمها الكبير: ٤

#### الإقلاب:

لغة: تحويل الشيء عن وجهه.

اصطلاحاً: قلب النون الساكنة أو التنوين قبل الباء ميماً مع مراعاة الغنة والإخفاء.

وحرف الإقلاب: هو الباء.

#### أمثلة:

﴿ مِنْ بَعْدِ﴾ [البقرة: ٢٧] ﴿ يُنْبِتُ لَكُمُ ﴾ [النحل: ١١] ﴿ سَمِيتُمُ بَعِيدِ أَنْ الحج: ٢١]. ﴿ وُرِيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضِ ﴾ [آل عمران: ٣٤].

ويتحقق الإقلاب بثلاثة أعمال:

١ ـ قلب النون الساكنة أو التنوين أو نون التوكيد الخفيفة الشبيهة بالتنوين كما في ﴿ لَنَسْفَا ﴾ [العلن: ١٥] ميماً خالصة.

٢ \_ إخفاء هذه الميم عند الباء.

٣ ـ إظهار الغنة مع الإخفاء، والغنة
 هنا صفة الميم المقلوبة.

وجه الإقلاب:

لم يحسن الإظهار لأنه يستلزم الإتيان بالغنة في النون والتنوين، ثم إطباق الشفتين من أجل الإتيان بالباء عقب الغنة، وهذا فيه ما فيه من عسر.

وكذا لم يحسن الإدغام لبُعد المخرج وفق السبب الموجب له.

ولذا حسن الإخفاء، ثم توصل إليه بالقلب ميماً لمشاركتها للباء مخرجاً، وللنون غنة.

الأنبياء:

تعرفة وبيان:

ترتيبها المصحفى: ٢١

نوعها : مكية

آيها: ١١١ غير الكوفي،

۱۱۲ کو**فی** 

ألفاظها : ١١٧٤

ترتیب نزولها : ۷۳ بعد إبراهیم

جلالاتها : ٦ مدغمها الكبير : ٧

مدغمها الصغير: ٣

ياءات الإضافة : ٤

الإنسان:

تعرفة وبيان:

ترتيبها المصحفي: ٧٦

نوعها : مدنية

آیها : ۳۱

ألفاظها : ٢٤٣

ترتيب نزولها : ۹۸ بعد الرحمن

جلالاتها : ٥

مدغمها الكبير: ٣

مدغمها الصغير: ١

من أسمائها : سـورة هــل أتــى،

وسورة الدهر

الأنعام:

تعرفة وبيان:

ترتيبها المصحفى: ٦

نوعها : مكية

آیها : ۱۲۵کسوفسی، ۱۲۲

شامي وبصري، ١٦٧

حرمي

ألفاظها : ٣٠٥٥

ترتيب نزولها : ٥٥ بعد الحج

جلالاتها : ۸۷

مدغمها الكبير: ٥٠

مدغمها الصغير: ٩

ياءات الإضافة : ٨

ياءات الزوائد : ١

#### الأنفال:

تعرفة وبيان:

ترتيبها المصحفي: ٨

نوعها : مدنية

آيها : ۷۵ کـوفــي، ۷٦

حجازي وبصري،

۷۷ شامی

ألفاظها : ١٢٤٣

ترتيب نزولها : ٨٨ بعد البقرة

جلالاتها : ۸۹

مدغمها الكبير: ١١

مدغمها الصغير: ١١

ياءات الإضافة : ٢

من أسمائها : بدر

### الانفرادات:

١ ـ الانفرادات في القراءات هي ما
 انفرد أحد القراء العشرة بقراءته على
 وجه منفرد مخالف لبقية القراء.

وهذه أمثلة منوعة من انفرادات كل قارئ على حدة:

أ ـ نافع:

\_ ﴿ وَلَا تُسْتَلُ عَنْ أَصْلَبِ لَلْمَعِيدِ ﴾ [البقرة: ١١٩] ﴿ تَسْتَلُ ﴾ بصيغة النهي والجزم.

\_ ﴿ قَالَ مَلَ عَسَيْتُمْ ﴾ [البقرة: ٢٤٦] ﴿ وَعَينِتُمْ ﴾ بكسر السين.

\_ ﴿ يَرَوْنَهُم مِثْلَيْهِم رَأْئ ٱلْكَيْنِ ﴿ آلَ عَمْرَانَ: ١٣] ﴿ تَرَوْنَهُمْ ﴾ بالتاء بدل الياء.

ب ـ ابن كثير:

\_ ﴿ فَنَلَقَّىٰ ءَادَمُ مِن تَلِهِ كَلِمَتِ ﴾ [البقرة: ٣٧] ابن كشير تفرد بنصب ﴿ ءَادَمَ ﴾ ورفع ﴿ كَلَمَتُ ﴾ .

\_ ﴿ تَجُـرِى تَمَّتُهَا ٱلْأَنْهَارُ ﴾ [الــــوبــة: ١٠٠] ابن كثير يزيد ﴿ مِّن ﴾ قبل ﴿ تَمْتِهَا ﴾ ويجر التاء ﴿ مِن تَمْتِهَا ﴾ هكذا.

\_ ﴿شِوَاظٌ﴾ [الرحمن: ٣٥] كسر الشين.

ج ـ أبو عمرو:

١٥٤] برفع كله.

\_ ﴿ وَٱلْبَحْرُ يَمُدُّمُ ﴾ [لقمان: ٢٧] بنصب راء ﴿ وَٱلْبَحْرُ ﴾ .

\_ ﴿ وَلَا تُتَسِكُوا بِعِصَمِ ٱلْكَوَافِرِ ﴾ [الممتحنة: 10] بتشديد السين وفتح الميم.

د ـ ابن عامر:

﴿ بِٱلْفَدُوْقِ [الأنعام: ٥٢] بضم الغين وإسكان الذال وواو بعدها.

\_ ﴿ يُنْسِيَنَّكَ ﴾ [الأنعام: ٦٨] بتشديد السين.

\_ ﴿ لَا آَيْمَانَ لَهُدُ ﴾ [التوبة: ١٢] بكسر همزة ﴿ أَيْمَانُ ﴾ .

ه ـ عاصم:

\_ ﴿ وَأَن تَمَدَّقُوا ﴾ [البقرة: ٢٨٠] بتخفيف الصاد.

- ﴿ جَكَذُورَ ﴾ [القصص: ٢٩] بفتح الجيم.

. ﴿ حَمَّالَةَ ٱلْحَطَٰبِ ﴾ [الـمـــد: ٤] بنصب ﴿ حَمَّالَةَ ﴾ .

#### و \_ حمزة:

- ﴿ وَٱلْأَرْحَامُ ﴾ [النساء: ١] بكسر الميم.

\_ ﴿ وَلَنَيْتِهِم ﴾ [الأنفال: ٧٧] بكسر الواو.

\_ ﴿ أَنْظُرُونَا ﴾ [الحديد: ١٣] بهمزة قطع وكسر الظاء.

# ز ـ الكسائي:

\_ ﴿ هَلَ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ ﴾ [المائدة: ١١٢] بالتاء في ﴿ يَسْتَطِيعُ ﴾ مع نصب ﴿ رَبُّكَ ﴾ .

ـ ﴿نِعْمَ﴾ بكسر العين.

# ح ـ أبو جعفر:

\_ ﴿ أَهْنَزُتُ وَرَبَتُ ﴾ [الحج: ٥] قرأها ﴿ وربأت ﴾ .

- ﴿ وَنُيْسِرُكَ لِلْيُسْرَىٰ ﴾ [الأعلى: ٨] بضم السين من ﴿ لِلْيُسْرَىٰ ﴾.

\_ ﴿ أَمَانِيُهُمْ ﴾ [البقرة: ١٣٦] بتخفيف الياء ساكنة مع كسر الهاء.

#### ط \_ يعقوب:

﴿ لَا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ ﴾ [السقرة:
 ١٣٦] بالياء في ﴿ نُفَرِقُ ﴾.

\_ ﴿ بِقَندِرٍ عَلَىٰ ﴾ [بــس: ٨١] ﴿ يَقْدِرَ ﴾ بدل ﴿ بِقَندِرٍ ﴾ .

\_ ﴿ وَجَلَةُ ٱلْمُعَذِّرُونَ ﴾ [الستسويسة: ٩٠] بتخفيف الذال.

### ي ـ خلف:

لم ينفرد أبداً في حرف من القرآن الكريم.

قال ابن الجزري:

وَالـوَاوُ فَـاصِـل ولا رَمَـزٌ يَـرِدُ

عَنْ خَلَفٍ لأَنَّه لَـمْ يَنْفَرِدُ ٢ ـ الانـفـرادات فـي عــدّ الآي والفواصل:

هي مما انفرد بعده أو تَرْكِه أحد علماء العدد القرآني.

(c = 1)اهل العدد).

وهذه أمثلة من انفراداتهم:

أ ـ ما انفرد بعدِّه المدني الأخير دون الكوفي:

ـ ﴿ أَنْعُمْتُ عَلَيْهِمْ ﴾ [الفاتحة: ٧].

ـ ﴿حِجَارَةً مِن سِجِيلٍ﴾ [مود: ٨٢].

ب ـ ما انفرد بتركه المدني الأخير دون الكوفي:

- ﴿يِنْدِ اللَّهِ النَّائِنِ النَّكَدِ الْتَكَدِيُّ النَّكَابِ النَّكَانِ النَّهَانِ النَّهِ النَّهَانِ النَّهِ النَّهِ النَّهَانِ النَّهِ النَّهَانِ النَّهِ النَّهَانِ النَّهَانِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهَانِ النَّهَانِ النَّهَانِ النَّهَانِ النَّهَانِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهَانِ النَّهِ النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّهِ النَّالِي النَّهِ النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّهِ النَّهِ النَّالِي الْعَلْمُ اللَّهِ اللَّهِ النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِ
  - \_ ﴿ فَاعِلُّ ذَلِكَ غَدًا ﴾ [الكهف: ٢٣].
- ﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ﴾ [الماعون: ٦].

ج ـ ما انفرد بعده البصري دون الكوفي:

\_ ﴿ صِرَاطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾ [الفاتحة: ٧].

\_ ﴿ أَن تَزُولًا ﴾ [فاطر: ٤١].

\_ ﴿أَشْنَانًا﴾ [الزلزلة: ٦].

د ـ ما انفرد بتركه البصري دون الكوفي:

\_ ﴿ الَّمَّ ﴾ [البقرة: ١].

\_ ﴿ نُسَيِّمُكُ كَثِيرًا ﴾ [طه: ٣٣].

\_ ﴿ ٱلْقَارِعَةُ ﴾ [القارعة: ١].

هـ ما انفرد بعده المدني الأول دون الكوفي:

\_ ﴿مُّقَامُ إِبْرَهِيمٌ ﴾ [آل عمران: ٩٧].

\_ ﴿ أَسِفَا ﴾ [طه: ٨٦].

\_ ﴿ لَهِن لَّرْ بَنتُهِ ﴾ [العلق: ١٥].

و \_ وما انفرد بعده المدني الأوّل دون المدنى الثاني:

\_ ﴿ مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ ﴾ [البقرة: ٢٥٧].

\_ ﴿ بِهِ ٱلشَّيَاطِينُ﴾ [الشعراء: ٢١٠].

\_ ﴿ ٱلْوَلْدَانَ شِيبًا ﴾ المزمل: ١٧].

ز \_ ما انفرد بتركه المدني الأول دون الكوفي:

- ﴿ نِسْدِ اللَّهِ النَّهِ النَّهُ النَّهِ النَّالِقُولُ اللَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّالِي النَّالِي النَّامِ النَّالِي الْمَالِي النَّالِي النَّالِي

\_ ﴿ مِن كُلِّ بَابٍ ﴾ [الرعد: ٢٣].

\_ ﴿ لِتَعْجَلَ بِدِيهُ [القيامة: ١٦].

ح ـ ما انفرد بعده المدني الأخير دون الأول:

\_ ﴿ يَتَأُولِ الْأَلْبَابِ ﴾ [البقرة: ١٩٧].

\_ ﴿ ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ﴾ [غافر: ٥٨].

\_ ﴿ نَذْهَبُونَ ﴾ [التكوير: ٢٦].

ط ـ ما انفرد بعده شيبة دون أبي جعفر:

\_ ﴿مِمَّا شِمْبُونَ ﴾ [آل عمران: ٩٢].

\_ ﴿ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ ﴾ [الصافات: ١٦٧].

\_ ﴿ إِلَّ طُمَامِدِتُ } [عبس: ٢٤].

\_ ﴿ بَلَنَ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ ﴾ [الملك: ٩].

\_ ﴿ فَأَتِّنَ تَذْهَبُونَ ﴾ [التكوير: ٢٦].

ي ـ ما انفرد بعده أبو جعفر دون شيبة:

\_ ﴿مُّقَامُ إِنَّاهِيمٌ ﴾ [آل عمران: ٩٧].

# الآية:

لغة: هي:

العلامة، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ مَالِكَةٍ أَلْتَابُوتُ﴾
 البقرة: ٢٤٨].

٢ ـ العبرة، قال الله تعالى: ﴿ وَيَحَمَلْنَا الله تعالى: ﴿ وَيَحَمَلْنَا الله مَرْيَمَ وَأُمَّتُهُ عَالِيةً ﴾ [المؤمنون: ٥٠].

٣ ـ الجماعة، يقال: خرج القوم
 بآيتهم أي بجماعاتهم.

اصطلاحاً: طائفة من القرآن منقطعة عما قبلها وعما بعدها.

• وسميت الآية القرآنية آية لأنها عجيبة من جهة نظمها ومعانيها المستترة فيها، فهي علامة على أنها كلام العليم الحكيم سبحانه.

• ومعرفة الآيات تتوقف على النقل والسماع، فالصحابة سمعوا القرآن من رسول الله ﷺ ونقلوه عنه، فنقلوا ما كان يصله أداء وتلاوة.

وهناك إشارات نبوية إلى الآي وعدها، منها:

١ ـ ما رواه البخاري أن النبي ﷺ
 قال: «الحمد شه رب العالمين هي السبع
 المثانى والقرآن العظيم الذي أوتيته».

٢ ـ قال النبي ﷺ: (إن لكل شيء سناماً، وإن سنام القرآن سورة البقرة، وفيها آية هي سيدة آي القرآن».

٣ ـ وقال عليه السلام: «من قرأ
 بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة
 كفتاه».

٤ ـ قال عليه السلام: «من حفظ عشر
 آيات من أول»، وفي رواية: «من آخر
 سورة الكهف عصم من الدجال».

ومن الآثار عن صحابة رسول الله ﷺ:

- عن ابن مسعود قال: اختلفنا في سورة فقال بعضنا: ثلاثين، وقال البعض: اثنتين وثلاثين. فأتينا النبي فأخبرناه، فتغير لونه فأسر إلى علي شيئاً. فالتفت إلينا علي فقال: إن رسول الله علي يأمركم أن تقرؤوا القرآن كما عُلمتموه.

- قال المسسورُ بن مَخرَمة لعبد الرحمن بن عوف: يا خال أخبرنا عن قصتكم يوم أحد. قال: اقرأ بعد العشرين ومائة من آل عمران تجد قصتنا.

- عن ابن عباس قال: إذا سرّك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق الثلاثين والمائة من سورة الأنعام.

\* ومن الأدلة على أن عدّ الآي معتبر فيه النقل والسماع أن الكوفي يعد ﴿النّصَ﴾ [الأعراف: ١] آية، ولا يعد نظيرتها ﴿النّرَ﴾ [الرعد: ١] آية.

وكـذا عـدٌ الـكـوفـي ﴿يسَ﴾ [يس: ١] آية، ولم يعدّ ﴿طسُّ ﴾ [النمل: ١] آية.

والكوفي كذلك عد ﴿حدّ﴾، ﴿عَسَقَ﴾ [الشورى: ١، ٢] آيتين، ولم يعد ﴿كَهِيقَسُ﴾ [مريم: ١] إلا آية واحدة.

وقد أسقط الجميع ﴿فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِلَّكُمُ غَلِبُونَ ﴾ [المائدة: ٢٣] فلم يعدوها آية إلا البصري فعدها، والكوفي والشامي عدا ﴿الرَّمْنَ ﴾ [الرحمن: ١] فاتحة سورة الرحمن آية، ولم يعدّها غيرهما، والكوفي وحده عد ﴿الْمَاتَةُ ﴾ [الحاقة: ١] آية، ولم يعدها غيره.

وتطلق الآية ويراد بعضها نحو قول ابن عباس: أرجى آية في القرآن ﴿وَإِنَّ رَبِّكَ لَدُو مَغْفِرَةِ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمُ ﴾ [الرعد: ٢]. وقد يراد بها أكثر من آية، قال ابن مسعود: أحكم آية ﴿فَمَن يَصْمَلْ مِثْفَكَالَ ذَرَّةٍ خَيْرً يَسَرُهُ ﴿وَمَن يَصْمَلْ مِثْفَكَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَسَرُهُ ﴾ (الزلزلة: ٧، ٨] مِثْفَكَالُ ذَرَّةٍ شَرَّا يَسَرُهُ ﴾ [الزلزلة: ٧، ٨] وهما آيتان.

ولمعرفة الآيات فوائد عدّة منها:

ا ـ الحاجة إليها في الصلاة، ففي سنن النسائي أن رسول الله على كان يقرأ في صلاة الغداة ما بين الستين إلى المائة.

٢ ـ كما يحتاج إليها في الوقف، لأن الوقف على رأس الآية سنة عند البعض، فعن أم سلمة قالت: كان رسول الله على يقطع قراءته، يقول: الحمد لله رب العالمين، ثم يقف الرحمن الرحيم ثم يقف.

ولمّا سئلت عن قراءته وصلاته عليه السلام قالت: ما لكم وصلاته؟ ثم نعتت قراءة مفسرة حرفاً حرفاً.

٣ ـ الحاجة إلى معرفة الآيات

ونهاياتها ماسة لمن يقرأ لورش وأبي عمرو وحمزة والكسائي، لأن لهم أحكاماً خاصة في نهايات آيات سور مخصوصة.

(ر= الفاصلة، السور الإحدى عشرة).

# الاتساع:

هو إتمام حكم مطلوب لتضعيف الحركة قبل الهمز عند من يقرأبه فتنقلب ألفاً.

قال أبو الأصبغ: وقد يعبر به عن المجيء بكمال الحركة من غير اختلاس.

هو أن يجتمع في الكلام متقابلان يحذف من كل واحد منهما مقابله، لدلالة الآخر عليه.

والاحتباك على هذا نوع من أنواع البديع.

#### أمثلة :

١ ـ قوله تعالى: ﴿ فِئَةٌ تُقَائِلُ فِ سَبِيلِ
 اللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ ﴾ [آل عمران: ١٣].

أفاد قوله سبحانه: ﴿كَافِرَةٌ﴾ أن الفئة الأولى مؤمنة، وقوله: ﴿تُقَاتِلُ فِ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ أن الأخرى تقاتل في سبيل الطاغوت.

٢ ـ قوله تعالى: ﴿لَقَدُّ نَمَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي

78

مُوَاطِنَ كَيْبِهُوْ وَيَوْمَ خُنَيْنٍ ۗ [التوبة: ٢٥].

لما كان الحدث أي حدث لا يقع إلا في زمان ومكان، أشار قوله تعالى: ﴿فِي مَوَاطِنَ﴾ إلى موطن يوم حنين، وأشار قوله تعالى: ﴿وَيُومَ﴾ إلى أيام المواطن، وتقدير الكلام ﴿فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ﴾ وأزمنة كثيرة، و﴿وَيَوْمَ حُنَيْنٍ﴾ في موطن حنين).

#### الاستعاذة:

مو قول القارئ في مستهل تلاوته (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم)، امتثالاً لقول الحق سبحانه: ﴿ فَإِذَا قَرْأَتَ الْقُرْءَانَ فَاسْتَعِذَ إِلَا عَرْأَتَ الْقُرْءَانَ فَاسْتَعِذَ إِلَا عَرْ أَلْكُمْ إِلَى الْمُحْدِبِ ﴾ [النحل: ٩٨].

ـ وهي مستحبة عند الجمهور، واجبة عند البعض.

- والاستعادة ليست من القرآن بالإجماع.

- والمختار في صيغتها (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) كما أتى في سورة النحل، وإن كان لا حرج على القارئ في الإتيان بأي صيغة من صيغ الاستعاذة التي قال بها بعض القراء، وذلك نحو:

(أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم) (أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم).

\_ قال الإمام الشاطبي:

إذا ما أردت الدُّهْرَ تقرأ فاستعِذْ

جِهاراً منَ الشيطان بالله مُسْجَلا على ما أتى في النَّحْلِ يُسْراً وإِنْ تَزِدْ

لربُّكَ تنزيهاً فلسْتَ مُجَهَّلا

مواطن إخفاء الاستعادة كما ذكرها القراء: ١ ـ إذا كان القارئ يقرأ سراً.

٢ - في الصلاة السرية والجهرية،
 لمنفرد أو إمام أو مأموم.

٣ - إذا كان القارئ وسط جماعة
 يتدارسون القرآن، ولم يكن هو المبتدئ
 بالقراءة.

ـ وما عدا ذلك فيستحب الجهر بالتعوذ.

- هذا ما ذكره القراء، والحق أن الجهر والإسرار كلاهما جائز في غير الصلاة، أما الصلاة فلا يجهر بها محاكاة لصلاة رسول الله ﷺ.

ويجوز الوقف على الاستعاذة ووصلها بما بعدها.

# الاستفهام المكرر:

هو الاستفهام المكرر في آية أو آيتين، وخلاف القراء في الاستفهام

المكرر أنواع، فمنهم من يقرأ الموضعين بالاستفهام أي بهمزتين، ومنهم من يقرأ أحدهما بالاستفهام والآخر بالإخبار أي بهمزة واحدة. وقد وقع هذا الاستفهام المكرر في أحد عشر موضعاً في تسع سور.

هذه هي مع مذاهب القراء فيها:

١ - ﴿ أَوِذَا كُنَّا تُرْبًا أَوِنَا ﴾ [الرعد: ٥]
 استفهم في الموضع الأول وأخبر في
 الثاني نافع والكسائي ويعقوب.

وأخبر في الموضع الأول، واستفهم في الثاني ابن عامر وأبو جعفر.

والباقون بالاستفهام فيهما.

٢ - ﴿ أَوِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَانًا أَوِنًا لَبَبْعُوثُونَ ﴾
 [الإسراء: ٤٩].

٣ - ﴿ أَوْذَا كُنّا عِظْلاً وَرُفَنا أَوْنَا لَبَعُوثُونَ ﴾ استفهم في الموضع الأول وأخبر في الشاني في موضعي الإسراء نافع والكسائي ويعقوب.

وأخبر في الموضع الأول واستفهم في الثاني ابن عامر وأبو جعفر.

٤ - ﴿ أَوِذَا مِتْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظْنَا أَوِنًا لَمِنَّا ثُرَابًا وَعِظْنَا أَوْنًا لَمَنْعُوثُونَ ﴾ [المؤمنون: ٨٢] استفهم في الموضع الأول وأخبر في الثاني نافع والكسائي ويعقوب.

وأخبر في الموضع الأول، واستفهم في الثاني ابن عامر وأبو جعفر.

ـ والباقون بالاستفهام فيها.

٥ \_ ﴿ أَوِذَا كُنَّا ثُرُّيَا وَمَاكِا أَوْنَا أَبِنَا لَمُغْرَجُونَ ﴾ [النمل: ٦٧].

أخبر في الموضع الأول وإستفهم في الثاني نافع وأبو جعفر.

واستفهم في الموضع الأول وأخبر في الثاني ابن عامر والكسائي، وهما بزيادة نون في الثاني، أي: (إننا).

والباقون بالاستفهام فيهما.

آ ﴿ إِنَّكُمْ لَتَأْثُونَ الْفَنْحِثُكَةَ مَنَا مُسَبَقَكُم بِهِنَا مِنْ أَحَلِهِ مِنَ الْمَنْلَمِينَ أَبِينَكُمْ لَيَنَا لَهُ الْمِنْلَمِينَ أَبِينَا كُمْ لَيْنَا لَهُ إِلَى الْمَنْلَمِينَ أَبِينَا كُمْ لَيْنَا لَهُ إِلَى الْمَنْلَمِينَ الرَّبَالَ ﴾ [العنكبوت: ٢٨، ٢٨].

أخبر في الأول واستفهم في الثاني: نافع وابن كثير وابن عامر وحفص وأبو جعفر ويعقوب.

والباقون بالاستفهام فيهما.

٧ \_ ﴿ أَوِذَا صَلَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ أَوِنًا ﴾
 [السجدة: ١٠] استفهم في الأول وأخبر في الثاني: نافع والكسائي ويعقوب.

وأخبر في الأول واستفهم في الثاني: ابن عامر وأبو جعفر، والباقون بالاستفهام فيهما.

٨ - ﴿ أَوِذَا مِنْنَا وَكُمَّا نُرَابًا وَعَظَامًا أَوَا لَمَتْمُوثُونَ ﴾ [المصافات: ١٦] استفهم في الأول وأخبر في الثاني: نافع والكسائي وأبو جعفر ويعقوب.

وأخبر في الأول واستفهم في الثاني: ابن عامر.

والباقون يستفهمون في الموضعين.

٩ - ﴿ أَوِنَا مِنْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَوِنَا لَمَنِينُونَ ﴾ [المصافات: ٥٣] استفهم في الأول وأخبر في الثاني: نافع والكسائي ويعقوب.

وأخبر في الأول استفهم في الثاني ابن عامر وأبو جعفر. والباقون بالاستفهام فيهما.

١٠ ﴿ أَبِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا أَءِنَا لَتَبَعُوثُونَ ﴾ [الواقعة: ٤٧] استفهم في الأول وأخبر في الثاني: نافع والكسائي وأبو جعفر ويعقوب.

والباقون بالاستفهام فيهما.

١١ ـ ﴿ أَونًا لَتُرْدُودُونَ فِي لَلْحَافِرَةِ ﴾ .
 ﴿ أَوذَا كُنّا عِظْلَمًا خَخِرةً ﴾ [النازعات: ١٠،
 ١١] استفهم في الأول وأخبر في الثاني: نافع وابن عامر والكسائى ويعقوب.

وأخبر في الأول واستفهم في الثاني أبو جعفر.

والباقون بالاستفهام فيهما.

ضم المذاهب السابقة بعضها إلى بعض:

ـ قرأ أبو عمرو وحمزة وعاصم وابن كثير وخلف بالاستفهام في الكلمتين في كل المواضع إلا ما ورد عن ابن كثير وحفص في العنكبوت، حيث أخبرا في الأول واستفهما في الثاني.

- وقرأ نافع والكسائي ويعقوب بالاستفهام في الأول والإخبار في الثاني. وخالف الكسائي أصله هذا في النمل النمل والعنكبوت، أما في النمل فاستفهم في الأول وأخبر في الثاني وزاد نوناً في الثاني، وأما في العنكبوت فاستفهم في الموضعين. وخالف يعقوب أصله في العنكبوت والنمل، أما العنكبوت فبالإخبار في الأول والاستفهام في الموضعين، وأما النمل والاستفهام في الموضعين.

- وقرأ ابن عامر وأبو جعفر بالإخبار في الأول والاستفهام في الثاني. وخالف ابن عامر أصله هذا في النمل والواقعة والنازعات.

ـ أما في النمل فاستفهم في الأول وأخبر في الثاني وزاد نوناً فيه.

- وأما في الواقعة فاستفهم في الكلمتين.

\_ وأما في النازعات فاستفهم في الأول وأخبر في الثاني. وخالف أبو جعفر أصله في الواقعة وموضع الصافات الأول فقرأهما بالاستفهام في الأول والإخبار في الثاني.

#### ملحوظة:

كل من استفهم فهو على قاعدته وأصله في التحقيق أو التسهيل أو الفصل.

أسماء القرآن وصفاته:

١ \_ أحسن الحديث.

۲ \_ أمر .

٣ ـ بشري .

٤ ـ بشير ونذير.

٥ \_ بصائر.

٦ \_ بلاغ.

٧ \_ بيان .

٨ \_ تذكرة.

٩ \_ التنزيل.

١٠ \_ حبل الله.

١١ ـ حق. ٠

۱۲ \_ حکمة.

۱۳ \_ حکیم. ۱٤ \_ الذکر.

**J** 

١٥ \_ رحمة.

17 ـ الروح.

١٧ \_ زبور .

۱۸ \_ شفاء.

١٩ \_ صدق.

٢٠ \_ الصراط المستقيم.

۲۱ \_ عدل.

۲۲ ـ عربي.

٢٣ ـ العروة الوثقي.

۲٤ \_ عزيز .

٢٥ \_ علم.

٢٦ \_ على.

٢٧ \_ الفرقان.

۲۸ ـ الفصل.

٢٩ ـ القرآن.

٣٠ \_ القصص.

٣١ ـ القول.

٣٢ \_ القيم .

٣٣ ـ الكتاب.

٣٤ \_ كتاب الله.

۳۵ \_ کریم.

٣٦ \_ الكلام.

٣٧ \_ مبارك.

۳۸ \_ مبين .

٣٩ \_ المثاني.

٠ ٤ \_ مجيد.

٤١ \_ مهيمن .

٤٢ \_ موعظة .

٤٣ \_ النبأ العظيم.

٤٤ \_ النور .

ه ٤ \_ هادي.

٤٦ \_ هدي.

٤٧ \_ الوحي.

الاعتبار:

لقب من ألقاب المد المنفصل.

وهو عبارة عن القصر عند من اعتبر

حرف المد واللين.

بعده، ومده إن اتصل بها. فسمي اعتباراً است حركات. بهذا النظر.

## ألغاز القرّاء:

اللُّغْز جُحْر الضبّ والفّار. والألغاز طرق تلتوى وتشكل على سالكها، والمراد هنا تعمية المراد بالسؤال عن مسائل دقيقة خفية من علم القراءات والتجويد، على سبيل الإغراب والتعليم. ولا تتأتى صياغة اللغز العلمي وفكه وحله إلا للعلماء الكُمَّل والقراء المهرة المجيدين. أمثلة :

١ ـ ألغز يحيى بن زكريا أبو زكريا الضرير فقال:

ألا أين يُروَى المدُّ عن مازنيِّهم

ومكٍ وورشٍ ثم عَنْ غيرِهم فَلا فأجابه ابن الجزري:

يمُدُّ أبو عمروٍ ومكُّ وورشُهُم بدائرة السوء المكانين فانقلا

#### فك اللغز:

قرأ ابن كثير المكي وأبو عمرو المازني ﴿ عَلَيْهِمْ دَابِرَهُ ٱلسَّوْدُ ﴾ [التوبة: ٩٨] بالتوبة، وفي الموضع الثاني من الفتح بضم السين، فالمدّ لهما مدّ واجب متصل يمدانه بمقدار أربع حركات. وورش يقرأ الموضعين بفتح السين،

فقصره إن انفصل عن الهمز الذي | فهو لين مهموز لورش، يمدّه أربع أو

٢ \_ قال أحد القراء:

ألا فاسألوا أهلَ الدرايةِ بالحِرْزِ

عن احكام وقفِ الراءِ للسبعة الغُرُّ فما كلمة فيها خلاف لديهم

لدى وقفهم قال الإمام أبو عمرو فشامى وبصرى فخماها بلا امترا

وللخمسةِ الباقين ترقيقُها يَجْري فأجاب الإمام الصفاقسى:

مرادُك يا أستاذُ يُصْدِر بالقَصَصَ

كما قاله أهل الدراية والخُبر وقال آخر:

ألا أيها الأستاذُ ذو العلم والفَخْرِ

لقدغصت في بحر المعاني على الذُّرُّ فجئتَ بما يُزْري على كل لؤلؤ

ويصدر عنه ما سألتَ أخي فَادْر

فك اللغز:

قرأ ابن عامر الشامي وأبو عمرو البصرى ﴿ يُصَدِرُ ﴾ [القصص: ٢٣] هكذا: ﴿يُصْدُرُ﴾، فالراء مفخمة عندهما عند الوقف لأن ما قبل الراء حرف مضموم.

٣ ـ وألغز يحيى بن زكريا فقال:

ألا أين يَروى نَجْلُ غَلْبُونَ سَكَتَةً

ونقلاً عن الزّيّاتِ وَقْفَاً ومَوْصِلا وذا كلُّه قد جاء في فَرْدِ كِلْمَةٍ

فأفتونِ في رؤيايَ يا أيها المَلَا

فأجابه ابن الجزري:

لقدغُصْتَ ياذا الحَبْر في البَحْر معجزا

وجئتَ بدُرِّ زانَ نَظْماً مُفَصَّلا بالافتاءِ في المقصود فلينظر الفتي

يَجِدْ كَلِماً أَلغزَتَ حيثُ تَأْمّلا

### الانحراف:

لغة: الميل والعدول.

اصطلاحاً: ميل الحرف عن مخرجه

أو عن صفته.

وحرفاه: اللام والراء، فاللام تنحرف إلى طرف اللسان، والراء تنحرف إلى ظهر اللسان مع ميل قليل إلى جهة اللام.

#### الانفتاح:

لغة: الافتراق.

اصطلاحاً: تجاني كل من طائفة اللسان والحنك الأعلى عن بعضهما، حتى يخرج النفس من بينهما عند النطق بالحرف.

وحروفه خمسة وعشرون، هي ما عدا: (ص، ض، ط، ظ).

وقد جمعها البعض في عبارة: (من أخذ وجد سعة فزكا حق له شرب غيث).

#### الانفطار:

#### تعرفة وبيان:

ترتيبها المصحفى: ٨٢

نوعها : مكية

آیها : ۱۹

ألفاظها : ٨١

ترتیب نزولها : ۸۲ بعد النازعات

جلالاتها : ١

مدغمها الكبير : ١

مدغمها الصغير: ١

# الأوراد:

جمع الورد. قال ابن فارس: الواو والراء والدال: أصلان، أحدهما الموافاة إلى الشيء. والورد هنا هو الجزء من القرآن، وسمّي الجزء القرآني ورداً لأن القارئ يوافيه ويقصد قراءته، أو أنه سمي ورداً لأنه القرآن يروي القلوب الظامئة.

(انظر: أحزاب القرآن الكريم).



ب:

حرف مجهور شديد مستفل منفتح مذلق مقلقل متوسط بين القوة والضعف مرقق.

ب:

رمز حرفي من رموز ناظمة الزهر للشاطبي، وهو يرمز إلى العدد المدني الأخير.

قال الشاطبي:

وفي مَرْيمٍ تِسْعٌ وتسعونَ جِيءٌ بِهَا وأوَّلَ إبراهيمَ عُدَّ بِلَا جَسْرِ

البدل:

(من قواعد الرسم العثماني).

هو جعل حرف مكان حرف آخر. وهو أقسام:

أ \_ إبدال الألف إلى ياء:

ترسم الألف ياء في أحوال أربعة:

ا ـ إذا كانت منقلبة عن ياء، تحو . ﴿ مُدَنَّهُم ﴾ [الـبـقـرة: ٢٧٢]، ﴿ فَقَ ﴾

[الأنبياء: ٦٠]، ﴿يَتَأْسَفَى ﴾ [يوسف: ٨٤]، ﴿أَعْطَىٰ ﴾ [طه: ٥٠].

وخرج عن ذلك: ﴿ اَلْأَقْصَا ﴾ [الإسراء: ١]، ﴿ أَقْصَا ﴾ [القصص: ٢٠]، ﴿ عَصَانِ ﴾ [إبراهيم: ٣٦]، ﴿ سِيمَاهُمْ ﴾ [الفتح: ٢٩]، ﴿ طَنَى ﴾ [البقرة: ﴿ طَنَى ﴾ [البقرة:

٢ ـ ألف التأنيث وذلك في:

٢٠٧] فرسمت بالألف.

فعالى \_ ﴿ كُسَالَكَ﴾ [النساء: ١٤٢].

فعالى \_ ﴿ يَتَكُمَّى ﴾ [النساء: ١٢٧]. ١

فعلى (مثلثة الفاء): ﴿ نَجُونَ ﴾ [الإسراء: ٧٤]، ﴿ لِمُدَى ﴾ [الأنفال: ٧].

خرج عن ذلك: ﴿ كِلْتَا﴾ [الكهف: ٣٣]، (تترا) فقد رسمت بالألف.

٣ - الألف المجهولة الأصل وهي في سبع كلمات: ﴿حَقَيْ﴾،
 ﴿إِلَىٰ﴾، ﴿عَلَىٰ﴾، ﴿أَنَّىٰ﴾، ﴿مَقَىٰ﴾،
 ﴿بَلَىٰ﴾، ﴿لَدَا﴾.

رُسَّمَت اتفاقاً بالألف في يوسف [٢٥] وفي بعض المصاحف في غافر.

٤ - ألف ﴿سَبَىٰ﴾ [الضحى: ٢]، ﴿مَا زَكَ ﴾ [النور: ٢١]، ﴿وَالشَّحَىٰ﴾ [الضحى:

1]، ﴿ لَلْنَهَا ﴾ [الشمس: ٢]، ﴿ لَلْنَهَا ﴾ [الشمس: ٢]، ﴿ الْقُونَ ﴾ [الشمس: ٢]، ﴿ الْقُونَ ﴾ [النجم: ٥].

ب \_ إبدال الألف واواً:

ترسم الألف واواً في ثمانية ألفاظ:

﴿ ٱلرِّبَوَا﴾ حيث وقع.

﴿ بِٱلْغَدُوٰةِ ﴾ [الأنعام: ٥٦، الكهف: ٢٨].

﴿ كَمِشْكُوٰوَ﴾ [النور: ٣٥].

﴿ ٱلنَّجُوٰةِ ﴾ [غافر: ٤١].

﴿ ٱلصَّهَالُوٰةَ ﴾ حيث وقع.

﴿وَمَنَوْةَ ﴾ .

﴿ ٱلزَّكُوٰۃَ ﴾ حيث وقع.

﴿ ٱلْحَيَوٰةِ ﴾ حيث وقع.

فإن أضيفت ﴿ اَلْصَلَوْةَ ﴾ [البقرة: ٣] و﴿ اَلْحَيَوْةِ ﴾ [البقرة: ٣] و﴿ اَلْحَيَوْةِ ﴾ [البقرة: ٨٥] إلى ضمير، نحو: ﴿ صَلَاتِ ﴾ [الانعام: ١٦٢] (حياتي) فأكثر المصاحف بالألف.

﴿ مِن رِّبًا ﴾ [الروم: ٣٩] كتب في بعض المصاحف بالألف.

ج \_ رسم الهاء تاء:

ترسم الهاء تاء في هذه الكلمات: ﴿ رَحْمَتُ اللَّهِ ﴾ [البقرة: ٢١٨].

﴿إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ ﴾ [الأعراف: ٥٦].

﴿رَحْمَتُ ٱللَّهِ وَبُرِّكُنُّكُم ﴾ [هود: ٧٣].

﴿رَحْمَتِ رَبِّك﴾ [مريم: ٢].

﴿رَحْمَتِ ٱللَّهِ﴾ [الروم: ٥٠].

﴿رَحْمَتُ﴾ [الزخرف: ٣٢].

وما عدا هذه السبعة يرسم بالهاء.

﴿سُنَّتُ ﴾ منن: ﴿سُنَّتُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾

[الأنفال: ٣٨].

﴿ لِسُنَتِ اللهِ تَبْدِيلًا ﴾، ﴿ لِسُنَتِ اللهِ عَمْدِيلًا ﴾، ﴿ لِسُنَتِ اللهِ عَمْدِيلًا ﴾ [الأنفال: ٣٨].

﴿ سُلَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ ﴾ [غافر: ٨٥]. ﴿ اَمْرَاتُ ﴾ مـــن: ﴿ اَمْرَاتُ عِمْرَنَ ﴾ [آل عمران: ٣٥].

﴿ أَمْرَأَتُ ٱلْمَزِيزِ ﴾ [يوسف: ٣٠، ٥١].

﴿ أَمْرَأَتُ فِرْعَوْنِ ﴾ [القصص: ٩].

﴿ أَمْرَأَتَ نُوجٍ ﴾ ، ﴿ وَأَمْرَأَتَ لُوطٍ ﴾ ، ﴿ وَأَمْرَأَتَ لُوطٍ ﴾ ، ﴿ وَأَمْرَأَتَ لُوطٍ ﴾ ،

وما عدا هذه السبعة فيرسم بالهاء.

﴿بَقِيَتُ﴾ من: ﴿بَقِيَتُ اللَّهِ﴾ [مود: ٨٦].

﴿قُرَّتُ عَيْنِ﴾ [القصص: ٩].

﴿ فِطْرَتَ ﴾ مـــن: ﴿ فِطْرَتَ اللَّهِ ﴾ [الروم: ٣٠].

﴿ رَجَنَتُ فَعِيرٍ ﴾ مــــن: ﴿ رَجَنَتُ فَعِيرٍ ﴾ [الواقعة: ٨٩].

﴿ ٱبْنَتَ ﴾ مـــن: ﴿ وَمَرْبَمَ ٱبْنَتَ عِمْرَنَ ﴾ [التحريم: ١٢].

﴿ شَجَرَتُ ﴾ مـــن: ﴿إِنَّ شَجَرَتُ ﴾ الدخان: ٤٣].

﴿ وَمَعْمِينَتِ ﴾ من: ﴿ وَمَعْمِينَتِ ٱلرَّسُولِ ﴾ [المحادلة: 9].

﴿ لَمْنَتَ ﴾ مـــن: ﴿ لَمُنْتَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى السَّالِينَ ﴾ [آل عمران: ٦١].

﴿وَاَلْحَانِيسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ﴾ [النور: ٧].

وما عداهما فمرسوم بالهاء.

﴿ فِنْمَتَ ﴾ مــــن: ﴿ وَأَذَكُّرُوا فِنْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ﴾ [البقرة: ٢٣١].

﴿ يُعْمَتُ ٱللَّهِ ﴾ [آل عمران: ١٠٣].

﴿ أَذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللَّهِ ﴾ [المائدة: ١١].

﴿ نِعْمَتُ ﴾ [إبراهيم: ٢٨].

﴿ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ﴾ [إبراهيم: ٣٤].

﴿ وَبِنِعْمَتِ ٱللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴾ [النحل: ٧٢].

﴿يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ أَللَّهِ ﴾ [النحل: ٨٢].

﴿ وَأَشْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ﴾ [النحل: ١١٤].

﴿ فِي ٱلْبَحْرِ بِنِعْمَتِ ٱللَّهِ ﴾ [لقمان: ٣١].

﴿فَمَّا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكِ﴾ [الطور: ٢٩].

﴿ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ﴾ [فاطر: ٣].

وما عدا هذه الإحدى عشرة فمرسوم بالهاء.

ورسمت الهاء تاء، في: ﴿ ذَاتَ ﴾ [الأنفال: ١]، ﴿ مُهْمَاتُ ﴾ [البقرة: ٢٠٧]، ﴿ هُمَهَاتَ ﴾ [المؤمنون: ٣٦]، (لات)، ﴿ اللَّنتَ ﴾ [النجم:

١٩]، ﴿ يَكَأَبُتِ ﴾ [يوسف: ٤].

ورسمت تاء فيما اختلف القراء في إفراده وجمعه، نحو:

﴿ فَيَنْبَنِ ﴾ [يسوسسف: ١٠]، ﴿ مَايَنَتُ مِّن لِلسَّآلِلِينَ ﴾ [يسوسسف: ٧]، ﴿ مَايَنَتُ مِّن رَّبِهِ إِنِّهُ ﴾ [المعنكبوت ٥٠]، ﴿ عَلَىٰ بَيِنَتِ ﴾ [فاطر: ٤٠]، ﴿ مِن تَمَرَتِ ﴾ [فصلت: ٤٧]، ﴿ يَمَنَكُ ﴾ [المسرسلات: ٣٣]، ﴿ كَلِمَتُ ﴾ [الأنعام: ١١٥]، ﴿ ٱلْفُرُفَنِي ﴾ [سبات: ٣٧]. ﴿ كِلِمَتُ ﴾ [يونس: ١٩] ثاني يونس وحرف غافر العمل فيهما بالتاء.

د ـ ترسم السين صاداً في:

﴿صِرَطُ﴾ حيث جاء.

﴿ بُسُطُلُّهُ ۗ [البقرة: ٢٤٧].

﴿ بَصَّطَةً ﴾ [الأعراف: ٦٩].

﴿ ٱلْمُعِيدِطِرُونَ ﴾ [الطور: ٣٧].

﴿ بِمُصَيِّطِهِ ﴾ [الغاشية: ٢٢].

م ـ ترسم نون التوكيد الخفيفة ألفاً في:

﴿وَلِيَكُونَا﴾ [يوسف: ٣٢].

﴿ لَنَسْفَمًّا ﴾ [العلق: ١٥].

﴿إِذَا﴾ حيث وقع.

# البروج:

تعرفة وبيان:

ترتيبها المصحفى: ٨٥

نوعها : مكية

آیها : ۲

ألفاظها : ١٠٩

ترتيب نزولها : ۲۷ بعد الشمس

جلالاتها : ٣

مدغمها الكبير: ٣

البزي (ت٥٥٥ه):

أبو الحسن أحمد بن محمد بن أبي بزة.

راوي ابن كثير بقراءته على عكرمة بن سليمان عن إسماعيل بن عبد الله القسط عن ابن كثير.

بساتين القرآن:

هي السورة المبدوءة بـ﴿الَّرُۗ﴾، وهي:

ا ـ سـورة يـونـس: ﴿الَّرُ بِلْكَ ءَايَتُ الْكَتَبِ الْمُكِتَبِ الْمُكِتَبِ الْمُكِتَبِ الْمُكَيْدِ ﴿ اَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنَّ الْكِتَبُ النَّاسَ وَيَشِرِ النَّاسَ وَيَشِرِ النَّاسَ وَيَشِرِ النَّاسَ وَيَشِرِ النَّاسَ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنْعُلُولُولُولُولُولُ اللْمُواللَّهُ الللْمُولِيَّةُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْع

٢ ــ ســـورة هـــود: ﴿الرَّ كِنَابُ أُخِكَتُ مَائِنُهُمْ ثُمَّ فَعِلَتُ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ۞ أَلَا مَنْئُهُمْ ثُمَّ فَعِلَتُ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ۞ أَلَا مَنْئُدُوا إِلَّا اللَّهُ إِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَدِيرٌ وَيَشِيرٌ ۞﴾.

٣ ـ سورة يـوسف: ﴿الرَّ قِلْكَ مَابَنَتُ الْكِنَبِ اللَّهِينِ ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَدُ أَرْهَانًا عَرَبِيًّا لَمَلَكُمْ تَمْقِلُونَ ﴿ ﴾.

٤ - سورة إبراهيم: ﴿الرَّ كِتَبُ النَّالِينَ إِلَى النُّورِ النَّاسَ مِنَ الظَّلْمَاتِ إِلَى النُّورِ إِلَى مِرَطِ الْعَزِيزِ الْمَييدِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا فِى السَّمَاوَتِ وَمَا فِى الأَرْضِ اللَّهِ وَوَيْلًا إِلَيْ اللَّمَانِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴿ ﴾.

٥ ـ سورة الحجر: ﴿الرَّ يَلْكَ مَايَتُ الْكِتَٰبِ وَقُرْءَانِ شُينِ ۞ رُبَّمَا يَوَدُ اللَّينَ
 كَفُرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ۞﴾.

### البسملة:

البسملة مصدر بسمل، وهي قول القارئ بسم الله الرحمن الرحيم.

قاال عمر بن أبي ربيعة:

لقد بسملت ليلى غداة لقيتها

السور كلها ما عدا سورة التوبة.

فيا حبذا ذاك الحبيبُ المبسملُ - أجمع القراء كلهم على الإتيان بالبسملة عند ابتداء التلاوة في ابتداء

- القارئ مخيّر بين الإتيان بالبسملة وعدم الإتيان بها في أجزاء السور.

البسملة بين السور:

\* بسمل ابن كثير وقالون عن نافع وعاصم والكسائي وأبو جعفر بين كل سورتين ما عدا الأنفال والتوبة، فالقرّاء كلهم تركوا البسملة بينهما.

 حمزة وخلف يصلون آخر السورة بأول السورة الأخرى من غير بسملة.

\* والباقون كلهم يبسملون بين السور كلها، إلا ما سبق من استثناء ما بين الأنفال والتوبة.

\* ورش عن نافع وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب لهم كذلك زيادة على

البسملة السكت والوصل من غير بسملة.

أوجه ما بين الاستعادة والبسملة وبداية

### السورة:

١ ـ وصل الجميع (أعني الاستعاذة والبسملة وبداية السورة).

٢ \_ قطع الجميع.

٣ - وصل الأول بالشاني وقطع الثالث.

٤ \_ قبطع الأول ووصل الشاني
 بالثالث.

أوجه البسملة بين السورتين:

١ \_ قطع الجميع.

٢ \_ وصل الجميع.

٣ ـ قطع الأول ووصل الثاني بالثالث.
 أما الاحتمال الرابع هنا فهو ممتنع لا يُقْرَأ به.

أوجه البسملة بين الأنفال والتوبة:

١ \_ القطع بين الأنفال والتوبة.

٢ \_ السكت.

٣ \_ وصل آخر الأنفال بالتوبة.

## بصري:

رمز من رموز الطيبة، ويرمز إلى أبي عمرو ويعقوب.

### البصري:

في القراءة يراد به أبو عمرو بن العلاء ويعقوب.

وفي علم العدد يراد به عاصم الجحدري وعطاء بن يسار.

### البصريان:

هما الإمامان أبو عمرو ويعقوب. (ر= القراء العشرة).

# البطح:

بطحه كمنعه: ألقاه على وجهه. وعبر عن الإمالة بالبطح لما فيها من بطح الفتحة إلى الكسر، أي إمالتها إليه. وأصل بطح الشيء إلقاؤه ورميه، ويلزمه إمالته.

والبطح عبارة قديمة عن الإمالة الكبرى.

(انظر: الإمالة الكبرى).

## البقرة:

#### تعرفة وبيان:

ترتيبها المصحفي: ٢

نوعها

آيها

• •

: ۲۸۵ المدني والمكي والـــــامـــي، ۲۸٦

السكسوفسي، ٢٨٧

البصري

ألفاظها : ٦١٤٠

ترتيب نزولها : ۸۷ بعد المطففين

جلالاتها : ۲۸۲

مدغمها الكبير: ٨٤

مدغمها الصغير: ١٩

بين بين:

يعني (بين بين) في الاصطلاح ما يعنيه (التقليل) وهو إمالة الألف إمالة متوسطة بدرجة بين الفتح وبين الإمالة الشديدة.

### البينة:

تعرفة وبيان:

ترتيبها المصحفى: ٩٨

نوعها : مدنية

آیها : ۹ بصري، ۸ الباقی

ألفاظها : ٩٤

ترتيب نزولها : ١٠٠ بعد الطلاق

جلالاتها : **٣** 

مدغمها الكبير: ١

من أسمائها : لـم يـكـن ـ أهـل

الكتاب ـ البرية ـ

الانفكاك

بين اللفظين:

يعني بهذا المصطلح إمالة الألف إمالة متوسطة بين الفتح المتوسط والإمالة

المحضة الشديدة.

ياءات الإضافة : ٨

ياءات الزوائد : ٣

من أسمائها : البقرة ـ سنام القرآن

ـ الزهراء ـ فسطاط

القرآن

#### من فضائلها:

قال عليه الصلاة والسلام: «لا تجعلوا بيوتكم مقابر، وإن البيت الذي تقرأ فيه البقرة لا يدخله الشيطان». وقال كذلك: «لكل شيء سنام، وإن سنام القرآن سورة البقرة». وقال أيضاً: «اقرءوا البقرة، فإن أخذها بركة، وتركها حسرة، ولا يستطيعها البطلة».

#### البلد:

تعرفة وبيان:

ترتيبها المصحفى: ٩٠

نوعها : مكية

آیها : ۲۰

ألفاظها : ۸۲

ترتیب نزولها : ۳۵ بعد ق

جلالاتها : ١

مدغمها الكبير : ٨

مدغمها الصغير: ١



#### ت:

حرف شدید مهموس مستفل منفتح مصمت متوسط مرقق.

# تاءات البرّيّ:

هي التاءات التي يشددها البزي عن ابن كثير وصلاً في تاء (التفعل) و(التفاعل)، وهي واحد وثلاثون موضعاً، هي:

﴿ وَلَا تَيَمُّوا﴾ [البقرة: ٢٦٧]، ﴿ وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ [آل عمران: ٢٠٣]، ﴿ وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ [آل عمران: ٢٠٣]، ﴿ وَلَا تَفَرّقُوا﴾ [الأنعام: ٢٥٣]، ﴿ وَلَا نَفَرَقُوا﴾ [المائدة: ٢]، ﴿ وَإِذَا لَمَا تُولُوا فَعَاوَرُوا ﴾ [المائدة: ٢]، ﴿ وَإِذَا تَلْقَفُ مَا مَنْوَا ﴾ [الأعراف: ٢١٧]، ﴿ الْقَفْ مَا مَنْوَا ﴾ [الحجر: ٨]، ﴿ وَالْ مَن تَنَزّلُ الشّيَطِينُ تَنَزّلُ الشّيكِمُ فَي السّمراء: ٢٢١]، ﴿ وَلَوْ تَنَزّلُ اللّهَ يَعْلَى ﴾ [المسافات: ٢٥]، ﴿ وَلَوْ تَلَقُلُ ﴾ [المور: ١٥]، ﴿ وَلِن تَوَلّوا ﴾ [المور: ١٥]، ﴿ وَلِن تَوَلّوا ﴾ [المود: ٣]، ﴿ وَلَن تَوَلّوا ﴾ [مود: ٢٥]، ﴿ وَلِن تَوَلّوا ﴾ [مود: ٢٥]، ﴿ وَلَا تَوَلّوا ﴾ [مود: ٢٥]، ﴿ وَالْمَا عَلَا أَلَا ﴾ [مود: ٢٠]، ﴿ وَالْمَا عَلَا ﴾ [مود: ٢٠]، ﴿ وَالْمَا عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ إِلَا اللّهُ إِلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ إِلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ إِلَا لَعَلَا اللّهُ إِلْمُ الْمَا عَلَا اللّهُ إِلَا اللّهُ إِلَا اللّهُ إِلْمُ اللّهُ إِلْمَا عَلَا اللّهُ الل

# الحرف الذي قبل تاءات البزي ثلاثة أقسام:

١ ـ مــــحـرك، نــحــو: ﴿ تُكَادُ تَمَيَّرُ ﴾
 [الملك: ٨]، ﴿ فَنَفَرَقَ بِكُمْ ﴾ [الأنعام: ١٥٣].

٢ ـ ساكس صحيح، نحو: ﴿إِذَ لَقَوْلَوْ) ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الل

٣ \_ حرف مد، نحو: ﴿لَا نَنَاصَرُونَ﴾ [الصائدة: ٢].

\* أما القسمان الأولان فأمرهما ظاهر، أما الثالث (أي ما كان قبلها حرف مد) فإنه يتعين إثباته وحده مداً مشبعاً بقدر ست حركات، مثل كلمة: ﴿ وَآلِكُو ﴾ [السبسقسرة: ١٦٤]، ﴿ الطَّآمَةُ ﴾ [النازعات: ٣٤].

\* ومن القسم الثالث: ﴿ أَلَتَ عَنْهُ لَكَنَّهُ [عبس: ١٠] فإن البزي يثبت صلة الهاء ويمدها مداً مشبعاً.

# تَأُوُّلُ القرآن:

- أوّل القرآن وتأوّله فسره وعمل بمقتضاه.

- عن عائشة قالت: ما صلى رسول الله على صلاة بعد أن نزلت عليه سسورة ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتَحُ ﴾ [النصر: ١] إلا يقول: سبحانك ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن.

\_ ومن باب تأول القرآن وعقل معناه والعمل بمقتضاه الآثار التالية:

\* دخل عمر المسجد وقد سبق ببعض الصلاة، فلما قرأ الإمام: ﴿وَفِ النَّمَآ الْمِامِ: ﴿وَفِ النَّمَآ الْمِامِ: ﴿وَفِ النَّمَآ الْمَامِ: ٢٧]، قال عمر: وأنا أشهد، رفع صوته حتى ملأ المسجد.

وسمع ابن مسعود رجلاً يقرأ:
 أن عَل آلإنكنِ [الإنسان: ١]، فقال:
 إي وعزتك، فجعلته سميعاً بصيراً وحياً
 وميتاً.

وعن ابن عباس أنه قرأ في الصلاة:

﴿ أَلِيْسَ ذَلِكَ بِقَادِدٍ عَلَىٰ أَن يُحْتِى الْمُؤَنَّ ﴾ [الـقــيــامـة: 8]، فقال: سبحانك اللهم وبلى.

وعن أبي هريرة قال: من قرأ:
 أليّس ذَلِك بِقَدِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْتِى لَلْوَتَى اللَّوَتَى [القيامة:
 اللّه بِلَمْكِر لَلْمَكِمِينَ [التين: ٨].

وقرأ علي في الصلاة: ﴿ سَيِّج اَسْدَ
 رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴾ [الأعلى: ١]، فقال: سبحان
 ربي الأعلى.

# التأويل:

لخة: هـو مـأخـوذ مـن الأول أي الرجوع، أو من الإيالة وهي السياسة.

فعلى أخذه من الأول يكون التأويل بمعناه اللغوي إرجاع الكلام إلى ما يحتمله من معان. وعلى أخذه من الإيالة يكون التأويل بمعناه اللغوي سياسة الكلام ووضعه موضعه المناسب.

اصطلاحاً: عند السلف المتقدمين:

ا ـ التأويل عندهم مرادف للتفسير، وكأن هذا ما عناه مجاهد بقوله: (إن العلماء يعلمون تأويل القرآن). وبهذا المعنى استعمله الإمام الطبري في تفسيره فكان يقول: (القول في تأويل قوله تعالى كذا وكذا)، وبقوله: (اختلف أهل التأويل في هذه الآية).

٢ \_ تحقيق المراد من الكلام، فإن

كان الكلام طلباً كان تأويله نفس الفعل المطلوب، وإن كان خبراً كان تأويله وقوع المخبر به وتحققه في الواقع.

عن عائشة: كان النبي على يقول في ركوعه: (سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن) أي يعمل بقول الله تعالى: ﴿ فَسَيِّحُ مِحَمّدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرُهُ [النصر: ٣].

### عند الخلف والعلماء المتأخرين:

صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى يحتمله بما لا يخالف نصاً من كتاب الله سبحانه ولا سنة رسول الله ﷺ.

أو التأويل صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوع لدليل يقترن به.

# معاني التأويل في القرآن الكريم:

١ ـ التفسير والبيان: ﴿ وَمَا يَسْلَمُ تَأْوِيلَهُ وَ
 إلَّا ٱللَّهُ ﴾ [آل عمران: ٧].

٢ ـ الحقيقة التي يؤول إليها الكلام:
 ﴿ مَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلُمُ يَوْمَ يَأْتِى تَأْوِيلُمُ ﴾
 [الأعـــراف: ٥٣] ﴿ بَلْ كَذَّبُواْ بِمَا لَرَ يُحِيطُوا 
بِطِيهِ مَلْمًا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُمُ ﴾ [يونس: ٣٩].

٣ ـ العاقبة والمصير: ﴿ وَاللَّهُ خَيْرٌ السَّاء: ٥٩].

٤ ـ تعبير الرؤيا: ﴿ وَيُعَلِمْكُ مِن تَأْوِيلِ
 ٱلْأُحَادِيثِ ﴾ [يـــوســـف: ٦] ﴿ هَذَا تَأْوِيلُ
 رُمْيَكَ ﴾ [يوسف: ١٠٠].

## نسبة التأويل إلى التفسير:

التفسير ما كان راجعاً إلى الرواية، والتأويل ما كان راجعاً إلى الدراية، لأن التأويل مبناه على الترجيح المعتمد على الاجتهاد والنظر. أما التفسير الراجع إلى الرواية فليس اجتهاداً ولا نظراً.

وقفة عند قول الله: ﴿ وَمَا يَشَلَمُ تَأْوِيلُهُۥ إِلَّا اللَّهُ وَالزَّسِخُونَ فِي اَلْمِلْرِ ﴾ [آل عمران: ٧]:

اختلف علماء القراءة في الوقف: أيقفون على لفظ الجلالة أم يقفون على كلمة ﴿الْمِلْرِ﴾؟ ونشأ عن خلافهم هذا خلاف بين المفسرين والأصوليين، فمن اعتبر الوقوف على لفظ الجلالة حكم وجزم بأن التأويل لا يعلمه إلا الله فهو مما استأثر الله بعلمه، والراسخون ليس لهم إلا التسليم، وقول: ﴿مَامَنًا بِهِهِ﴾ [آل عمران: ٧].

ومن اعتبر الوقف على ﴿الْمِلْرِ ﴾ قال: بأن العلماء الراسخين يعلمون كذلك تأويل المتشابه بتعليم الله لهم، فالتأويل عند هؤلاء هو بمعنى التفسير.

وروي عن ابن عباس ومجاهد أنهما قالا: (وأنا من الذين يعلمون تأويله).

والحق أنه لا مناقضة بين المذهبين، فمن المتشابه ما لا يعلمه إلا الله كعالم الغيب وأهوال الحشر والقيامة وماهية الجنة والنار. ومن المتشابه ما يعلمه العلماء الراسخون الممعنون النظر في كلام الله تعالى، كتشابه كثير من الألفاظ القرآنية التي اختلف فيها علماء العقائد، ففي هذا المجال تتلاقح الأفكار وتتباين المواقف بعداً وقرباً من المعنى المراد، لا سيما أن اللغة كفيلة بتبيان مدلولات الألفاظ القرآنية.

### التتميم:

عبارة عن صلة ميم الجمع الساكنة، كما في نحو: ﴿عَلَيْهِمْ غَيْرِ﴾ [الفاتحة: ٧]، ﴿عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ السائدة: ١٠٥]، بحيث تلفظ: ﴿عَلَيْهِمْ ﴾، ﴿عَلَيْكُمْ كَذَا: (عليهمو، عليكمو)، كما هو مذهب قالون وورش وابن كثير وأبي جعفر.

(c = میم الجمع).

## تجزئة القرآن:

غني الحفاظ والقراء \_ اجتهاداً منهم \_ برعاية مقاطع القرآن وموضوعاته، فقاموا بتجزئة آيات القرآن وسوره، فأثرت عنهم تجزءات شتى، فَجُزَّئ المصحف إلى أنصاف وأثلاث وأرباع وأخماس وأسباع وأثمان وأتساع وأعشار، كما قسموه إلى ثلاثين جزءاً، وإلى ستين جزءاً، وإلى مائتين وأربعين.

كما جزئ القرآن إلى سبع وعشرين

ليختم القرآنُ في قيام رمضان في صلاة التراويح، كما قسّم أيضاً إلى ثلاثمائة وستين قسماً لمن يريد حفظ القرآن في سنة.

والأمر كما ترى اجتهاد من القراء والعلماء، والذي درج عليه المسلمون الآن تجزئة القرآن إلى أحزاب ستين وأجزاء ثلاثين.

## التجسيم:

التجسيم = التفخيم.

## التجويد:

لغة: مصدر جوّد، ومعناه انتهاء الغاية في الإتقان.

اصطلاحاً: إعطاء حروف القرآن الكريم حقها من الصفات العارضة والأصلية ورد كل حرف إلى مخرجه وأصله، وإلحاقه بنظيره وشكله، وتمكين النطق به من غير إسراف ولا تعسف ولا إفراط ولا تكلف.

والتجويد فرع من فروع القراءات القرآنية، ولذا لم يخل مصنف من مصنفات القراءات من ذكر بعض متعلقات التجويد وبيان أحكامه.

فعلى سبيل المثال عرض الشاطبي في شاطبيته وابن الجزري في طيبة النشر لبعض مباحث التجويد.

كما أفردت فيه مصنفات كثيرة جداً يصعب حصرها، من أبرزها:

١ - عمدة المفيد وعدة المجيد في
 معرفة التجويد لعلم الدين علي بن محمد
 السخاوي.

٢ ـ رائية الخاقاني موسى بن عبيد الله
 فى التجويد.

٣ ـ التحديد في الإتقان والتجويد
 لأبي عمرو الداني.

٤ ـ المقدمة فيما على قارئه أن يعلمه
 (وهي المشهورة بالجزرية) لابن الجزري
 محمد بن محمد.

تحبير التيسير في قراءات الأثمة العشرة:

مؤلفه أبو الخير محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن علي بن الجزري (ت٨٣٣هـ).

تحبير التيسير عرض لقراءات القراء العشرة، السبع التي ذكرها وأسندها أبو عمرو الداني في التيسير، وتبعه الشاطبي في ذلك عند نظمه للتيسير في حرز الأماني = الشاطبية، والثلاث (قراءة أبي جعفر ويعقوب وخلف) التي زادها ابن الجزري على ما في تيسير أبي عمرو الداني. وسبب تأليف ابن الجزري هذا الكتاب ما شاع عند من لا علم له من العامة أنه لا قراءة تصح إلا ما في

التيسير للداني والشاطبية للشاطبي، وأن ما عدا ما في هذين فهو شاذ لا يُقْرأ به.

ولما كان ضابط القراءة الصحيحة المتواترة \_ وهو صحة الإسناد أولا، وموافقة أحد المصاحف العثمانية ولو تقديراً ثانياً، وموافقة العربية ثالثاً \_ متوفراً في هذه القراءات الثلاث ضمها ابن الجزري وزادها على كتاب التيسير.

وبذا يكون كتاب ابن الجزري (تحبير التيسير) قد حوى القراءات العشر الصغرى.

(ر = القراءات العشر الصغرى).

التحريرات:

التحرير لغة: هو التقويم والتدقيق والإحكام.

اصطلاحاً: التدقيق في القراءات المروية وتقويمها، وتمييز كل رواية على حدة، وتتبع أوهام العلماء القراء في كتبهم ومنظوماتهم.

فتحرير الشاطبية أو الطيبة أو الدرة مثلاً، إنما يكون بتفصيل ما أجملته تلك المنظومات وتقييد مطلقها أو التنبيه على الأوجه الضعيفة أو الخارجة عن الطرق التي ألزم المؤلف نفسه بها.

فالتحريرات في حقيقتها تنقيحات وزيادات وتجلية للروايات كل على حدة.

#### نشأته:

كان المتبع عند القراء قبل القرن الخامس الهجري إفراد كل قراءة بختمة بل كل رواية بختمة، ولم يكن جمع القراءات متبعاً عندهم على الإطلاق.

وظهر جمع القراءات في ختمة واحدة في القرن الخامس للهجرة، وأحدث ردود فعل متباينة، فمن القراء من منعه وحذر منه، ومنهم من قبله ولكن بشروط مقيدة، فقد دعت الحاجة إليه لما عزف الطلبة عن إفراد القراءات لما تحتاجه من زمن، ولذا جمع الناس القراءات، ودرج الناس على ذلك حتى زماننا هذا.

وجمع القراءات حسن نافع لمن تأهل لذلك وضبط خلاف الروايات والقراءات أصولًا وفرشاً.

(انظر: جمع القراءات).

وبتطاول الزمن ومر الأيام وتكاثر أسانيد وروايات القرآن تشعبت الطرق وكثرت الأوجه، مما دعا إلى تنظيم القراءات وتميز بعضها عن بعض، لأن من شروط الجمع عدم التركيب في القراءة الواحدة.

ومن هنا قام العلماء المحققون المحررون لمواطن الخلاف المنظمون للطرق والأوجه والروايات فقاموا بجهد بالغ خدمة لكتاب الله العظيم.

ولقد اعتمد المحررون كلهم على كتاب محقق علم القراءات ابن الجزري (النشر في القراءات العشر) الذي جمع فيه نحواً من ألف طريق آلف بينها وجمعها من سبعة وخمسين كتاباً.

(انظر: النشر في القراءات العشر).

فقام المحررون بحصر مواقع الخلاف آية آية مراعين كتاب النشر وأصوله الكثيرة، مع رد كل خلاف إلى أصله، حتى نشأ ما عرف باسم التحريرات، كتخصص داخل علم القراءات الواسع. أمثلة:

١ \_ قال الشاطبي:

ودُوْنَكَ الإدغامَ الكبيرَ وقُطْبُهُ

أبو عَمْرو البصريُّ فيه تَحَفَّلا ظاهر النظم أن الإدغام لأبي عمرو من الروايتين، مع أن المقروء به الإدغام من رواية السوسي فقط، وذلك أن الإدغام مع الإبدال في الهمز المفرد كمذهب السوسي، أما عند تحقيق الهمز كمذهب الدوري فليس إلا الإظهار ويمتنع على تحقيق الهمز الإدغام.

قال السخاوي في شرحه: كان أبو القاسم الشاطبي (شيخه) يقرأ بالإدغام الكبير من طريق السوسي لأنه كذلك قرأ. هذا هو تحرير هذه المسألة أي تبيين

الوهم فيها .

٢ ـ قـول الله: ﴿ اَلِكَا أَوْهُمْ لَا يَسْقِلُونَ 
 ضَيّا ﴾ [البقرة: ١٧٠].

لورش في هذه وأمثالها أربعة أوجه:

١ ـ قـصـر الـبـدل مـن ﴿ اَلِكَا أَدُهُمْ ﴾
 وعليه التوسط في ﴿ شَيْنًا ﴾

٢ ـ تـوسط الـبـدل مـن ﴿ اَبَا أَوْهُمْ ﴾
 وعليه التوسط في ﴿ شَيْنًا ﴾

٣ ـ مد البدل من ﴿ اَبِ اَرْهُمْ ﴾ وعليه المد والتوسط في ﴿ شَيًّا ﴾ .

ويمتنعُ وجهان، وهما: توسط وقصر البدل على مد ﴿شَيًّا﴾.

قال الصفاقسي:

إذا جاء شيء مع كآت فأربع

توسط شيء مع ثلاث به أجِزْ وتطويل شيء مع طويل به فقط

کذا عکسه فاعمل بتحریره تفز ٣ ـ لو وقف حمزة على ﴿قُلْ ءَأَنتُمْ﴾

۱- تو وقف حمره على وقل ماشه [البقرة: ۱٤٠] جاز له خمسة أوجه وامتنع واحد.

أما الخمسة الجائزة، فهي:

١ - عدم السكت على اللام مع
 تسهيل الهمزة الثانية.

٢ - عدم السكت على اللام مع
 تحقيق الهمزة الثانية.

٣ ـ السكت مع تسهيل الهمزة الثانية.

٤ ـ السكت مع تحقيق الهمزة الثانية.

٥ ـ النقل مع تسهيل الهمزة الثانية.
 أما الوجه الممتنع فهو عدم جواز

قال العلامة محمد بن محمد الأقراني المغربي:

أفي قل أأنتم إن وقفت لحمزة

النقل مع التحقيق.

خمس محررة تنص لنشرهم فالنقل بالتحقيق ليس موافقاً

وتنافياً فالمنع منه بنصهم أشار بقوله: (وتنافياً) إلى أن تخفيف الهمزة الثانية كان أحرى من تخفيف الأولى.

٤ - ﴿عِوْجًا قَيْتُما ﴾ [الكهف: ١، ٢] فيها
 لحفص السكت والإدراج (عدم السكت).

ولكن يمنع وجه السكت إذا قرأنا: بالغنة المطلقة في كل حروف الإدغام

أو بالسكت على الهمز بنوعيه.

ومنها اللام والراء.

أو بإشباع المتصل عند عدم الغنة، والتكبير مع مد المنفصل ثلاثاً أو خمساً.

ويجوز السكت على بقية الأوجه.

(راجع: خلاف حِفص).

كما يمنع وجه الإدراك (ترك السكت) د:

١ ـ التكبير مع عدم الغنة.

٢ - عند قصر المنفصل مع توسط المتصل.

ويجوز عند غير ذلك.

من كتب التحريرات:

- تحرير الطرف والمرويات في القراءات لعلي بن سليمان المنتصوري.

نتح الكريم الرحمن في تحرير أوجه القرآن لمصطفى بن على المِيْهِي.

- هبة المنان في تحرير أوجه القرآن لمحمد بن محمد بن خليل الطّبّاخ.

- غيث الرحمن شرح هبة المنان في تحرير أوجه القرآن لمحمد الهلالي الأبياري.

ـ نظم النفائس المطربة في تحرير الطيبة لعثمان بن راضي السفطاوي.

ـ نظم (مقرب التحرير للنشر والتحرير) لمحمد بن عبد الرحمن الخليجي.

\_ الائتلاف في وجوه الاختلاف لعبد الله بن محمد (يوسف أفندي زاده).

- عمدة العرفان في تحرير أوجه القرآن لمصطفى بن عبد الرحمن الإزميري.

- بدائع البرهان على عمدة العرفان لمصطفى الإزميري.

- سنا الطالب لأشرف المطالب لهاشم بن محمد المغربي المالكي.

- الروض النضير في أوجه الكتاب المنير لمحمد المتولي.

- مختصر بلوغ الأمنية حسن خلف الحسيني.

التحريف:

مصطلح يطلق ويراد به إما:

١ - اجتماع أكثر من قارئ، يقرؤون بصوت واحد، فيقطعون القراءة، يأتي بعضهم ببعض الكلمة والآخر يكملها وهكذا.

وهذه قراءة ممنوعة، فيها تقليل من عظمة القرآن، وإخلال بنظمه، وغفلة عن تدبره.

٢ ـ وإما تغيير اللفظ القرآني دون
 معناه وهذا هو اللحن.

وذلك نحو حذف الألف من ﴿أَوَلَا يَمْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٧٧] فتقرأ تحريفاً (أَوَلَ تعلمون)، أو كحذف الياء من ﴿يَوْمِ اللَّهِنِ﴾ [الفاتحة: ٤] فتقرأ تحريفاً (يوم الدن) وهكذا، ومنه مثلاً مد ما لا مد

(ر= اللحن).

التحريم:

تعرفة وبيان:

ترتيبها المصحفي: ٦٦ نوعها : مدنية

آیها : ۱۲

ألفاظها : ٢٥٤

ترتيب نزولها : ١٠٧ بعد الحجرات

جلالاتها : ١٣

مدغمها الكبير : ٣

مدغمها الصغير: ٢

من أسمائها : ١ ـ سورة لِمَ تحرم.

٢ ـ سورة النبق ﷺ.

## التحزين:

تكلف القارئ الحزن، وكأنه يبكي خشوعاً وخضوعاً لكلام الله عزوجل، وهو في الحقيقة مراء في ذلك متكلف للحزن والبكاء.

فالمذموم في هذه الصورة الرياء والسمعة، أما من تلا كتاب الله بحزن وخشوع متأثراً بكلام الله فلا حرج في تحزينه وبكائه، فالنبي ﷺ كان يبكي وهو يقرأ القرآن في صلاة الليل.

وكان الصديق رضي الله عنه لا يكاد يسمع صوته ولا تتبين قراءته من بكائه في تلاوته، وكذا عمر بن الخطاب عندما بلغ قوله تعالى في سورة يوسف: ﴿وَأَتِيْفَتَ عَيْنَاهُ مِنَ الْمُزْنِ فَهُوَ كَلْمِيْتُ مَيْنَاهُ مِنَ الْمُزْنِ فَهُوَ كَلْمِيْتُ إِيوسف: ٨٤] وقع عليه البكاء فركع ولم يستطع المضي في القراءة.

# تحفة الأطفال والغلمان:

- منظومة وجيزة من بحر الرجز في تجويد القرآن الكريم.

- ناظمها الشيخ سليمان بن حسين الجمزوري. كان حياً سنة ١١٩٨هـ، ولم يُعثر له على تاريخ وفاة.

ـ أبياتها: واحد وستون بيتاً.

- تحفة الأطفال من أوجز وأسهل ما نظم في تجويد القرآن الكريم، ولذا سميت تحفة الأطفال والغلمان، لأن الطلبة الصغار عادة يبدؤون بحفظها ودرسها.

ـ لم تعرض التحفة لمباحث التجويد كلها بل لمباحث محدودة من مباحث التجويد، هي:

أحكام النون الساكنة والتنوين، وأحكام الميم الساكنة، واللامات، وأحكام المثلين والمتقاربين والمتجانسين، وأقسام المد وأحكامه.

ومن منتخبات تحفة الأطفال قول ناظمها:

لِلْمَدُّ أحكامٌ ثلاثةٌ تَدُوْمُ وهي الوجوبُ والجَوازُ واللَّزُومُ وأَظْهِرَنَّ لامَ فِعْلِ مُظْلَقًا والْتَقَى في نَحْو قُلْ نَعَمْ وقُلْنَا والْتَقَى

## التحقيق:

١ ـ مرتبة من مراتب القراءة.

(ر = مراتب القراءة).

٢ ـ هو الإتيان بالهمز على صورته
 كامل الصفة من مخرجه، من غير تسهيل

ولا إبـدال ولا إسـقـاط. وبـذا يـكـون التحقيق مقابلاً للتسهيل.

#### التخفيف:

مصطلح يشمل أنواعاً ستة من أنواع التخفيف في القراءات، وهي:

١ ـ تسهيل الهمزة، في نحو:
 ﴿ اَلْدَرْتُهُمْ ﴾ [البقرة: ٢]، ﴿ جَالَةَ أَمَدُ ﴾
 [المؤمنون: ٤٤]، ﴿ أَيِثَكُمُ ﴾ [الأنعام: ١٩].

(ر = التسهيل).

٢ ـ إبدال الهمزة ياء أو واواً أو ألفاً،
 في نحو: ﴿وَيِثْرِ﴾ [الحج: ٤٥] ـ بير،
 ﴿يُوْمِنَّ﴾ [الـبــقــرة: ٢٢١] ـ يــومــن،
 ﴿تَأْكُلُواۤ﴾ [البقرة: ١٨٨] ـ تاكلوا.

 $(c = | \mathbf{k}, \mathbf{k}, \mathbf{k})$ 

٣ ـ نقل حركة الهمزة إلى الساكن
 قبلها مع حذف الهمزة، نحو: ﴿مَنْ ءَامَنَ﴾
 [البقرة: ٢٦]، ﴿ٱلإنسَانُ﴾ [النساء: ٢٨].
 (ر= النقل).

٤ ـ حـذف الـهـمـزة، فـي نـحـو:
 ﴿يُطُنِثُوا﴾ [الـتـوبـة: ٣٢] ـ يـطـفـوا،
 ﴿مُسْتَهْزِمُونَ﴾ [البقرة: ١٤] ـ مستهزون.

(ر= الحذف).

٥ ـ حذف صلة الهاء، في نحو: ﴿فِيهِ مُدَى ﴿ البَعْرَاءُ وَ البَحْلَ: هُدَى ﴾ [البقرة: ٢]، ﴿ اَجْرَالُهُ ﴾ [البحل: ١٢١] كما في قراءة القراء كلهم حاشا ابن كثير.

ر = هاء الكناية).

٦ ـ فك الحرف المشدد، وذلك نحو قراءة نافع وأبي جعفر وابن عامر في قوله تسعسالسي: ﴿ يُتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ ﴾
 [المائدة: ٥٤] بفك دال (يرتد) لتصبح يرتدد).

# التخليص:

هو تخليص مقطع من مقاطع، لئلا يلتبس لفظ بلفظ ومعنى بمعنى.

#### أمثلة:

نبر آية: ﴿فَسَقَىٰ لَهُمَا﴾ [القصص: ٢٤] لتكون من السقي لا من الفسق.

نبر آية: ﴿ فَقَسَتْ قُلُومُهُمُ ۗ [الحديد: ١٦] لتكون من القسوة لا من الفقس.

نبر آية: ﴿وَسَانَهُ لَمُمْ﴾ [طه: ١٠١] لتكون من السوء لا من المساءلة.

نــــر آيــة: ﴿وَإِنَّ اللهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ﴾ [العنكبوت: ٢٩] لتكون ﴿لَمَعَ﴾ حرف جر لا فعلاً ماضياً ﴿لَمَعَ﴾. ويسمى التخليص كذلك النبر.

(انظر: النبر).

# تخميس القرآن:

هو جعل آیات السورة الواحدة خمس آیات خمس آیات، وذلك بوضع رمز خاص دال علی نهایة كل خمس آیات.

#### التدوير:

قراءة القرآن بمرتبة بين التحقيق والحدر. (ر = مراتب القراءة).

### الترادف:

هو ترادف لفظین فأكثر على معنى واحد، وهو مأخوذ من الترادف الذي هو ركوب أحد خلف آخر، كأن المعنى مركوب، واللفظین راكبان علیه.

ومن أمثلة المترادف: (الأسد والليث والغضنفر)، (والخمر والراح والعقار)، (وقعد وجلس)، (انفجرت وانبجست).

وقد اختلف العلماء في المترادف،

هل هو حقيقة، وهل هو واقع في اللغة والقرآن الكريم؟ وهذه هي المذاهب فيه:

ا - إنكار الترادف مطلقاً، وذلك أن كثرة ألفاظ المعنى الواحد إذا لم تكثر بها صفات هذا المعنى كانت نوعاً من العبث. وأتباع هذا الرأي يرون أن كل لفظ من المترادفات فيه ما ليس في الآخر من معان ودلالات، فالمترادفات عندهم أسماء تزيد معنى الصفة.

من دعاة هذا الرأي: ابن الأعرابي و ثعلب وابن فارس.

٢ - إنكار الترادف مطلقاً بقيد الزيادة في معاني الألفاظ المترادفة، فيعتبر الموضوع للمعنى الأصلي اسماً واحداً، والباقي صفات له. فأسماء السيف كلها أصلها السيف وسائرها صفات له، فالمترادفات عند دعاة هذا المذهب صفات محضة.

من دعاة هذا الرأي: أبو على الفارسي.

٣ - إثبات الترادف، ولكنه مخصوص بإقامة لفظ مقام لفظ آخر، لمعان متقاربة يجمعها معنى واحد، نحو: أصلح الفاسد، ولم الشعث، ورتق الفتق، وشعب الصدع.

٨٦

إثبات الترادف مطلقاً دون قيد ولا اعتبار ولا تقسيم، وعلى هذا المذهب أكثر اللغويين والنحاة.

وحجة هؤلاء أن العربي هو ابن بيئته وطبيعته، لذا كان يصدر في التعبير عن مظاهر الحياة من حوله عن فطرة سليمة وسليقة مواتية مطواعة، فكانت الأسماء والصفات التي وضعتها القبائل المتعددة، كل حسب بيئته ولهجته، ولم تكن القبائل العربية منطوية على نفسها لا تغادر شعابها ووهادها، بل كانت القبائل تتاتقي في مواسم الحج والنجدة والرحلة والحرب، فكان بعضهم يسمع بعضاً، ويأخذ بعضها من بعض. ومن ثم ترادف ويأخذ بعضها من بعض. ومن ثم ترادف كلامهم في الأسماء والصفات، وهذا الترادف في التعبير ما كان ينطوي أحياناً على زيادة في المعنى، لورود كل كلمة من بيئة مخالفة للأخرى.

ترتيب السور:

### ١ " ـ بحسب النزول:

رويت في ترتيب السور القرآنية روايات كثيرة، هذه أهمها:

١ ـ رواية أبي عمرو الداني بسنده إلىجابر بن زيد:

### السورة المكية:

١ \_ العلق. ٢ \_ القلم. ٣ \_ المزمل. ٤ \_ المدثر. ٥ \_ الفاتحة. ٦ \_ المسد. ٧ - التكوير . ٨ - الأعلى . ٩ - الليل . ١٠ \_ الفجر. ١١ \_ الضحى. ١٢ \_ الشرح ١٣ \_ العصر. ١٤ \_ العاديات. ١٥ ـ الكوثر. ١٦ ـ التكاثر. ١٧ ـ الماعون. ١٨ ـ الكافرون. ١٩ ـ الفيل. ٢٠ ـ الفلق. ٢١ ـ الناس. ٢٢ ـ الإخلاص. ٢٣ ـ النجم. ٢٤ ـ عبس. ٢٥ ـ القدر. ٢٦ ـ الشمس. ٢٧ ـ البروج. ٢٨ ـ التين. ٢٩ ـ قريش. ٣٠ \_ القارعة. ٣١ \_ القيامة. ٣٢ \_ الهمزة. ٣٣ ـ الـمـرسـلات. ٣٤ ـ ق. ٣٥ ـ البلد. ٣٦ ـ الطارق. ٣٧ ـ القمر. ٣٨ \_ ص. ٣٩ \_ الأعراف. ٤٠ \_ الجن. ٤١ \_ يس. ٤٢ \_ الفرقان. ٤٣ \_ فاطر. ٤٤ \_ مريم. ٤٥ \_ طه. ٤٦ \_ الواقعة. ٤٧ \_ الشعراء. ٤٨ \_ النمل. ٤٩ \_ القصص. ٥٠ ـ الإسراء. ٥١ ـ يونس. ۲۵ \_ هــود. ۵۳ \_ يــوســف. ۵۶ \_ الحجر. ٥٥ ـ الأنعام. ٥٦ ـ الصافات. ٧٥ \_ لقمان. ٥٨ \_ سبأ. ٥٩ \_ الزمر. ٦٠ ـ غافر. ٦١ ـ فيصلت. ٦٢ ـ الزخرف. ٦٣ ـ الدخان. ٦٤ ـ الجاثية.

77 ـ الأحقاف. 77 ـ الذاريات. 77 ـ الغاشية. 7۸ ـ الكهف. 79 ـ الشورى. 79 ـ إبراهيم. 71 ـ الأنبياء. 77 ـ النحل. 77 ـ إبراهيم. 71 ـ الأنبياء. 77 ـ النحل. 77 ـ السجدة. 78 ـ نوح. 70 ـ الطور. 77 ـ المؤمنون. 77 ـ الملك. 74 ـ الحاقة. 79 ـ المعارج. 70 ـ النبأ. 11 ـ النازعات. 71 ـ الانفطار. 78 ـ الانشقاق. 74 ـ الروم. 70 ـ العنكبوت. 71 ـ المطففين.

### السور المدنية:

١ - البقرة . ٢ - آل عمران . ٣ - الأنفال . ٤ - الأحزاب . ٥ - المائدة . ٦ الأحزاب . ٥ - المائدة . ٩ - الممتحنة . ٧ - النساء . ٨ - الزلزلة . ٩ - الحديد . ١٠ - محمد . ١١ - الرعد . ١٢ - الرحمن . ١٣ - الإنسان . ١٤ - الطلاق . ١٥ - البينة . ١٦ - الحشر . ١٧ - النصر . ١٨ - النور . ١٩ - الحج . ٢٠ - المنافقون . ٢١ - المجادلة . ٢٢ - المحادلة . ٢٢ - الجمعة . ٢٥ - التغابن . ٢٦ - الصف . الجمعة . ٢٥ - التوبة .

٢ \_ رواية عطاء بن أبي مسلمالخراساني عن ابن عباس:

### السور المكية:

۱ ـ ۲۱ كما سبق في رواية أبي عمرو الداني. ۲۲ ـ الشورى.

ووفق هذه الرواية يأتي بعد الكهف

السور التالية: النحل ثم نوح ثم إبراهيم ثم الأنبياء ثم المؤمنون ثم الم السجدة ثم الطور.

#### السور المدنية:

البقرة ثم الأنفال ثم آل عمران ثم الأحزاب ثم الممتحنة ثم النساء... إلخ.

٢ - بحسب ورودها في المصحف الشريف:

اختُلف في هذه المسألة على أقوال ثلاثة:

ا ـ فمن العلماء من يرى أن السور القرآنية رُتبت في المصحف بتوقيف من النبي ريسة وهذا هو الصواب.

۲ - ومنهم من رأى أنه باجتهاد الصحابة.

٣ ـ ومنهم من قال بعضه بتوقیف من
 النبي ﷺ، وبعضه باجتهاد من الصحابة.

- ومن الأدلة الناصعة على أن ترتيب السور إنما كان بتوقيف وأمر النبي على، أنه كان إذا نزل من القرآن شيء أمر كتاب الوحي أن يلحقوا الآيات الموحاة إليه بالسورة، وبذا كان يرتب الآيات ويرتب السور.

- وسور القرآن ١١٤ سورة، ترتيبها المصحفي معلوم يُرْجَع فيه إلى المصاحف المتداولة.

- ولا ريب أن ترتيب السور بحسب ورودها المصحفي غير ترتيب النزول، فمن شواهد ذلك أن في القرآن آيات مدنية نزلت بعد الهجرة قد ألحقت بآيات مكية نزلت قبل الهجرة، وهذا نحو قوله تعالى في سورة النحل: ﴿وَإِنْ عَاتَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوفِيْتُم بِلِيهِ ﴾ [النحل: فكاقبَتُمُ المحرة، للحل: فكاقبَتُمُ المحرة، النحل الهجرة، ولكنها ملحقة بسورة النحل المكية.

ـ وهذا الترتيب ذاع وشاع واستفاض بين المسلمين سلفاً وخلفاً، لا خُلْفَ بينهم في ذلك.

# الترتيل:

لغة: الرَّتَلِ حُسْن تناسق الشيء، ومنه ثغر مرتل ورَتِل حسن التنضيد مُسْتو، وكلام رَتَل ورتِل أي مرتل حسن على تؤدة.

فالترتيل مصدر من رتل فلان كلامه إذا أتبع بعضه بعضاً على مكث ومهل.

اصطلاحاً: الترسل في القراءة والتبيين من غير بغي، وذلك بإعطاء أحكام التجويد حقها من إشباع المدود والغنن وغير ذلك من جزئيات التجويد.

سئل الإمام علي عن الترتيل فقال: الترتيل تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. ونشير هنا إلى أن البعض يعد الترتيل

مرتبة من مراتب التلاوة، والحق أن الترتيل ليس مرتبة، بل الترتيل داخل في مراتب التلاوة كلها.

(انظر: مراتب التلاوة).

## ترجمان القرآن:

هو ابن عم رسول الله على عبد الله بن عباس بن عبد المطلب، فتى الكهول، صاحب اللسان السؤول والقلب العقول.

ولد والنبي ﷺ في شعب أبي طالب بمكة، لازم النبي الكريم كثيراً لقرابته منه، ولأن خالته ميمونة كانت زوجاً لرسول الله ﷺ.

توفي النبي على وعمر ابن عباس ثلاث أو خمس عشرة سنة، وتوفي ابن عباس سنة ٦٨ هـ وعمره سبعون عاماً.

وكان ابن عباس غزير العلم وافره في مختلف علوم الشريعة، لا سيما في تأويل القرآن وتفسيره. ومرد هذا النبوغ جملة أسباب:

١ ـ دعاء النبي ﷺ له بقوله: «اللهم فقي الدين وعلمه التأويل» وكذا:
 «اللهم علمه الكتاب والحكمة».

٢ ـ نشأته في بيت النبي الكريم
 وملازمته له وسماعه منه العلم الكثير.

٣ ـ اجتهاده في طلب العلم ورواية
 حديث رسول الله ﷺ عن كبار الصحابة

وحفاظهم، وله في ذلك قصص عجيبة.

٤ ـ تمكنه من اللغة العربية وبصره فيها شعراً ولغة.

- وكان عمر بن الخطاب يجله ويدعوه إلى مجلس كبار الصحابة، وقال فيه: ذاكم فتى الكهول، إن له لساناً سئولاً وقلباً عقولاً.

- وكان عمر إذا جاءته الأقضية المعضلة قال له: قد طرأت علينا أقضية وعضل، فأنت لها ولأمثالها.

ـ وقال عنه الإمام عليّ يثني عليه في تفسيره: كأنما ينظر إلى الغيب من ستر رقيق.

\_ وقال فيه ابن عمر: ابن عباس أعلم أمة محمد بما نزل على محمد ﷺ.

رَوى عن ابن عباس خلقٌ كثير منهم أنس بن مالك، وعُرُوة بن الزبير، وطاوس، وأبو الشَغْنَاء جابر، وسعيد بن جبير، ومجاهد بن جبر، وعطاء بن يَسَار، وعطاء بن أبي رباح والشَّعبيّ وابن سيرين، والضحاك بن مُزَاحم، وإسماعيل السُديّ. (ر= التفسير بالمنقول).

# ترجمة القرآن الكريم:

- قال سبحانه وتعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَانَا لِهِ اللَّهِ مِنْكِذِيرً ﴾ [سبأ: ٢٨]. الإسلام هـ و الـ رسالة الـخاتمة

للرسالات، والقرآن الكريم هو الحجة الإلهية الخاتمة على الإنسان. ومن ثَم عني المسلمون بتبليغ وحي السماء إلى الناس كلهم في أرجاء الأرض كلها، قياماً بأمانة البلاغ وتحقيقاً لمقام الشهادة على الناس.

- ولكن الناس مختلفة ألسنتهم، متباينة مناطقهم، فكيف يخاطبون من ليسوا من العرب بالقرآن العربي؟

- إن كثيراً ممن دخل في الإسلام من الأعاجم جدّوا في درس العربية لغة القرآن حتى مهروا فيها، وأصبح بعضهم أثمة في اللغة العربية، ولكن بقيت طوائف كثيرة منهم لم يتعرّب لسانهم، بل هم قائمون على السنتهم الأصيلة لعدم قدرتهم على ضبط اللسان العربي، ومن هنا نشأت الحاجة إلى ترجمة معاني القرآن الكريم.

ومن المعلوم بداهة وضرورة أن الترجمة الحرفية اللفظية للقرآن الكريم، بترجمة نظمه من لغته العربية إلى لغة أخرى تحاكيه حذوا بحذو، بحيث تحل مفردات الترجمة محل مفرداته، وأسلوبها محل أسلوبه، غير ممكنة ومستحيلة، وإن كان المترجم أبين أهل لغته وأقدرهم عليه وأبصرهم بأسرارها ودقائقها.

\_ وذلك لأن القرآن آية صدق محمد

عليه الصلاة والسلام على أنه مرسل من ربه، فكان معجزته البيانية التي تحدى الله سبحانه بها أمراء البيان وفرسان الكلام، ولكنهم حاروا، واستعجمت السنتهم أن يعارضوا القرآن ويحاكوه، وقد بلغت الحجة بالقرآن الكريم مبلغها حيث لم تسجل حالة واحدة تحاكي القرآن وتعارضه.

- فترجمة القرآن الحرفية - إن قُدِر عليها، ولا يقدر عليها أحد - تضع من خواص القرآن الأسلوبية المعجزة، وتطمس معالم البلاغة الرفيعة فيه، وتبطل سيلاً من المعاني المستودعة في الكلمات القرآنية العربية، وبذا تبطل أهم مناحي التحدي والإعجاز بكتاب الله الكريم.

- أما الترجمة الممكنة فهي الترجمة التفسيرية المعنوية للقرآن الكريم، والتي هي شرح وبيان لبعض معاني كلام الله سبحانه بلغة أخرى، بحسب قدرة المترجم وبيانه في الإفصاح عن معاني القرآن الكريم، بل بحسب فهمه هو لمعاني كلام الله سبحانه. فالترجمة بهذا الحد جائزة ممكنة، وهي على هذا من قبيل تفسير القرآن ولكن بلغة أخرى.

- حركة الترجمة التفسيرية كانت مبكرة جداً، ففى المبسوط للسرخسى أن

الفرس كتبوا إلى سلمان الفارسي أن يكتب لهم الفاتحة بالفارسية فكتبها لهم.

- وهنالك تراجم للقرآن بالفارسية والتركية الشرقية والغربية ترجمت في القرن الرابع الهجري.

- وذكر الجاحظ في البيان والتبيين أن موسى بن سيار الإسواري كان يفسر القرآن بالفارسية. وقال بزرك بن شهريار في كتاب «عجائب الهند والصين»: إن القرآن ترجم في سنة ٣٤٥هـ إلى إحدى لغات شمال الهند. والخواجة عبد الله الأنصاري ترجم وفسر القرآن سنة ٥٢٠هـ.

- وأقطع أن القرآن الكريم مترجم في أيامنا هذه إلى غالب اللغات العالمية المحكية، لأن المسلمين - بفضل الله ومنته - منتشرون في الأرض كلها. وفيما يلي أهم تراجم القرآن الكريم إلى اللغات الأخرى:

١ ـ ترجمة عبد الله يوسف علي،
 ترجمة إنكليزية.

٢ ـ ترجمة آرثر ج. آربري، ترجمة إنكليزية.

٣ ـ ترجمة محمد سفخان، ترجمة إنكليزية.

٤ ـ ترجمة د.ماسون، ترجمة فرنسية.

٥ ـ ترجمة هوبيرت كريم بادربورن،ترجمة ألمانية.

وقد تتبع محمد حميد الله اللغات التي عشر فيها على ترجمة أو تراجم عدة للقرآن فبلغت مائة وخمساً وعشرين لغة أجنبية.

الترجيع:

١ - الترجيع في تلاوة القرآن الكريم:
 له إطلاقات متعددة:

ا ـ تحسين التلاوة والتأني بها. فكأن في الترجيع قدراً زائداً من التأني والتؤدة والخشوع. ومنه حديث أم هانئ: (كنت أسمع صوت النبي على وهو يقرأ وأنا نائمة على فراشي يُرَجّع القرآن).

وعن علقمة قال: بت مع عبد الله بن مسعود في داره فنام ثم قام فكان يقرأ قراءة الرجل في مسجد حيّه لا يرفع صوته ويُسمِع من حوله ويرتل ولا يُرجِّع.

٢ - تمويج الصوت أثناء القراءة
 لا سيما في المدود. ومنه حديث
 عبد الله بن مغفل المزني: (رأيت
 رسول الله على يوم الفتح على ناقة له
 يقرأ سورة الفتح فرجع فيها. قيل
 لمعاوية: كيف كان ترجيعه؟ قال: آآآ
 ـ ثلاث مرات ـ).

# ٢ ـ الترجيع في الأذان:

وهو تكرير الشهادتين جهراً بعد إخفائهما، أي يقول بصوت خفيض: (أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله)، ثم يصيح بالشهادتين بصوت مرتفع.

### الترخيم:

الترخيم يطلق على الإمالة (ر= الإمالة).

### الترعيد:

هو إتيان القارئ بصوت كأنه يرعد من شدة برد أو ألم أصابه.

وهذا الأسلوب فيه ما فيه من تقطيع للكلمات والحروف وعدم تتابعها، وهذا إخلال بنظم القرآن، وسلوك معيب في أداء القرآن الكريم.

### الترقيص:

۱ ـ هو أن يزيد القارئ حركات بحيث يصير كالراقص يتكسر. وهذا فيه تحقير لما يتلو، وإخلال بعظمة القرآن الكريم.

٢ ـ أو هو أن يروم السكت على الساكن ثم ينفر عنه إلى الحركة في عدو وهرولة، ففي تلاوته سرعة وإبطاء. والأصل في التلاوة أن تسير على نسق واحد بسرعة متقاربة وذلك مما يُجمِّل القراءة ويُحسِّنها في آذان السامعين.

## الترقيق:

نحول يدخل على صوت الحرف فلا يمتلئ الفم بصداه.

والحروف المرققة قسمان:

١ ـ حروف مرققة دائماً وهي مجموعة
 في هذا البيت:

ثَـبَـتَ عِـزُ مَـنَ يُـجَـوُ

دُ حَــرْفَــه إِذْ سَــلٌ شَــكَــا ٢ ـ أحرف ترقق في بعض الأحوال:

. الألف: وترقق إذا وقعت بعد مرقق، نحو: ﴿ ٱلْأَنْهَارُ ﴾ [البقرة: ٢٥]، ﴿ سَآلِلُ ﴾ [المعارج: ١].

ـ اللام: وترقق عند كل القراء إذا وقعت في لفظ الجلالة بعد حرف مكسور أو مجرور، نحو: ﴿لِلَّهِ ﴾ [الفاتحة: ٢]، ﴿ وَاللَّهُ مَ ﴾ [السبقرة: ٨]، ﴿ وَاللَّهُ مَ ﴾ [السبقرة: ٨]، ﴿ وَاللَّهُ مَ ﴾ [الله عمران: ٢٦].

وترقق إذا وقعت بعد الراء الممالة، نحو: ﴿زَى اللَّهُ ﴾ [البقرة: ٥٥]، ﴿وَسَيْرَى اللَّهُ ﴾ [التوبة: ٩٤].

وموجب الترقيق هنا عدم وجود الفتح الخالص قبل اللام. وهذا الترقيق هو أحد الوجهين عن السوسي عن أبي عمرو البصري، وكلا الوجهين (الترقيق والتفخيم) صحيح عنه مقروء بهما.

ـ الراء. (ر= أحكام الراء).

- الواو المدية، وترقق بعد الحرف

المرقق، نحو: ﴿يَوُدُونُ [البقرة: ٢٥٥]، ﴿الْيَهُودُ ﴾ [السبقسرة: ١١٣]، ﴿الشَّافُونَ ﴾ [الصافات: ١٦٥].

واستعمل بعضهم الترقيق بمعنى الإمالة (ر= الإمالة).

التسمين:

التسمين = التفخيم.

#### التسهيل:

للتسهيل في عرف القراء معنيان اثنان: ١ ـ مطلق التغيير، وهذا يشمل التسهيل بين بين والإبدال والحذف.

فمن التسهيل بهذا المعنى إبدال الهمزة ياء في كلمة: ﴿لِثَلَا﴾ [البقرة: ١٥٠]، (ليلا)، وحذف الهمزة وقفاً على كلمة: ﴿مُسْتَهْزِهُونَ﴾ [البقرة: ١٤] في قراءة حمزة.

٢ - غالباً يُقْصَر مصطلح التسهيل على التسهيل بين بين، والذي هو جعل الهمزة المحققة بينها وبين الحرف الذي تولدت منه حركتها، فتسهل الهمزة المفتوحة بينها وبين الألف، والمضمومة بينها وبين الواو، والمكسورة بينها وبين الياء.

هذا والتسهيل لا يضبط إلا بالمشافهة والتلقي من القراء المجيدين المتقنين، ذلك أن بعض القرّاء غير المحققين عندما يسهلون الهمزة يلفظونها هاء، ظناً منهم أن هذا هو التسهيل، وهذا خطأ محض فليحذر.

والتسهيل قد يكون في كلمة، كما في : ﴿أَوِذَا﴾ [السرعد: ٥]، ﴿أَوِنَكُمُ ﴾ [الأنعام: ١٩]، ﴿أَمْنِزِلَ ﴾ [ص: ٨]، أو في كلمتين، كما في: ﴿جَالَةُ أَحَدُّ ﴾ [النساء: ٣٤]، ﴿يَشَأَهُ إِلَى ﴾ [البقرة: ١٤٢].

هذا ولم تسهل في رواية حفص إلا هـمـزة: ﴿ مُأْجَمَعِينُ اللهِ عَمَرَةُ الْجَمَعِينُ اللهِ عَمَرَاتُ اللهِ السلت: ٤٤].

### التشديد:

مصطلح يطلق إطلاقات متعددة، منها:

١ - تحقيق الهمزة، في نحو:
﴿ مَا جَمَعَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّل

٢ ـ إثبات صلة الهاء، في نحو: ﴿وَلَهُ السّلَمَ ﴾ [آل عسران: ٢٨] عسد السقراء كلهم، وفي نحو: ﴿فِيهِ هُدُى ﴾ [البقرة: ٢] عند ابن كثير المكي، وفي نحو: ﴿فِيهِ مُهَانًا ﴾ [الفرقان: ٢٩] عند ابن كثير وحفص، وفي نحو: ﴿أَرْعِهُ ﴾ [الأعراف: وحفص، وفي نحو: ﴿أَرْعِهُ ﴾ [الأعراف: ١١١] عند من قرأ الهاء بالصلة.

٣ ـ تشديد الحرف بمعنى تضعيف الحرف وتكراره مع الإدغام، وذلك كتشديد الدال في: ﴿وَدَّ كَثِيْرٌ ﴾ [البقرة: ١٠٩]، وتشديد النون من: ﴿تَأْمَثُنّا ﴾ [يوسف: ١١]، والراء من: ﴿الْخَيْنِ ﴾ [الفاتحة: ١] وهكذا.

#### التصحيف:

هو تغيير يطرأ على اللفظ والمعنى. وأصله أن يأخذ القارئ اللفظ من قراءته في صحيفة، لا نقلاً عن قارئ مشافهة، ولذا قد يُصَحّف الكلام فيُغير المعنى ويُحَرَّف.

قال أحدهم:

مَنْ يَأْخِذِ العِلْمَ عِن شيخٍ مُشَافِهةً

يكنْ عن الزّيغُ والتّصحيفِ في حَرَمِ ومن يكنْ آخذاً للعِلْم عن صُحُفِ

فعلمُه عند أهلِ العلمِ كالعَدَمِ أمثلة:

تصحيف كلمة قروء إلى قرون.

تصحيف كلمة النحل إلى النخل.

تصحيف كلمة حَزَنا إلى حربا.

تصحيف كلمة رُحُل إلى رجل.

وأكثر ما يعرض هذا التصحيف للطلبة والمبتدئين، وإن كان لا يكاد ينجو منه الكبار على سبيل الخطأ والوهم وسبق اللسان، فإنه قد عرض التصحيف لبعض العلماء والقراء.

#### مثال:

صلى الكسائي بالرشيد يوماً فقراً في صلاته: ﴿وَلَمَا لَهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ [الأعراف: ١٧٤] فصحفها إلى: (ولعلهم يرجعين). والتصحيف في القرآن الكريم من أهم

الأسباب التي دعت إلى تنقيط المصحف وتشكيله، فقد قرأ الناس في مصحف عثمان غير المنقط نيفاً وأربعين سنة إلى أيام عبد الملك بن مروان، ثم كثر التصحيف مما دعا الحجاج وغيره من أولياء الأمر إلى الأمر بوضع علامات دالة على الحروف المتشابهة.

(ر= النقط).

## التطريب:

هو إخلال القارئ بأحكام التلاوة وأصول الأداء مراعياً أصول النغم والتطريب، فيُفرط في المدود الإقامة اللحن، ويكثر من الغنن، وبذا يتفلت من قواعد التجويد مراعاة لمقام أو لوزن موسيقي، وهذا معيب غير مشروع.

أما من طرّب في قراءته ونغّم فيها مع تمسكه بأحكام التجويد والأداء فهو محسن غير مسيء. وفي الحديث: «ليس منّا من لم يتغنّ بالقرآن»، و«زيّنوا القرآن بأصواتكم، فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسناً».

# التعلق اللفظي:

تعبير مستعمل في أبواب الوقف والابتداء، وهو يعني أن يتعلق المتقدم بالمتأخر من جهة الإعراب وعلاقة الكلم بعضه ببعض وفق ما قرره النحاة.

## من صور التعلق اللفظي:

المضاف إليه، نحو الوقف على كلمة: ﴿ كُلِمَتُ ﴾ فــــي: ﴿ وَتَمَّتَ كُلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى ﴾ [الأعراف: ١٣٧].

٢ ــ الـوقـف عـلـى الـمـوصـوف دون
 الصفة، نحو الوقف على: ﴿ الصِّرَطَ ﴾ في:
 ﴿ اَهْدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيدَ ﴾ [الفاتحة: ٦].

٣ ـ الوقف على المبتدأ دون خبره،
 نحو الوقف على: ﴿السَّهَوَتِ ﴿ في:
 ﴿وَالسَّمَوَتُ مَطُوبِتَتُ بِيمِينِهِ ۚ ﴾ [الـزمـر:
 ١٧].

٤ ـ الوقف على كان دون اسمها أو على اسمها دون خبرها، نحو الوقف على : ﴿ كَانَ ﴾ أو ﴿ الله في : ﴿ وَكَانَ الله عَنُورًا رَّحِيمًا ﴾ [النساء: ٩٦].

٥ ـ الوقف على صاحب الحال دون الحال، نحو الوقف على: ﴿ بَيْنَهُما ﴾ في: ﴿ وَمَا بَيْنَهُما لَعِينَ ﴾
 ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاةَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُما لَعِينِ ﴾
 [الأنبياء: ١٦].

٦ - الوقف على المستثنى منه دون الاستشناء، نحو الوقف على:
 ﴿الشَّيَطَانُ﴾ في: ﴿وَلَوْلَا فَضَلُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْتُمُ لَا لَّبَعِ عَلَيْكُمُ الشَّيْطَانَ إِلَا فَلِيلًا﴾
 وَرَحْمَتُمُ لَا تَبْعَتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَا فَلِيلًا﴾
 [النساء: ٨٣].

(انظر: الوقف).

التعلق المعنوى:

تعبير مستعمل في أبواب الوقف والابتداء، وهو يعني أن يتعلق المتقدم بالمتأخر من جهة المعنى دون شيء من تعلقات الإعراب.

#### أمثلة:

الوقف على: ﴿ يُؤْمِنُونَ ﴾ في:
 ﴿ سَوَاء عَلَيْهِم ءَأَنذَرَبُهُم أَم لَم تُنذِرْهُم لَا
 يُؤْمِنُونَ خَتَمَ اللّه عَلَى قُلُوبِهِم ﴾ [السبقرة: ٢،
 ٧]، وذلك لأن الآيتين تتحدثان عن الكفار، فالتعلق معنوي.

٢ - الوقف على ﴿أَمْرِوْدَ ﴾ في: ﴿أَوْ عَدَلُ ذَالِكَ صِيَامًا لِيَدُوقَ وَبَالُ أَمْرِوْد عَفَا اللّهُ عَمَّا سَلَفَ ﴾ [المائدة: ٩٥] حيث يوقف على: ﴿أَمْرِوْد ﴾ مع تعلقه بما بعده معنى.

(انظر: الوقف).

### التغابن:

تعرفة وبيان:

ترتيبها المصحفى: ٦٤

نوعها : مدنية

آیها : ۱۸

ألفاظها : ٢٤٢

ترتيب نزولها : ۱۰۸ بعد التحريم

جلالاتها : ۲۰

مدغمها الكبير : ٤

مدغمها الصغير: ١

## التغديرة (٠):

نقطة كبيرة مطموسة الوسط لها دلالات مختلفة باختلاف أماكنها.

### وهذا هو البيان:

۱ \_ تدل على الهمز المسهل بين بين إذا وضعت مكان الهمزة من غير حركة، نحو: (ءا • نـدو: هم \_ شهداء • إن \_ هؤلا • إن \_ جاء • أمة).

٢ - تدل على الهمز المبدل إذا وضعت مع الحركة موضع الهمزة، نحو: (السفهاءُ وألا - يشاءُ وإلى - النساءِ وأو - ليلا - مُؤَ وجلا).

٣ ـ تدل على الإمالة الكبرى
 والصغرى، نحو: (ذكرى ـ موسى ـ فأحيا ـ هار).

٤ ـ تدل على الاختلاس في كلمات:
 (نعيما ـ لا تعيدوا ـ لا يسهدي ـ يخصمون).

٥ - تدل على إشمام السين في: (سيئ - سيئت).

وكذا كلمة: (تأمينا) على وجه الإشمام.

### التغليظ:

هو التفخيم. ولكن التغليظ يستعمل خاصة في تفخيم اللام مع جوازه في غيرها. وانظر: (التفخيم) لمعرفة حالات تغليظ اللام.

تفاحة القراء:

لقب لُقّبَ به الإمام حمزة بن حبيب الزيات أحد القراء السبعة.

قال أبو بكر بن عياش: ذُكِر حمزة عند الأعمش، فقال: ذاك تفاحة القراء وسيد القراء.

# التفخيم:

### ١ "\_ المقابل للترقيق:

ضد الترقيق، وهو سِمَن يدخل على صوت الحرف فيمتلئ الفم بصداه.

والحروف قسمان:

أ ـ أحرف مفخمة دائماً، وهي أحرف الاستعلاء السبعة: (خ، ص، ض، غ، ط، ق، ظ).

ولهذه الحروف خمس مراتب في التفخيم.

(ر = مراتب التفخيم).

ب ـ أحرف تفخّم في بعض الأحوال:

الألف: وتفخم إذا وقعت بعد مفخم، نحو: قنطار، قال، صراط.

\* اللام: وتفخم عند القراء كلهم إذا وقعت في لفظ الجلالة ﴿اللَّهِ بعد حرف مفتوح أو مضموم، نحو: ﴿إِنَّ اللَّهَ ﴾ [البقرة: ٢٠] ﴿حُدُودُ اللَّهِ ﴾ [البقرة: ٢٠].

كما تغلظ اللام في رواية ورش عن

نافع بشروط خاصة، وذلك نحو: (الصلاة، اطلع، مطلع، الطلاق، ظل). (ر= اللام المغلظة).

الراء: تفخم تارة وترقق تارة.

 $(c = |l_0|^2)$ 

الواو المدّية: تفخم بعد الحرف المفخم، نحو: (والطور، الصور، قُوا، يقول).

وذلك لأن ترقيق الواو المدية بعد المفخم لا يتأتى إلا بإشرابها صوت الياء المدية، وذلك بتحريك وسط اللسان إلى جهة الحنك، خاصة أن الواو المدية لا عمل للسان فيها.

## ٢ "- (المقابل للإمالة):

ـ هو نهاية فتح القارئ لفيه بلفظ الحرف الذي يأتي بعده ألف.

- والتفخيم بهذا الحد والتعريف هو التفخيم المعتبر التفخيم المعيب المجاوز للتفخيم المعتبر عند القراء والمحققين، والذي هو إعطاء الحرف حقه من الفتح من غير مبالغة ولا نقص،

- وأكثر ما يوجد هذا التفخيم المعيب في ألفاظ الأعاجم للألفاظ القرآنية، فهم يخلظون الدال والألف من: ﴿هُدُى﴾ [البقرة: ٥] مثلاً، والواو والألف من: ﴿هُوَىٰ﴾ [طه: ٨١] كذلك.

وكذا المبالغة في تفخيم حروف التفخيم بما يخرجها عن الحد المسموع من القراء المجيدين المتقنين.

# التفخيم النسبي:

- هو أدنى مراتب التفخيم بالنسبة لثلاثة أحرف من أحرف الاستعلاء هي: القاف والغين والخاء.

(ر = مراتب التفخيم).

وتفخم هذه الحروف الثلاثة نسبياً:

١ ـ إذا كانت مكسورة، نحو: ﴿قِيلَ﴾
 [البقرة: ١١]، ﴿وَغِيضَ﴾ [هـود: ٤٤]،
 ﴿خِيفَةٌ﴾ [هود: ٧٠].

٢ ـ إذا كانت ساكنة بعد كسر مطلقاً، سواء أكان عارضاً أم أصلياً، نحو: ﴿ لَٰذِقَهُ ﴾ [الحج: ٢٥]، ﴿ يَزِعُ ﴾ [سبا: ٢١]، ﴿ وَلَكِنِ آخَلَلُوا ﴾ [البقرة: ٣٥٣]، ﴿ إِلَّا مَنِ ٱغْتَرَفَ ﴾ [البقرة: ٢٤٩].

٣ ـ إذا سكنت الغين والخاء للوقف
 وكان قبلهما ياء لينية، نحو: ﴿زَيْعٌ﴾ [آل عمران: ٧]، ﴿شَيْحٌ﴾ [القصص: ٣٣].

#### ملحوظة:

ا \_ يستثنى مما سبق الخاء من: ﴿ إِخْرَاجٌ ﴾ [البقرة: ٢٤٠]، ﴿ وَقَالَتِ آخُرُجٌ ﴾ [يوسف: ٣١]، ﴿ إِخْرَاجًا ﴾ [نوح: ١٨] حيث تفخم الخاء لمجاورتها الراء المفخمة. وفي ذلك يقول محمد المتولى:

وخَاءُ إِخْراجِ بِتفخيمٍ أَتَتْ

من أجلِ راء بعدها قد فُخمَتْ ٢ ـ ومرحلة التفخيم النسبي ليست ترقيقاً كما قد يظنه البعض، بل هي مفخمة نسبة إلى حروف الاستفال المرققة.

يقول محمد المتولي:

فَهْي وإنْ تكن بادنى منزلة

فَخِيمَةٌ قَطْعَاً مِنَ المُسْتَفِلةُ فلا يُعقَال إنها رَقِيعَة

كَضِدَها تلك هي الحقيقة ٣ ـ حروفها الإطباق: (ص، ض، ط، ظ) لا مدخل لها في التفخيم النسبي أبداً، بل هي مفخمة دائماً حسب مراتب

#### التفسير:

التفخيم.

لغة: هو الإيضاح والتبيين والكشف. اصطلاحاً: العلم الباحث عن بيان معاني ألفاظ القرآن وما يستفاد منها.

والتفسير رأس العلوم الإسلامية وأولها ظهوراً حيث كان النبي ﷺ يفسر للصحابة ما دق معناه واستشكل عليهم. فقد سأل عمر رسول الله ﷺ عن الكلالة، وسأله آخر عن الظلم.

يستمد علم التفسير من علم العربية وعلم الآثار وأخبار العرب وأصول الفقه

وعلم الكلام، وكل ما من شأنه الكشف عن مراد الله من كلامه.

# أنواع التفسير:

١ ـ التفسير بالمنقول (بالمأثور).

٢ ـ التفسير بالمعقول (بالرأي).

٣ ـ التفسير الإشاري.

٤ \_ التفسير الباطني.

٥ \_ التفسير العلمي.

(انظر: كلاً في بابه).

# التفسير الإشاري:

هو تأويل القرآن على غير مايظهر منه بمقتضى إشارات خفية ونكات لطيفة تظهر لأهل السلوك والأحوال وللمتدبرين لكتاب الله تعالى.

#### مثال:

أوّل عمر وابن عباس قول الله تعالى: ﴿ إِذَا جَاءَ نَصُّرُ اللّهِ وَٱلْفَتَّحُ ﴾ [النصر: ١] على أنه أجل رسول الله ﷺ أعلمه الله له.

والقرآن الكريم لا تنقضي عجائبه ولا تحصر معانيه، فقد سئل الإمام علي: هل خصكم رسول الله على بشيء؟ فقال: ما عندنا غير ما في هذه الصحيفة أو فهم يؤتاه الرجل في كتاب الله.

ومع إيمان علماء الإسلام بأن للإنسان أن يفكر ويمعن النظر في كلام الله وفق

ضوابط اللغة وأصول التفسير، إلا أن كثيرين منهم رفض هذا النوع من التفسير بحجة أنه خروج على ظواهر النصوص وتعطيل لمراد الله من خطابه.

أما العلماء الذين أجازوه فقد شرطوا له شروطاً، منها:

١ - عدم مناقضة التفسير الإشاري
 لظاهر النص القرآني.

٢ ـ عدم دعوى أن التفسير الإشاري هو
 المراد وحده دون أوجه التفسير الأخرى.

٣ ـ يشترط في التفسير الإشاري ألا
 يعارضه معارض شرعي أو عقلي.

ومن التفاسير التي اهتمت بهذا النوع من التفسير:

١ \_ لطائف الإشارات للقشيري.

٢ ـ تفسير غرائب القرآن ورغائب
 الفرقان للحسن بن محمد النيسابوري.

٣ ـ روح المعاني في تفسير القرآن
 العظيم لمحمود الألوسي.

والتفسيران الأخيران جمعا بين التفسير بظاهر النصوص وبين التفسير الإشاري، فالألوسي مثلاً يفسر الآية تفسيراً ظاهرياً، ثم يقول: ومن باب الإشارات كذا.

### التفسير بالمعقول:

هو تفسير القرآن بمعان تقتضيها العلوم

التي يستمد منها علم التفسير، وهذه العلوم هي علم العربية نحواً وصرفاً وبلاغة وأخبار العرب وأصول الفقه.

والقرآن كتاب لا تنقضي عجائبه، ولذا اتسعت التفاسير وتفنن العلماء في استنباط معاني القرآن كلٌ حسب علمه وفهمه.

وإن باب الفهم لكتاب الله مفتوح لا يوصد، فقد سُئِل الإمام علي هل عندكم شيء من الوحي ليس في كتاب الله؟

فقال: لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، ما أعلمه إلا فهماً يعطيه الله رجلاً في القرآن.

وهل كان تفسير الصحابة المنقول إلينا مروياً عن رسول الله ﷺ؛ لا لأن النبي ﷺ لم يفسر إلا آيات قليلة معدودة.

وكيف نفسر ذاك الاختلاف الكبير في تفسير القرآن على وجوه مختلفة يستحيل الجمع بينها؟

وابن عباس ترجمان القرآن كان يعتمد على ديوان العرب الشعري في تأويل كلام الله عز وجل.

أما ما روي في ذم تفسير القرآن بالرأي كما روى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله على قال: «من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار».

وكما روى أبو داود والترمذي أن النبي ﷺ قال: (من تكلّم في القرآن برأيه فأصابه فقد أخطأ).

فهذا الذم إنما هو للرأي المجرد المتحكّم في النص القرآني من غير استناد إلى دليل من العربية أو مقاصد الدين ومهمّات الشريعة.

ويكون الذم لمن تأول القرآن وفق رأيه لتأييد مذهب أو نحلة أو نزعة، فيلوي النص لياً ليكون شاهداً له ومؤيداً لهواه.

فقد فسرت طائفة البيانية وهم من غلاة السيعة، قول الله: ﴿ هَذَا بَيّاتُ لِلنَّاسِ ﴾ [آل عمران: ١٣٨] فسرته بأنه بيان بن سمعان كبيرهم الذي كان يقول بألوهية على والحسن والحسين.

أو يكون الذم لمن فسر القرآن لما بدا من ظواهر اللغة دون النظر إلى استعمال العرب، وذلك كما يفسر ﴿وَءَالْيَنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْعِرَةً﴾ [الإسراء: ٥٩] مفسراً مبصرة بأنها ذات بصر نافذ.

ولا يخفى أخيراً أن باب التأويل والتفسير لكتاب الله واسع ومفتوح ولكن وفق ضوابط اللغة التي نزل بها القرآن ووفق ما تقرر من أصول الدين ومقاصد الشرع.

- هذا والتفسير بالمعقول لا يجري وحيداً في ميدان تأويل النص القرآني، بل يقارنه التفسير بالمأثور، فما أثر فيه

قول من السنة أو أقوال الصحابة، فهو معين للمفسر في سبيل الوصول إلى المعنى القرآني المراد، ومن ثمَّ حاجة كل من التفسيرين المعقول والمنقول إلى الآخر حاجة ماسة.

# التفسير بالمنقول:

يطلق على:

١ ـ تفسير القرآن بالقرآن، وهذا أفضل التفاسير وآكدها، لأن القرآن يفسر بعضاً.

#### مثال:

قـول الله: ﴿وَلَرْ يَلْبِسُوۤا إِيمَانَهُم بِظُلْرِ﴾ [الأنعام: ٨٢] فسّره قوله تعالى: ﴿إِنَ اَلِثَمْرُكَ لَظُلُمُ عَظِيمٌ﴾ [لقمان: ١٣].

٢ ـ تفسير القرآن بالسنة الصحيحة عن رسول الله ﷺ.

#### مثال:

أخرج مسلم عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله على السمعت رسول الله الله الله منا أستَطَعْتُم مِن السَمَعُعْتُم مِن أَوْرَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

وأخرج البخاري ومسلم عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ عن الكوثر: (إنه نهر وعدنيه ربى في الجنة).

٣ ـ تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين.

فقد اشتهر به من الصحابة عليّ وابن عباس وزيد وأبيّ وابن مسعود وابن الزبير وعائشة.

أما أشهر التابعين في التفسير، ففي: مكة: مجاهد، وسعيد بن جبير، وعكرمة، وعطاء وطاوس.

وفي المدينة: زيد بن أسلم، وأبو العَالِية، ومحمد بن كعب القرظي.

وفي العراق: عَلْقَمة ومَسْرُوق والشَّعْبي، والحسن البصري، وقتادة.

#### ملحوظة:

التفسير بالمأثور من أقوال الصحابة والتابعين دخله من الخلل والتزييف ما دخل العلوم كلها من أدعياء كذبة، فلذا يجب الحذر في رواية تلك المرويات، فقد تُكُلِّم في كثير من المرويات المنسوبة إلى ترجمان القرآن ابن عباس، فمن الأسانيد عنه: (محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس) أبو صالح من أصحاب عبد الله بن سبأ اليهودي، من أصحاب عبد الله بن سبأ اليهودي، فإذا انضم إلى هذه السلسلة رواية محمد بن مروان السُّدي عن الكلبي فهي سلسلة الكذب.

فهنالك روايات كثيرة عن ابن عباس، أما أصحها وأدقها وأوثقها فهي رواية علي بن أبي طلحة وهي التي اعتمدها

البخاري في كتاب التفسير في صحيحه. وكذلك علي بن أبي طالب أكثر ما روي عنه كذب موضوع.

من هنا كان لزاماً على الناظر في كتب التفسير أن يمايز بين إطلاقات مصطلح التفسير بالمأثور، فيقدم الطريق المأمون لفهم القرآن، وإن كان معتمداً لا محالة على روايات الصحابة والتابعين فليعتمد رواية صحيحة ما لم يناقضها نص، ولم تخالف أصلاً من أصول الإسلام.

ولا تعدوا روايات السلف الصالح أن تكون أفهاماً لهم في كتاب الله، ومن ثَم فليست هذه الروايات قيداً على تفسير القرآن يُحرم مخالفتها، بل إن القرآن ما زال معيناً فياضاً بالمعاني والفهوم، وهذا العطاء القرآني مظهر من مظاهر الإعجاز، فتبارك الذي أنزل القرآن على هذا النمط.

وعلى الجملة فالتفاعل مع القرآن لا ينقطع، وليس له نهاية ما دام هنالك تكليف، وبذا لا يُقطع بكون هذا التأويل هو التفسير الذي لا يصح سواه، وإنما هي مقاربات واجتهادات، فقد يدرك اللاحق من خفايا القرآن ما لم يدركه السابق.

هذا ولا يعني التفسير بالمنقول

(المأثور) أنه خال من التفسير بالمعقول، ذلك أن النصوص المأثورة في التفسير لا تدرك دلالاتها ولا أبعادها إلا بالعقول النيّرة الذكية، ولذا لا انفصام بين التفسير بالمعقول وبين التفسير بالمنقول، بل هما متعاضدان متآزران للوصول إلى إدراك المقاصد الإلهية في القرآن الكريم.

# التفشي:

لغة: الانتشار والاتساع.

اصطلاحاً: كثرة انتشار خروج النفس بين اللسان والحنك وانبساطه في الخروج عند النطق بالحرف.

حرفه: الشين.

### التقليل:

القلة بالكسر ضد الكثرة. ويقال: أقله جعله قليلاً، كقلله. والقل القصير من الحيطان، والقلى القصيرة من الجواري.

والتقليل في اصطلاح القراء هو إمالة الألف إمالة متوسطة بين درجتي الفتح (المتوسطة) والإمالة (الشديدة)، أي النطق بألف منصرفة إلى الكسر قليلاً، فالتقليل إمالة صغرى.

## التكاثر:

### تعرفة وبيان:

ترتيبها المصحفي: ١٠٢ نوعها : مكية

آيها : ٨

ألفاظها : ۲۸

ترتيب نزولها : ١٦ بعد الكوثر

من أسمائها : سورة ألهاكم

## تكبير الختم:

سنة ثابتة عن رسول الله ﷺ وعن الصحابة والتابعين والقرّاء.

#### سببه:

فتر الوحي وتأخر عن رسول الله على حتى قال المشركون: إن محمداً قد ودعه ربه وقلاه (أبغضه). فنزل جبريل بسورة ﴿وَالْشُحُن﴾. فلما فرغ جبريل من قراءة السورة قال النبي على فرحاً واغتباطاً بنعمة الله: (الله أكبر). فأصبحت سنة لقراء القرآن أن يكبروا إذا بلغوا سورة الضحى، تذكراً لمنة الله سبحانه على رسوله المصطفى على.

#### صيغته:

صيغة التكبير عند الجمهور: (الله أكبر). وروى البعض زيادة: (لا إله إلا الله) قبل التكبير، وزاد البعض التحميد: (وله الحمد) بعد التكبير.

- المشهور عند العلماء والقراء أن
   التكبير خاص بالبزي عن ابن كثير.
- وثبوت هذه السنّة عن أهل مكة أو غيرهم معهم ليست موقوفة على رواية

البزي وحده. فالحق أن التكبير ـ وإن ورد عن ابن كثير رواية ـ جائز ومعمول به عند سائر القراء. فعن مجاهد قال: ختمت على ابن عباس بضعاً وعشرين ختمة، كلها يأمرني أن أكبر من ﴿أَلَّهُ نَشَرَحُ ﴾ .

• قال مكى بن أبى طالب: روى أن أهل مكة كانوا يكبرون في آخر كل ختمة، من خاتمة ﴿وَٱلشُّحَى ﴾ لكل القراء لابن كثير وغيره، سنّة نقلوها عن شيوخهم.

• وقال أبو الطيب عبد المنعم بن غلبون: وهذه سنة مأثورة عن رسول الله على وعن الصحابة والتابعين، وهي سنّة بمكة لا يتركونها ألبتة، ولا يعتبرون رواية البزى ولا غيره.

• وقال البزي: قال لي محمد بن إدريس الشافعي: إن تركت التكبير فقد تركت سنّة من سنن نبيك ﷺ.

• وثمة قولان للعلماء في مكان بدء التكبير. فالأول أن بدء التكبير من آخر ﴿وَٱلضُّحَىٰ﴾، والقول الثاني أن بدء التكبير من أول ﴿ وَأَلْشُّحَى ﴾ . ومنشأ القولين هذين أن النبي على لما قرأ عليه جبريل سورة الضحى كبر عقب فراغ جبريل من قراءة السورة، ثم قرأها النبي ﷺ، فهل كان تكبيره لختم قراءة جبريل، أو

لقراءته هو؟ والحق أن الاحتمالين جائزان.

# التكرير:

لغة: إعادة الشيء مرة بعد مرة.

اصطلاحاً: ارتعاد رأس اللسان عند النطق بالحرف.

حرفه: هو الراء فقط.

وينبغى الاحتراز من تكرير الراء، بحيث يلصق ظهر اللسان بأعلى الحنك إلصاقاً محكماً، بحيث تخرج الراء واحدة ولا يرتعد معها اللسان براء آخري.

وأكثر ما يظهر تكرير الراء في المشدد، نحو: ﴿مُزَّرِّ﴾ [الأنعام: ٩٤]، ﴿كُرَّةُ ﴾ [البقرة: ١٦٧]، لذا يجب الاعتناء هنا بإخفاء التكرير وعدم بيانه.

# التكوير:

### تعرفة وبيان:

ترتيبها المصحفى: ٨١

نوعها

: ۲۸ أبو جعفر، ۲۹ آيها

الباقي

١٠٤ : ألفاظها

ترتيب نزولها

جلالاتها

مدغمها الكبير

: إذا الشمس كورت من أسمائها

التلاوة:

لغة: الاتباع.

اصطلاحاً: قراءة القرآن الكريم وتجويده وترتيله بتفكر وتدبر، لاتباع أوامره والاهتداء بهديه، والابتعاد عن مناهيه ومحظوراته.

قَالَ تَعَالَى: ﴿الَّذِينَ مَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِنَبَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاَوَتِهِ أَوْلَتِهِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِدُّ وَمِن يَكُفُرُ بِهِ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُنْسِرُونَ﴾ [البقرة: ١٢١].

### التلطيف:

التلطيف لغة الرفق. فلطف لطفاً بالضم: رفق ودنا. ولطف (ككرم) لطفاً ولطافة: صغر ودق. وقال أحمد بن فارس: (لطف) اللام والطاء والفاء أصل يدل على صغر في الشيء.

والتلطيف في اصطلاح القراء يعني الإمالة الصغرى.

# التلفيق:

هو خلط القراءات والروايات بعضها ببعض.

وللعلماء في التلفيق مذاهب:

١ ـ قوم منعه مطلقاً، إما منع تحريم
 أو منع كراهة. ويمثل هذا المذهب علم
 الدين السخاوي.

٢ ـ مذهب أباحه مطلقاً.

هذان المذهبان مردودان مناقضان للأدلة الشرعية.

٣ ـ مذهب المحققين التفصيل في المسألة:

• إن ترتبت إحدى القراءتين على الأخرى فالمنع من ذلك منع تحريم لاضطراب التركيب العربي المخل بالبيان القرآني.

## أمثلة:

٢ ـ قراءة ﴿وَكُفْلَهَا زُكِيناً﴾ [آل عمران: ٣٧] بتشديد ﴿وَكُفْلَهَا﴾ ورفع ﴿زُكِيناً﴾ بالهمز خطأ محض، لأن زكرياء حقها النصب هنا على أنها مفعول به.

• فإن لم تتوقف قراءة على أخرى، يُفرق بين مقام الرواية والتلاوة. فمن قرأ ملفقاً على سبيل الرواية لم يجز، لأنه كذب في الرواية، كمن يقرأ ﴿وَالْأَرْعَامَّ﴾ [النساء: ١] بالخفض على أنه يقرأ لحفص

عن عاصم يكون قد كذب في الرواية، لأنه خلط قراءة حمزة برواية حفص.

• أما من كان متعبداً بتلاوته، فالتلفيق جائز مقبول شرعاً، وإن كان معيباً في عرف القراء، إذ من شأن أهل القرآن أن يكونوا قدوة للناس في الالتزام بالروايات وتخليص بعضها من بعض، ليدرك الناس حدود وقواعد كل قراءة ورواية.

ويشهد لصحة هذا المذهب قول الله تسعالي: ﴿ فَاقْرَهُ وَا مَا يَسَرَ مِنَ الْقُرَهُ انَّهُ الله تسعالي: ﴿ فَاقْرَهُ وَا مَا يَسَرَ مِنَ الْقُرَهَ انَّهُ الله المدرمل: ٢٠]. فكل ما هو قرآن جائزة تلاوته تعبداً ما دام منضبطاً بالضابط السابق. كما أن القرآن نزل بالأحرف السبعة تيسيراً على الناس، فمتى ما أوجبنا على الناس قراءة كل رواية على حدة شق ذلك عليهم، وبذا نغفل حكمة إنزال القرآن بأحرفه السبعة.

(ر = الأحرف السبعة).

• ولا يعني ذلك أن يصبح القرآن كلأ مباحاً لكل راتع، بل يجب على العلماء أن يعنوا بتعليم الناس وإقرائهم القراءة عليهم، لنشر ما تواتر من قراءات القرآن الكريم ورواياته. وإن الذي أنزل القرآن على هذا النسق المعجز هو حافظه من التحريف التبديل والنقصان والزيادة، ومن ثم فلا خوف على قراءات القرآن

ورواياته. قال الله تعالى: ﴿ إِنَّا نَحْتُنُ نَرَّآلُنَا اللَّهِ لَكُوْ لَكُنَّا لَكُمْ لَكُوْ لَكُوْ الحجر: ٩].

### التلقين:

- أسلوب من أساليب تحمّل القرآن الكريم ودراسته وحفظه. وهو يعني سماع القرآن الكريم من المقرئ المعلم بلفظه وقراءته.

- ويمكننا الاستشهاد للتلقين بتلقين جبريل القرآن لرسول الله على حيث كان ينزل جبريل بالقرآن فيلقنه رسول الله على والذي كان من بالغ حرصه يستعجل في الرد والترداد، فقال الله سبحانه له: ﴿لَا مُحْرَلُهُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ عَلَى إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَمُ وَوُرُهَانَهُ ﴾ وَوُرُهَانَهُ ﴿ لَا القيامة: ١٦ - ١٨].

- وقد أخذ كثير من الصحابة القرآن عن رسول الله على تلقيناً، فابن مسعود يقول: أخذت من فم رسول الله على ستين سورة. فمنهم من لقنه النبي الكريم مباشرة، ومنهم من تلقى القرآن من خلال استماعه للقرآن في الصلاة وهكذا.

- ومع تلقي القرآن تلقيناً عن رسول الله ﷺ كانوا كذلك يعرضون عليه القرآن، وذلك كما فعل ابن مسعود لما قرأ على رسول الله ﷺ بعض سورة النساء.

وقد استُخدم أسلوب التلقين كثيراً من القراء، خاصة عند الحاجة إليه. فإن الكسائي لما كان يكثر عليه الطلبة كان يوضع له منبر فيقرأ هو على الناس، فيلقنهم في كل يوم نصف سُبع، يختم ختمتين في شعبان. وقال ابن مجاهد عنه: كان يأخذ الناس عنه ألفاظه بقراءته عليهم. وهذا هو التلقين.

- وقال الشافعي: كان إسماعيل بن قسطنطين قارئ أهل مكة، وكان الناس يجيئون بمصاحفهم فيقرأ عليهم فيصلحون بقراءته، وكان يجلس على موضع مرتفع.

- ولما قدم المحقق ابن الجزري القاهرة وازدحم الناس عليه لم يتسع وقته لإقراء الجميع، فكان يقرأ عليهم الآية ثم يعيدونها عليه دفعة واحدة. وبذا جمع ابن الجزري بين تلقينه لهم وعرضهم عليه.

- وختاماً فالأكمل في تعلم وتعليم القرآن الكريم الجمع بين الطريقتين والأسلوبين: التلقين والعرض، لأن النبي على فعل بذلك فلقد لقنه جبريل ثم عرض على جبريل ما لقنه، ولأن ذلك أنفع للطالب.

(ر= العرض).

تنكيس القرآن:

مصطلح يطلق على:

١ - مخالفة ترتيب سور القرآن
 الكريم، كأن تقرأ مثلاً سورة الفلق ثم
 تقرأ سورة الإخلاص.

٢ ـ مخالفة ترتيب الآيات في السورة الواحدة.

# حكم تنكيس القرآن:

١ ـ تنكيس القرآن بالمعنى الأول مشروع لا حرج فيه، وإن شاع بين الناس أنه حرام أو مكروه غير مشروع.
 والأدلة على ذلك كثيرة، منها:

\_ قوله تبارك وتعالى: ﴿ فَأَقْرَءُواْ مَا تَيْسَرَ مِنَ الْقُرْءَاوَا مَا تَيْسَرَ

ـ روى مسلم عن حذيفة أنه صلى وراء رسول الله ﷺ، وأنه قرأ في صلاته في ركعة واحدة سورة البقرة ثم النساء ثم آل عمران، وهذا مخالفة لترتيب المصحف.

- هذا وليس من الواجب على القارئ والمصلي أن يراعي ترتيب المصحف، فيقرأ السورة والتي تليها مباشرة، ففي الصحيحين أن النبي على كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة في الركعة الأولى: ﴿الْمَ ﴿ الْمَ الْإِنسَانِ ﴾ السجدة، وفي الثانية: ﴿ مَلَ أَنَ عَلَ ٱلإِنسَانِ ﴾ .

وكذا كان عليه السلام يقرأ في صلاة العيد سورة (ق) في الركعة الأولى وفي الثانية سورة القمر.

- وقد وردت آثار كثيرة بذلك النكس، فهذا عمر بن الخطاب قرأ مرة في الركعة الأولى من الصبح سورة الكهف وفي الثانية سورة يوسف.

\* فليس ثمّة دليل على وجوب مراعاة الترتيب المصحفي لا نزولاً من البقرة إلى الناس، ولا صعوداً من الناس إلى البقرة. بل هذا متروك للقارئ، وإن كان الأفضل أن يراعي الترتيب المصحفي، لأن ترتيب القرآن على هذا النسق فيه فوائد وإشارات بالغة.

٢ ـ أمّا تنكيس القرآن بالمعنى الثاني فهو حرام غير مشروع، لأن فيه إخلالاً بالنظم القرآني. فمن المقطوع به أن القرآن الكريم قرأه جبريل على رسول الله عليهما الصلاة والسلام، مرتبة آياته في سوره كما هو الآن، حتى إن النبي على كتّاب الوحي أن القطعة القرآنية يأمر كُتّابه كُتّاب الوحي أن يضعوها في الموضع الذي يحدده لهم.

### التنوين:

لغة: التصويت.

اصطلاحاً: نون ساكنة زائدة لغير توكيد تلحق آخر الأسماء وصلاً ولفظاً، وتفارقه خطاً ووقفاً.

### أمثلة:

سميعٌ \_غفوراً \_عليٌّ \_حكيمٍ \_عليمٍ .

- ﴿ الْتَعَمَّا ﴾ [العلن: ١٥] بالعلن، ﴿ وَلَيَكُونا ﴾ [يوسف: ٣٦] بيوسف، آخرهما تنوين في الرسم، ولكنه في الحقيقة نون توكيد خفيفة، حيث إن كليهما فعل. ومعلوم أن التنوين من علامات الأسماء لا الأفعال. وهذه النون (نون التوكيد الخفيفة) حكمها حكم التنوين، لأنها رسمت رسمها وأخذت شكلها، ومن ثم حكمها.

ـ الفرق بين النون الساكنة والتنوين:

١ ــ النون الساكنة تقع في وسط
 الكلمة وآخرها، أما التنوين فلا يقع إلا
 في آخر الأسماء.

٢ ـ النون الساكنة تقع في الأسماء والأفعال والحروف، والتنوين لا يقع إلا في الأسماء.

٣ ـ النون الساكنة ثابتة وصلاً ووقفاً،
 أما التنوين فلا يثبت إلا وصلاً.

٤ ـ النون الساكنة ثابتة خطاً ولفظاً،
 والتنوين لا يثبت خطاً بل لفظاً إذا وُصِل
 بما بعده.

\* الوقف على التنوين.

(ر= الوقف على أواخر الكلم).

أحكام التنوين هي أحكام النون الساكنة: (الإدغام \_ الإظهار \_ الإقلاب \_ الإخفاء).

(ر = كلًا في بابه).

#### التوبة:

تعرفة وبيان:

ترتيبها المصحفي: ٩

نوعها : مدنية

آيها : ۱۲۹ کوفي، ۱۳۰

الباقي

ألفاظها : ٢٥٠٥

ترتيب نزولها : ١١٣ بعد المائدة

جلالاتها : ١٦٩

مدغمها الكبير : ۲۷

مدغمها الصغير: ٩

ياءات الإضافة : ٢

من أسمائها : براءة \_ الفاضحة \_

العذاب \_ المقشقشة \_ المنقرة \_ البحوث

ـ الحافرة ـ المبعثرة

\_ المخزية

## توسد القرآن:

عن مخرمة بن شريح الحضرمي قال: ذكر رجل عند رسول الله على، فقال: هذاك لا يتوسد القرآن.

هذا الخبر النبوي يحتمل المدح أو الذم، فالمدح على أنه لا ينام الليل عن القرآن، فيكون القرآن متوسداً معه، يديم قراءته والقيام به.

أو أنه لا يمتهنه ولا يطرحه بل يجله

يعظمه .

وجاء في معنى المدح كذلك قوله

عليه الصلاة والسلام: «لا توسدوا القرآن» أي لا تهينوه.

أما الذم فعلى معنى أنه لا يُكِب على تلاوته إكباب النائم على وساده.

ومنه قول أبي الدرداء لرجل: لأن تتوسد العلم خير لك من أن تتوسد الجهل.

### التوسط:

التوسط: عدم كمال احتباس الصوت وعدم كمال جريه، أي عدم خلوص شدته ولا رخاوته.

وحروفه مجموعة في عبارة (لن عمر).

هذه الحروف متوسطة بين حروف الشدة وحروف الرخاوة.

(ر= الحروف المتوسطة).

## التين:

### تعرفة وبيان:

ترتيبها المصحفي: ٨٥

نوعها : مكية

آيها : ٨

ألفاظها : ٣٤

ترتيب نزولها : ۲۸ بعد البروج

جلالاتها : ١



#### ث:

ضعيف مرقق.

#### ث:

رمز من رموز الشاطبية والطيبة، أما في الشاطبية فهو يرمز إلى عاصم وحمزة والكسائي. وأما في الطيبة فهو يرمز إلى أبي جعفر.

#### ئخذ:

رمز من رموز الطيبة.

ث رمز أبي جعفر.

خ رمز ابن وردان.

ذ رمز ابن جماز.

### الثلاثون:

\_ هي السورة التي عدد آياتها أكثر من ثلاثين آية.

\_ عن عبد الله بن مسعود قال: أقرأني رسول الله ﷺ سورة من الثلاثين من آل أ يعقوب وأبي جعفر.

حم. قال: يعنى الأحقاف. قال: حرف مهموس رخو مستفل مصمت | وكانت السورة إذا كانت أكثر من ثلاثين آية سميت الثلاثين. رواه أحمد وأبو يعلى .

### ثلث القرآن:

ـ هـو سـورة الإخـلاص: ﴿ قُلُّ هُو اللَّهُ أَحَـُدُهُ.

\_ عن أبى أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله ﷺ: «أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ ١٠٠٠٠ ثم قال رســول الله ﷺ: «مــن قــرأ ﴿ فَلَ هُوَ اللَّهُ أَحَــُدُ ♦ فقد قرأ ثلث القرآن».

\_ وعين أبي هريرة قيال: قيال رسول الله على لما قرأ عليهم سورة ﴿ قُلُّ هُوَ اللهُ أَحَدُهُ: «ألا وإنها تعدل ثلث القرآن".

# ثوى:

رمز من رموز الطيبة، وهو يرمز إلى

مصمت مقلقل مرقق.

رمز حرفي من رموز ناظمة الزهر للشاطبي وهو يرمز إلى العدد المكي.

### الجاثية:

#### تعرفة وبيان:

ترتيبها المصحفى: ٥٥

: مكنة نوعها

آيها

ألفاظها **EAA:** 

ترتيب نزولها : ٦٥ بعد الشورى

جلالاتها

مدغمها الكبير

مدغمها الصغير

سورة الشريعة، من أسمائها

سورة الدهر

#### الجزري (ابن الجزري ت٨٣٣هـ):

ـ هو محمد بن محمد بن محمد بن على بن الجزري أبو الخير.

ـ نبغ من صغره في القرآن وعلومه، وقرأ على كثير من الشيوخ، حتى إنه ما

دخل بلداً إلا وقرأ أو أقرأ فيها، ومن أبرز حرف مجهور شديد مستفل منفتح | شيوخه الذين أخذ عنهم القراءات أبو محمد عبد الوهاب بن السلار، وأحمد بن إبراهيم بن الطحان، وأبو المعالى بن اللبان، وأبو عبدالله محمد بن صالح الخطيب، وأبو بكر عبدالله بن الجندي، وأبو عبد الله محمد بن الصائغ.

ـ وكان ابن الجزرى حافظاً للحديث، عالماً بالنحو والعربية، كما أن شيخ الإسلام إسماعيل بن كثير أبا الفداء وشيخ الإسلام البلقيني والشيخ ضياء الدين، قد أذنوا له في الإفتاء، مما يدل على فقهه وعلو كعبه فيه.

- وجلس ابن الجزري للإقراء تحت النسر في الجامع الأموى بعد رحلات طويلة، جمع فيها القراءات وتتبع فيها الروايات، كما ولى مشيخة الإقراء الكبرى بتربة أم الصالح بعد وفاة أبي محمد عبد الوهاب بن السلار، وقرأ عليه القرآن والقراءات جماعة كثيرون جداً.

ـ ومع جده في الإقراء، ألف وصنف

ونظم في علوم كثيرة. فمما صنفه في القراءات:

١ \_ النشر في القراءات العشر.

٢ \_ طيبة النشر في القراءات العشر.

٣ \_ تحبير التيسير.

٤ \_ تقريب النشر.

٥ ـ غاية المهرة في الزيادة على العشرة.

ومن مؤلفاته في التراجم كتابه الشهير: غاية النهاية في طبقات القراء.

ومن أشهر منظوماته في التجويد: المقدمة فيما على قارئ القرآن أن يعلمه، وهي المشهورة بالجزرية.

ومن مؤلفاته في النحو: الجوهرة في النحو وشرح لألفية ابن مالك.

ومؤلفاته كثيرة رحمه الله.

#### الجزرية:

- أشهر منظومة في تجويد القررن الكريم، واسمها الحقيقي: المقدمة فيما على قارئه أن يعلمه.

- ناظمها المحقق الكبير محمد بن محمد بن محمد بن محمد أبو الخير ابن الجزري (٨٣٣هـ).

\_ وهي أرجوزة من بحر الرجز، عدد أبياتها مائة وسبعة.

ـ وتأتي أهمية الجزرية في أنها فاقت

كل ما نظم في التجويد من أمثال النونية للسخاوي والرائية للخاقاني، وذلك أنها استوعبت جُلّ أبواب التجويد، فها هي أبوابها:

باب مخارج الحروف، باب الصفات، باب معرفة التجويد، باب الترقيق، باب استعمال الحروف، باب الراءات، باب اللامات، باب الضاد والظاء، باب التنوين والنون الساكنة، باب المد والقصر، باب الوقف، باب المقطوع والموصول وحكم التاء، باب همزة الوصل.

- عُنِيَ علماء القرآن وطلابه بها عناية فائقة فحُفظت واستظهرت وأجيز بها مسلسلة عن ناظمها، وشرحها كثيرون، من أبرزهم:

١ - أبو بكر أحمد بن محمد الجزري (ابن الناظم).

٢ ـ الشيخ زكريا الأنصاري.

٣ ـ أبو العباس أحمد بن محمد القسطلاني.

٤ \_ محمد بن إبراهيم الحلبي.

٥ \_ خالد بن عبد الله الأزهري.

٦ ـ ملا علي بن سلطان محمد القاري.

أبو جعفر (ت١٢٨هـ):

ـ يزيد بن القعقاع أبو جعفر المدني.

\_ أحد القراء العشرة.

وإليك بيان ذلك:

١ " ـ الجمع النبوي للقرآن:

هـ و جـمـع الـقـرآن الـكـريــم أيـام رسول الله به في الصحف.

تفرد القرآن الكريم من بين الكتب السماوية أنه الكتاب الوحيد المقطوع به أنه من عند الله، وذلك أن الله تكفل بحفظه وصانه من التحريف والتزييف.

وثمة أسباب ساعدت في حفظ القرآن الكريم وفي توثيقه أيام رسول الله ﷺ:

١ ـ نزل القرآن منجماً في ثلاث وعشرين سنة، فقرأ النبي على الناس على مكث، فوعاه الناس وحفظوه.

۲ - وكسان مسن هسدى رسسول الله ﷺ المسارعة إلى الأمر بكتابة ما نزل من الوحي القرآني، ويقول لهم: ضعوا هذا في السورة التي يذكر فيها كذا، والكتابة القرآنية هذه بدأت في مرحلة مبكرة في مكة.

وروى البخاري عن البراء أنه قال: لـمـا نـزلـت: ﴿لَّا يَسْتَوِى الْقَامِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِينَ﴾ [النساء: ٩٥].

قال النبي ﷺ: «ادع لي زيداً، وليجيء بالكتف والدواة».

فكتب كتاب الوحي ما أنزل على رسول الله هي وفق الأحرف السبعة في اللخاف والعسب والأكتاف والرقاع والأقتاب وقطع الأديم.

راویاه من الدرة والطیبة هما: عیسی بن وردان، وسلیمان بن مسلم بن جماز.

ابن جَمَّاز (ت بُعَيد ١٧٠هـ):

- أبو الربيع سليمان بن مسلم بن جماز المدنى المدنى.

ـ راوي أبي جعفر.

جمع القرآن الكريم:

يطلق جمع القرآن على:

١ حفظ القرآن الكريم واستظهاره
 وتلاوته عن ظهر قلب.

ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَةُ وَقُرْوَانَةُ ﴾ [القيامة: ١٧].

وجمّاع القرآن وحفاظه طوائف كثيرة لا تحصى في كل جيل وفي كل عصر.

(ر= حفاظ القرآن في عصر الرسول ﷺ).

٢ ـ جمع وترتيب الآيات المبثوثة في
 مصحف واحد بين دفتين.

والجمع القرآني قد مر في أطوار ثلاثة:

١ - كتابة القرآن في عهد رسول الله ﷺ،
 ويمكن تسميته الجمع النبوي للقرآن.

٢ ـ الجمع البكري للقرآن.

٣ ـ الجمع العثماني للقرآن.

٤ \_ جمع القراءات.

٥ ـ الجمع الصوتى للقرآن.

فما أن حانت منية رسول الله هي الكتمال وحي السماء حتى كتب القرآن كله بين يديه عليه الصلاة والسلام.

وجَمْع القرآن في هذه المرحلة كان كتابته في الصحف من غير ضم في مصحف واحد، وهذا هو معنى قول زيد: (قبض رسول الله ﷺ ولم يكن القرآن جمع في شيء).

وبقيت هذه الصحف عند رسول الله ﷺ في بيته حتى انتقلت بعد وفاته إلى بكر رضى الله عنه.

ومما يذكر في حرص رسول الله على ضبط نص القرآن الكريم، أنه منع في هذه المرحلة المبكرة من كتابة غير القرآن، فقال: (لا تكتبوا عني شيئاً سوى القرآن فمن كتب عني شيئاً سوى القرآن فليمحه».

٣ ـ تنافس الصحابة في حفظ القرآن،
 حتى حفظه كثير منهم في حياة
 رسول الله ﷺ فكان من حفاظه: زيد
 وأبيّ وابن مسعود وسالم وغيرهم كثير.

(ر = حفاظ الصحابة).

٤ ـ وكان الصحابة يعرضون ما حفظوه
 على رسول الله ﷺ، فكان عرضهم هذا
 توثيقاً وضبطاً لنص القرآن الكريم.

عن ابن مسعود قال: قال لي رسول الله ﷺ: «اقرأ علي»، قلت: أقرأ عليك عليك أنزل، قال: «اقرأ فإني

أحب أن أسمعه من غيري، فقرأ عليه ما تيسر من سورة النساء.

وكان جبريل يعارض النبي على بالقرآن كل عام في رمضان يدارسه القرآن، يعرض رسول الله على على جبريل، ويعرض جبريل على رسول الله على وكان أن عارضه في العام الذي قبض فيه مرتين.
 هذا هو كتاب الله المحفوظ من الله تعالى، يُعنى به الرسول على والصحابة عناية فائقة، درءاً لكل شبهة، وقطعاً لكل عناية فائقة، درءاً لكل شبهة، وقطعاً لكل ريبة، فسبحان من قال: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّانَا لَمْ لَيُغِطُونَ ﴾ [الحجر: ٩].

۲" - الجمع البكري للقرآن الكريم: قُبِض النبي عليه الصلاة والسلام والصحف التي كتبت بين يديه لم تجمع بين دفتين، وإن كانت حاوية لكل ما نزل عليه من القرآن الكريم.

وكان أن ارتدت بعض قبائل العرب عن الإسلام بعد وفاة رسول الله هي، فقام أبو بكر والمسلمون بقتال المرتدين مما أسفر عن قتل قريب من خمسمائة قارئ من قرّاء القرآن، فخاف عمر وأبو بكر على القرآن، فكان هذا الخوف سبباً في الجمع البكري للقرآن، فانتدب أبو بكر لجمع القرآن أحد كتبة الوحي الحافظين الجامعين للقرآن في عهد رسول الله هي ألا وهو زيد بن ثابت الذي اختاره الصديق

لضبطه وحذقه ولشبابه، حيث كان زيد وقتها في الثانية والعشرين من عمره، كما كان زيد أكتب الناس.

قال له الصديق: إنك رجل شاب عاقل لانتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله على فتتبع القرآن واجمعه... يقول زيد: فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال.

يتبين لنا من تتبع الروايات والأقاويل أن القرآن لم يك مكتوباً بين دفتي مصحف زمن رسول الله هي وإلا لو كان ذلك متحققاً، لِمَ ندب الصديق زيداً لجمع القرآن وضبط نصه؟ مما دل دلالة قاطعة أن الصديق أراد جمع الصحف في مصحف واحد.

### منهج زيد في جمع القرآن:

لقد اتبع زيد ومن معه في جمعه هذا المنهج العلمي السديد في ضبط النصوص وتمحيصها:

١ ـ دُعـي كـل مـن تـلـقـى مـن رسول الله على شيئاً من القرآن ليعرضه على لجنة ضبط القرآن التي كان يرأسها زيد بن ثابت.

٢ ـ كان يقابل المحفوظ عند الصحابة
 بالمكتوب في الصحف التي عند
 رسول الله ﷺ مما أسس من بعدُ لعلماء
 القراءة أن يشترطوا للقراءة المقبولة السماع

والمشافهة مع المطابقة للرسم العثماني.

والقرآن نفسه قد أشار إلى علاقة المقروء المتلو بالألسن بالمكتوب في الصحف، فمن أسماء القرآن أيضاً الكتاب، ومن ثم فلا قيمة لمكتوب من دون تواتر سماعه، ولا لمسموع ما لم يسجل في تلك الصحف الأولى.

٣ ـ كما احتاطت اللجنة احتياطاً بالغاً، فلم تركن إلى المقابلة بين المحفوظ والمكتوب فحسب، بل لم تقبل من أحد شيئاً حتى يشهد شاهدان على أن هذا المكتوب كتب بين يدي رسول الله على أو أنهما يشهدان على أن ذلك من الوجوه التي نزل بها القرآن وفق العرضة الأخيرة.

وهذا الاحتياط في الإشهاد كان بإشارة من الصديق حيث قال لعمر ولزيد: اقعدا على باب المسجد فمن جاءكما بشاهدين على شيء من كتاب الله فاكتباه.

٤ - وبعد الإشهاد والاستيثاق تكتب
 الآيات والسور على الترتيب والضبط
 المتلقى عن رسول الله ﷺ.

فكتب القرآن في صحف ثم ضمت في مصحف واحد بلغ الكمال المطلق بمطابقته المطلقة للنص المنزل على رسول الله على وبقي هذا المصحف عند أبي بكر رضي الله

عنه حتى وفاته، ثم عند عمر حتى قبض، ثم عند حفصة أم المؤمنين.

ولقد قوبل هذا الجمع البكري بمباركة الصحابة ورضاهم، وكيف لا وهم حماة الإسلام وبناة صرحه.

قال علي: (أعظم الناس أجراً في المصاحف أبو بكر، رحمة الله على أبي بكر، هو أول من جمع بين اللوحين).

هل استوعب مصحف أبي بكر الأحرف السبعة؟

إن القرآن كتب بحضرة رسول الله ﷺ بلغة قريش إمعاناً في تحدي العرب الفصحاء.

فها هو القرآن يسجل بلغتهم الأدبية الراقية، أما الأحرف السبعة فهي في قراءة القرآن وأدائه لا في كتابته.

وعثمان أمر زيداً وصحبه بكتابة القرآن على لسان قريش، فهل كان زيد قد كتبه أيام أبي بكر بالأحرف السبعة، ثم كتبه أيام عثمان بحرف؟ هذا محال، مما يرجح ما قررناه من أن مصحف أبي بكر اشتمل على ما في العرضة الأخيرة من الأحرف السبعة أداءً وقراءةً، أما كتابته فكانت بلسان قريش أي بكتبتهم.

كما أننا قررنا من قبل أن القرآن قد بدأت كتابته في مكة مما يستلزم أن يكتب بلسان أهلها أي بطريقة أهلها في الكتابة.

٣ - الجمع العثماني للقرآن الكريم:

تفرق كبار الصحابة في الأمصار بعد وفاة عمر بن الخطاب، وأخذ كل منهم يقرأ القرآن في بيئته الجديدة بما سمع من رسول الله على من قراءات.

وكانت هذه القراءات مألوفة لدى الصحابة في تغايرها واختلاف أدائها، أما الأقوام المستأخرون فإنهم لم يدركوا أبعاد ذلك التغاير حتى حسن كل منهم قراءته وذم قراءة الآخرين.

فكانت بوادر من هذا الاختلاف في كل صقع من أصقاع المسلمين.

ولما ندب عثمان أهل الشام وأهل العراق على فتح أرمينية عاب بعضهم على بعض في القراءة، فهرع حذيفة بن اليمان إلى خليفة المسلمين عثمان أن أدرك هذه الأمة قبل اختلافها على كتاب ربها.

فالخلاف كان لتنوع القراءات التي يَقْرأ ويُقْرئ بها الصحابة، وكان أثراً لتعدد مصاحف الصحابة التي اكتتبوها لأنفسهم ولم يشترطوا فيها ما اشترط أبو بكر في جمعه، فكانت هذه المصاحف تزاحم المصحف الذي أمر بجمعه أبو بكر.

استشار عثمان الصحابة فأشاروا عليه بجمع الناس على مصحف واحد وتحريق ما دونه من مصاحف.

وبعث عثمان في طلب الصحف التي كانت عند حفصة والتي جُمعت بإذن أبي بكر، وشكل عثمان لجنة لتوثيق المصحف مرة أخرى، ولاستنساخ نسخ عنه يجمع عليها الناس فتكون لهم مرجعاً وإماماً.

ضمت اللجنة: زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير، وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام، ومالك بن أبي عامر، وأنس بن مالك وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر، وأبان بن سعيد.

وترأس عثمان نفسه هذه اللجنة للاضطلاع بهذه المهمة الجسيمة.

وقد وضعت أهداف لهذه اللجنة من أهمها: كتابة القرآن على لسان قريش، وفي ذلك قال عثمان للرهط القرشيين: إذا اختلفتم أنتم وزيد في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم.

وأراد عشمان جمع الناس على القراءات الثابتة المعروفة عن النبي على وفق العرضة الأخيرة.

فكتبت اللجنة المصحف الإمام ليكون أصلًا للمصاحف، وقد راجعه زيد مرات كثيرة ثم راجعه عثمان نفسه رضي الله عنه.

ثم نسخت اللجنة عن المصحف الإمام خمسة مصاحف، بُعثت إلى مكة

والكوفة والبصرة والشام وبقي واحد في المدينة المنورة.

وأمر عثمان بمحو وتحريق المصاحف التي في الأمصار، ونال هذا الأمر مصاحف الصحابة التي كتبوها لأنفسهم.

وبذا جمع عثمان المسلمين ولم شعثهم، فكان جمعه للقرآن وكتابته للمصاحف منقبة عظيمة له، وخدمة جليلة لكتاب الله. ولذا أجمع الصحابة على فعله رضًى وقبولاً.

قال زید: رأیت أصحاب محمد ﷺ یقولون: أحسن والله عثمان، أحسن والله عثمان.

وعن مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال: أدركت الناس متوافرين حين حرق عثمان المصاحف، فأعجبهم ذلك، ولم ينكر عليه أحد.

ولم يكتفِ عثمان ببعث المصاحف إلى الأمصار الإسلامية، بل أرسل مع كل مصحف عالماً لإقراء الناس القرآن بما يحتمله رسم المصحف، فأمر زيد بن ثابت بإقراء أهل المدينة، وأمر عبد الله بن السائب بإقراء أهل مكة، والمغيرة بن شهاب بإقراء أهل الشام، وعامر بن عبد القيس بإقراء أهل البصرة، وأبا عبد الرحمن السلمي بإقراء أهل الكوفة.

عثمان لعملت بالمصاحف ما عمل.

وقال أيضاً: لو لم يصنعه هو لصنعته. وبعد: هل ألغى عثمان بن عفان ستة أحرف وألزم الناس بحرف واحد كما زعم البعض؟

وإن تعجب فاعجب لمن قبل هذا الرأي وارتضاه، حيث إنهم نسبوا عثمان إلى الكفر والضلال من حيث لا يدرون. إن منزل القرآن هو الذي ينسخه ويرفعه إن شاء، أما ورسول الله نفسه لم يجرؤ على فعل ذلك، أيجرؤ عثمان ويفعله؟

وأين عثمان من نعي الله على أهل الكتاب لما كتموا آياته وطمسوها وبدلوها. ولذا نقرر غير هيابين ولا وجلين، جلّ عثمان عن فعل ذلك لدينه وأمانته وعلمه ولمراقبة الصحابة له.

ولعمري إن فعل عثمان ما زعموا، أين منه الصحابة الأغيار على كتاب الله وسنة رسوله فما الذي فعله عثمان؟

عثمان لم يزد عمله على استنساخ مصاحف معتمداً على مصحف أبي بكر، ولكنّه وجه كل الجهود واستنفد كل الطاقات لجمع الناس على القراءات الثابتة عن رسول الله على وفق العرضة الأخيرة.

وكم هي الأحرف التي تضمنتها العرضة الأخيرة؟ هذا مما لا مجال لمعرفته، بل نكتفي بالقطع بأن ما وردنا

من قراءات متواترة عن رسول الله ﷺ هي من العرضة الأخيرة التي عرضها على جبريل. والله أعلم.

### منهج الجمع العثماني:

ا ـ الاعتماد على الجمع البكري بإحضار الصحف التي أودعت عند حفصة. ٢ ـ أشركت اللجنة الناس في الجمع، فندبوهم إلى إحضاء ما عندهم، لثلا يرتاب مرتاب فيما أودع في المصحف الإمام.

٣ ـ كانوا إذا اختلفوا في قراءة آية، يرسلون إلى من سمعها من رسول الله عليه فيسألونه: كيف أقرأك رسول الله هذه الآية، فيضبطونها وفق القراءة الثابتة أو القراءات الثابتة.

٤ ـ وعند اختلاف الكتبة يقتصرون على لغة قريش.

٥ ـ وإن تواتر لفظ بقراءات مختلفة
 رسم بما يحتمل القراءات المتواترة إن
 احتمل الرسم ذلك.

٦ - فإن كان الرسم الواحد لا يفي بالقراءتين كتب في مصحف برسم وفي آخر.

٧ ـ ومنع في هذا الجمع ما منع في
 الجمع البكري فلم يكتب فيه:

أ ـ ما لم يكن في العرضة الأخيرة. ب ـ ما روى آحاداً.

۸ ـ ورتبت سوره وآیاته وفق ترتیبها

في المصحف البكري حسب ما تلقوه عن رسول الله عليه.

وبهذا يتضح لنا أن مصحف عثمان لم يختلف في شيء عن مصحف أبي بكر، فكلاهما اعتمد العرضة الأخيرة مقياساً للثابت من القرآن الكريم وقراءاته.

#### ٤ " \_ جمع القراءات:

كانت عادة القراء في قراءتهم وإقرائهم إفراد القراءات والروايات، واستمر هذا إلى القرن الخامس الهجري القرن الذي ظهر فيه الإمام الكبير أبو عمرو الداني.

وأخذ الناس بجمع القراءات في ختمة واحدة، ولكنه لم يكن جمعاً اعتباطياً كيفما كان، بل إنهم ما كانوا يسمحون لأحد بالجمع إلا إذا كان ماهراً متقناً مفرداً للقراءات والروايات.

ر= إفراد القراءات).

ولذا اشترطوا على جامع القراءات شروطاً أربعة:

- ١ ـ رعاية الوقف.
- ٢ ـ رعاية الابتداء.
  - ٣ \_ حسن الأداء.

٤ - عدم تركيب وخلط الروايات والطرق.

وللقراء مذاهب في جمع القراءات:

#### ١ ـ الجمع بالوقف:

وكيفيته أنه إذا أخذ القارئ في قراءة من قدمه \_ وعادة القراء أنهم يبدأون فيقدمون قالون ثم ورشاً وهكذا . . . \_ لا يزال يقرأ حتى يقف على ما يحسن الابتداء بما بعده ثم يعود إلى القارئ التالي إن لم يكن قد دخل في سابقه . ثم يفعل بكل قارئ حتى ينتهي الخلاف ، ثم يبتدئ بما بعد ذلك الوقف . والجمع يبتدئ بما بعد ذلك الوقف . والجمع بالوقف أخذ به الشاميون ، وبهذا الجمع قرأ ابن الجزري على عامة شيوخه .

#### ٢ ـ الجمع بالحرف:

وكيفيته أنه إذا مر القارئ بكلمة فيها خلاف أعاد تلك الكلمة بمفردها، حتى يستوفى ما فيها من قراءات.

فإن ساغ الوقف على الكلمة التي أتى بأوجهها وقف واستأنف. وإلا وصلها بآخر وجه أتى به، حتى ينتهي إلى ما يحسن الوقف عليه.

وإن كان الخلاف يتعلق بكلمتين كمد المنفصل والسكت على ذي كلمتين، وقف على الكلمة الثانية واستأنف الخلاف. وهذا الجمع أخذ به المصريون.

٣ ـ مذهب ابن الجزري في الجمع:

وهو مذهب مركب من الجمعين السابقين، وهو إذا ابتدأ بالقارئ ينظر

إلى من يكون من القراء أكثر موافقة له. فإذا وصل إلى كلمة بين القراء فيها خلاف وقف، وأخرجه معه، ثم وصل حتى ينتهي إلى وقف سائغ، وهكذا ينتهى الخلاف.

وهذا المذهب في الجمع هو المعمول به بين قراء زماننا هذا.

#### ٤ \_ جمع التناسب:

وكيفيته أنه إذا ابتدأ بالقصر اتبعه بالتوسط ثم بالمد وكذا في عكسه، وإن ابتدأ بالفتح في ذات الياء مثلاً اتبعه بالإمالة الصغرى ثم الكبرى.

وإن ابتدأ بالنقل اتبعه بالتحقيق ثم بالسكت.

وممن جمع بجمع التناسب ابن الجزري على شيخه ابن اللبان، لأنه كما قال ابن الجزري عنه: (كان أقوى من لقيت استحضاراً، فكان عالماً بما أفعل، وهذه الطريق لا تسلك إلا مع من هو بهذه المثابة، أما ضعيف الاستحضار فينبغي أن يُسلَك به نوع واحد).

"- الجمع الصوتي للقرآن الكريم:
 مو المصحف المرتل المتداول الآن
 بين المسلمين.

- وهو جمع القرآن الكريم جمعاً صوتياً بكل قراءاته المتواترة والمشهورة،

بأصوات أبرز قرّاء القرآن المجيدين المتقنين.

- صاحب هذه الفكرة هو الدكتور لبيب السعيد، والذي تقدم بفكرته هذه سنة ١٩٥٩م إلى مجلس إدارة الجمعية العامة للمحافظة على القرآن الكريم في مصر.

- واقترح أن يشمل تلاوة الكتاب العزيز كله برواية حفص ثم بمختلف القراءات المتواترة والمشهورة، على أن لا تردد الآية الواحدة بأكثر من قراءة واحدة في التلاوة الواحدة، بل يختار وجه واحد في المواضع التي تقرأ بأكثر من وجه في الرواية الواحدة.

- وشكلت لجان لتطبيق هذه الفكرة، وبدأ تطبيق الفكرة، وبدب ثلاثة من أشهر القرّاء والعلماء لبدء التسجيل، فقد ندب الشيخ محمود الحصري لتلاوة رواية حفص عن عاصم، والشيخ مصطفى الملواني لتلاوة رواية خلف عن حمزة، والشيخ عبد الفتاح القاضي لتلاوة رواية ابن وردان عن أبي جعفر.

\_ وفي سنة ١٩٦١م تم تسجيل المصحف برواية حفص عن عاصم بقراءة الشيخ الحصري.

\_ وفي سنة ١٩٦٢م بوشر في تسجيل قراءة أبي عمرو البصري برواية الدوري بصوت كل من القراء: المنشاوي

جلالاتها : ۱۲

مدغمها الكبير: ٤

#### الجن:

#### تعرفة وبيان:

ترتيبها المصحفى: ٧٢

نوعها : مكية

آیها : ۲۸

ألفاظها : ٢٨٥

ترتيب نزولها : ٤٠ بعد الأعراف

جلالاتها : ١٠

مدغمها الكبير: ٦

ياءات الإضافة: ٢٥

من أسمائها : سورة قبل أوحبي،

سورة الوحى

#### الجهر:

لغة: الإعلان والإظهار.

اصطلاحاً: انحباس جري النفس عند النطق بالحرف وذلك لقوة الاعتماد على مخرجه.

وحروف الجهر تسعة عشر جمعت في عبارة: (عظم وزن قارئ ذي غض جد

طلب).

والبهتيمي وفؤاد العروسي، وقد انتُهي من تسجيل هذه الرواية سنة ١٩٦٣م.

- وتعثر المشروع إثر بعث مشيخة الأزهر إلى وزير الأوقاف كتاباً تطلب فيه منع ما سوى رواية حفص من الروايات، وما سوى صوت الشيخ الحصري من الأصوات، وبعد مداولات وافقت مشيخة الأزهر على استئناف المشروع.

- وتعثر المشروع مرة أخرى ولم يتم تنفيذ المشروع كاملاً كما رسم له صاحب الفكرة، وذلك لأسباب عديدة، يراجع في شأنها كتاب صاحب الفكرة الجمع الصوتي الأول للقرآن للدكتور ليب السعيد.

### الجمعة:

#### تعرفة وبيان:

ترتيبها المصحفي: ٦٢

نوعها : مدنية

آيها : ١١

ألفاظها : ١٧٧

ترتيب نزولها : ١١٠ بعد الصف



ح:

حرف مهموس رخو مستفل منفتح مصمت مرقق ضعیف

أبو الحارث (ت٢٤٠هـ):

هو الليث بن خالد البغدادي.

راوي الكسائي.

#### الحاقة:

تعرفة وبيان:

ترتيبها المصحفي: ٦٩

نوعها : مكية

آیها : ۵۱ بصری و دمشقی،

٥٢ الباقون

ألفاظها : ٢٦١

ترتیب نزولها : ۷۸ بعد الملك

جلالاتها : ١

مدغمها الكبير: ٤

مدغمها الصغير: ٢

الحال المرتحل:

هو الخاتم للقرآن المفتتح له. فالحال المرتحل كناية عن مداومة التلاوة ووصل الختمة بالختمة، ما إن

يُنهي ختمةً حتى يشرع في أخرى.

عن ابن عباس قال، قال رجل: يا رسول الله أيّ الأعمال أحب إلى الله؟ قال: «الحال المرتحل».

وفي بعض روايات الحديث: أي الأعمال أفضل؟

قال: «الحال المرتحل». قيل: ما الحال المرتحل؟ قال: الخاتم المفتتح.

حبر:

رمز من رموز الطيبة. وهو يرمز إلى أبى عمرو وابن كثير.

الحج:

تعرفة وبيان:

ترتيبها المصحفي: ٢٢

نوعها : مدنية

آیها : ۷۶ شـامــی، ۷۰

بصري، ٧٦ مدني، ٧٧ مكي، ٧٨ كوفي

ألفاظها : ١٢٨١

ترتیب نزولها : ۱۰۳ بعد النور

جلالاتها : ٥٧

ترتيب نزولها : ١٠٦ بعد المجادلة

> جلالاتها **YV** :

مدغمها الكبير: ٥

مدغمها الصغير: ١

#### الحدر:

إدراج القراءة والإسراع بها مع مراعاة أحكام التجويدوالأداء (ر= مراتب القراءة).

#### الحديد:

تعرفة وبيان:

ترتيبها المصحفي : ٥٧

: مدنية نوعها

آيها : ۲۸ مدنی ومکی

وشامی، ۲۹ بصري

وكوفي

ألفاظها

: ٩٤ بعد الزلزلة ترتيب نزولها

جلالاتها

مدغمها الكبير : ٤

مدغمها الصغير: ١

جنا أحد المرفوع عدَّن للحُجر الحذف (من قواعد الرسم العثماني):

هو الإسقاط والإزالة.

وهو في الرسم العثماني ثلاثة أقسام:

١ ـ حذف إشارة.

۲ ـ حذف اختصار.

٣ ـ حذف اقتصار.

(انظر: كلَّا في بابه).

مدغمها الكبير: ٣٢

مدغمها الصغير: ٤

ياءات الإضافة: ١

ياءات الزوائد : ٢

#### الحجر:

تعرفة وبيان:

ترتيبها المصحفى: ١٥

نوعها : مكية

آيها

ألفاظها 10A :

ترتیب نزولها : ٥٤ بعد یوسف

جلالاتها

مدغمها الكس : ١٠

مدغمها الصغير: ٤

ياءات الإضافة : ٤

# ر خجر :

رمز من الرموز الكلمية في ناظمة الزهر

للشاطبي، وهو يرمز إلى العدد المكي.

قال الشاطبي:

وجن كلت حفظاً وملتحد اتركن

#### الحجرات:

تعرفة وبيان:

ترتيبها المصحفى: ٤٩

نوعها : مدنية

آيها ١٨ :

ألفاظها TOT :

ما يحذف من حروف الهجاء في المصاحف خمسة، هي: حروف المد الثلاثة واللام والنون.

#### ١ \_ حذف الألف:

#### ما يدخل تحت قاعدة عامة:

\_ حذف ألف جمع المذكر السالم:

تحذف ألف جمع المذكر السالم وما الحق به إذا لم يكن مهموزاً أو منقوصاً أو محذوف النون أو بعد ألفه تشديد مباشر، نحو:

العلمين - المجهدين - لحفظون - اللعنون.

ـ حذف ألف جمع المؤنث السالم: تحذف ألف جمع المؤنث السالم إذا كان ذا ألف واحدة، نحو:

مسلمت \_ مؤمنت \_ وكلمته.

وأما إذا كان ذا ألفين، فإن لم يكن بعد ألفه الأولى همز ولا تشديد فأكثر المصاحف على حذف ألفيه، نحو:

قنتت \_ علمت \_ السموت \_ مغرت.

\_ حذف ألف ضمير الرفع المتصل:

تحذف ألف (نا) الواقعة فاعلاً إذا اتصل بها ضمير نصب، نحو:

زدنهم \_ علمنه \_ آتينك.

\_ حذف ألف التثنية:

• حذفت ألف التثنية في (يأتينها) بالنساء

و (هذن لسحرن) و (فذانك) بالقصص.

- وحذفت ألف (الأولين) بالمائدة،
   وهي بذا تحتمل القراءتين الواردتين.
- وعند أبي عمرو الداني حذفها في
   كل القرآن إلا (تكذبان) فبالوجهين.
  - \_ حذف ألفات الأسماء الأعجمية:

حذفت ألفاً هذه الأسماء الأعجمية مطلقاً: إبرهيم \_ إسمعيل \_ إسحق \_ عمرن \_ هرون \_ لقمن \_ سليمن.

#### ما لا يدخل تحت قاعدة عامة:

- حذف ألف (قرءنا) في أول يوسف والزخرف.
- حذف ألف (وأثبهم) في المائدة
   والفتح.
  - حذف ألف (سلطن) حيث ورد.
  - حذف ألف (شيطن) كيف جاء.
  - حذف ألف (الميعد) في الأنفال.
    - حذف ألف (تفوت) في الملك.
      - حذف ألف (كذبة) في العلق.
- حذف ألف لفظ الجلالة (الله)
   و(اللهم) و(إله) حيث ورد.
  - حذف ألف (لكن) كيف جاءت.
- حذف ألف (ملك) في الفاتحة وآل عمران.
  - حذف ألف (الرحمن) كيف جاءت.
    - حذف ألف (منفع) كيف جاءت.
  - حذف ألف (أبوب) كيف جاءت.

• حذف ألف (القيمة) كيف جاءت.

٢ \_ حذف الياء:

- حذفت الياء الأصلية من إحدى وعشرين كلمة في ثلاثين موضعاً، منها:

﴿ ٱلدَّاعِ ﴾ [البقرة: ١٨٦، القمر: ٦].

﴿ يُؤْتِ أَلَّهُ ﴾ [النساء: ١٤٦].

﴿يَقْضِي الحقَّ﴾ [الأنعام: ٥٧] لمن قرأ ﴿يَقْضِي﴾ بدل ﴿يَقُشُّ﴾.

﴿ ٱلْمُتَعَالِ ﴾ [الرعد: ٩].

﴿ ٱلْمُهْتَدِ ﴾ [الإسراء: ٩٧، الكهف: ١٧].

﴿ كَأَلْجُوابِ ﴾ [سبأ: ١٣].

﴿يَسْرِ﴾ [الفجر: ٤].

- حذفت الياء الزائدة من تسعة وتسعين كلمة في مائتين وأربعة وعشرين موضعاً، منها:

﴿ فَأَرْهَبُونِ ﴾ [البقرة: ٤٠، النحل: ٥١].

﴿ وَمَنِ أَتَّبَعَنِّ ﴾ [آل عمران: ٢٠].

﴿ وَالْحَشُونِ ﴾ [المائدة: ٣].

﴿ يُهِدِينِ ﴾ [الشعراء: ٧٨].

﴿وَنُذُرِ﴾ [القمر: ١٨].

﴿ نَذِيرٍ ﴾ [الملك: ١٧].

﴿يَعِبَادِ﴾ [الزمر: ١٠] في الموضعين الأولين.

ــ رسمت كل كلمة وقع في آخرها ياءان ثانيهما ساكنة بياء واحدة، نحو:

يستحي \_ يحي.

. حذفت الياء من ﴿إِرَاهِمَـ﴾ في كل مواضع البقرة الخاصة.

٣ ـ حذف الواو:

ـ حذفت الواو من كل هذه الكلمات:

﴿وَيَدَعُ ٱلْإِنْسَانُ﴾ [الإسراء: ١١].

﴿ يَدُعُ ٱلدَّاعِ ﴾ [القمر: ٦].

﴿سَنَتُعُ﴾ [العلق: ١٨].

﴿وَيَمْتُحُ ٱللَّهُ﴾ [الشورى: ٢٤].

ـ رسمت كل كلمة اجتمع فيها واوان ثانيهما بعد ضم واتصلتا بواو واحدة، نحو:

ورى ـ يستون ـ الموءدة ـ داود ـ الغاون.

٤ ـ حذف اللام:

ـ رسمت هذه الكلمات بلام واحدة:

﴿ اَلَّيْدِ ﴾ حيث جاءت.

﴿ٱلَّذِي﴾ حيث جاءت.

٥ ـ حذف النون:

ـ رسمت هذه الكلمات بنون واحدة:

﴿ فَنُجِّي ﴾ [يوسف: ١١٠].

وْنُتْجِي﴾ [الأنبياء: ٨٨].

﴿ تَأَمُنَا﴾ [يوسف: ١١].

# حذف الإشارة:

أحد أنواع الحذف في الرسم العثماني. وهو الحذف الذي يكون لبعض القراءات دون بعض. الحرف:

١ ... مفرد الحروف.

(ر= الحروف).

٢ ـ الحرف هو القراءة، ولذا يقال:
 حزف نافع أي قراءته.

الحرف (إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف):

أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله على: «أقرأني جبريل على حرف، فراجعته، فلم أزل أستزيده، ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف».

وأخرجا عن عمر بن الخطاب في قصة إنكاره على هشام بن حكيم قول النبي على: ﴿إِنْ هِذَا القرآن أَنزل على سبعة أحرف، فاقرؤوا ما تيسر منه».

وقد ورد حديث: «أنزل القرآن على سبعة أحرف» من رواية نحو عشرين من الصحابة.

وقد اختلف في المراد بالأحرف السبعة اختلافاً كثيراً، وهذا بعضها:

(١) قال ابن قتيبة ومن معه: المراد
 بالأحرف السبعة الأوجه التي يقع بها
 الاختلاف في القراءة، والأوجه السبعة

ھي:

١ \_ ما تتغير حركته ولا يزول معناه

نحو: ﴿وَإِذْ وَعَدْنَا﴾ [البقرة: ٥١] حيث تحذف الألف في الخط إشارة لقراءة أبي عمرو، والذي يقرأها بحذف الألف.

#### حذف الاختصار:

أحد أنواع الحذف في الرسم العثماني.

وهو الحذف الذي لا يختص بكلمة دون مماثلها، بل هو حذف يشمل ما كثر دورانه واطرد، وما لم يتكرر منها.

وذلك نحو حذف ألف جمع المذكر السالم في نحو: (العلمين ـ ذريت).

#### حذف الاقتصار:

أحد أنواع الحذف في الرسم العثماني.

وهو الحذف المختص بكلمة أو كلمات في أماكن معينة، دون نظائرها ومثيلاتها، وذلك نحو حذف ألفات الكلمات التالية في أماكنها المشار إليها فحسب:

﴿ ٱلْمِيعَالَٰهِ ﴾ [الأنفال: ٤٢].

﴿ٱلْكُفُّرُ ﴾ [الرعد: ٤٢].

﴿يَعْفُونَ﴾ [النساء: ٩٩].

# حرز الأماني:

حرز الأماني ووجه التهاني = الشاطبية.

ولا صورته، مثل: ﴿وَلَا يُعْبَازُ كَاتِبٌ وَلَا شَهِـيَدُۗ﴾ [البقرة: ٢٨٢].

٢ ـ ما يتغير بالفعل، نحو: باعِدْ
 وباعَد.

٣ ـ ما يتغير باللفظ، نحو: نَنْشُرها ونُنشِزها.

٤ ـ ما يتغير بإبدال حرف قريب
 المخرج، نحو: طلح منضود، وطلع
 منضود.

٥ ـ ما يتغير بالتقديم والتأخير، نحو:
 وجاءت سكرة الموت بالحق، وسكرة
 الحق بالموت.

٦ ـ ما يتغير بزيادة أو نقصان، نحو:
 تجري تحتها الأنهار، تجري من تحتها
 الأنهار.

٧ ـ ما يتغير بإبدال كلمة بأخرى،
 نحو: لنبوثنهم، لتثوينهم.

(٢) وقال أبو الفضل الرازي: الكلاملا يخرج عن سبعة أوجه في الاختلاف:

١ - اختلاف الأسماء من أفراد وتثنية
 وجمع وتذكير وتأنيث.

٢ ـ اختلاف تعريف الأفعال من
 ماض ومضارع وأمر.

٣ ـ وجوه الإعراب.

٤ ـ النقص والزيادة.

٥ ـ التقديم والتأخير.

٦ \_ الإبدال.

٧ ـ اختلاف اللغات كالفتح والإمالة
 والترقيق والتفخيم والإدغام والإظهار.

(٣) وقال ابن الجزري: تتبعت القراءات صحيحها وشاذها وضعيفها ومنكرها، فإذا هي ترجع إلى سبعة أوجه من الاختلاف، لا تخرج عنها:

١ - تغير في الحركات بلا تغير في المعنى والصورة، نحو: البُخْل، والبَخْل، يَحْسِب.

٢ ـ تغير في المعنى فقط، نحو:
 فتلقى آدم من ربه كلمات، فتلقى آدم من
 ربه كلمات.

٣ ـ وإما في الحروف لا الصورة،
 نحو: يتلو وتتلو.

٤ ـ وعكس السابق نحو: الصراط والسراط.

٥ ـ أو بتغيرهما، نحو: فامضوا،
 فاسعوا.

٦ ـ وإما في التقديم والتأخير، نحو: فيَقْتلون، ويُقْتلون.

٧ ـ أو في الزيادة والنقصان، نحو:
 أوصى، ووصى.

(٤) وقال أبو عبيد القاسم بن سلام وأبو حاتم السجستاني وغيرهم: إنّ المراد بالسبعة الأحرف سبع لغات متفرقة في القرآن، لسبعة أحياء من قبائل العرب

مختلفة الألسن، هي القبائل الأفصح من بين القبائل العربية.

وقد اختلف العلماء في تعيين اللهجات السبع، ولكن أصلها وقاعدتها لغة ولهجة قريش.

وبعض القائلين بأن المراد بالحرف: اللغة واللهجة، يرون أن العدد سبعة لا حقيقة له، والمراد به الكثرة، وبذا يكون المراد إنزال القرآن وفق اللهجات العربية كلها أو جلها.

\* ولعل القول باللغات واللهجات العربية هو أقرب الأقوال إلى الصواب، والله أعلم.

\* وحكمة إنزال القرآن على سبعة أحرف هو تيسير القرآن على الناس ليقرأه الناس كلهم على اختلاف مشاربهم وثقافاتهم وتباين ألسنتهم.

الحرف الجرسي:

هو الهمزة.

الجرس لغة هو الصوت، فالحرف الجرسي هو المصوت به عند النطق.

ومع أن كل الحروف يُصوَّت بها عند النطق إلا أن للهمزة امتيازاً بهذه الصفة، ومن ثم استثقلت في الكلام، وتنوع تغيرها، فكان تحقيقها وتخفيفها وإبدالها وحذفها وتسهيلها وإلقاء حركتها أنواعاً من هذا التغيير.

الحرف المتصل:

هو الواو.

سمي متصلاً لأنه يهوي في مخرجه في الفم لما فيه من اللين، حتى يتصل بمخرج الألف.

الحرف المكرر:

هو الراء.

سمي بذلك لتكرره على اللسان عند النطق به، وذلك لأن طرف اللسان يرتعد به.

وأظهر ما يكون هذا التكرير إذا كانت الراء مشددة.

وينبغي إخفاء تكرير الراء والاحتراز من إظهاره.

الحرف المهتوف:

هو الهمزة.

سميت الهمزة بهذا الاسم لخروجها من مخرجها بقوة وشدة وتصويت مهتوف (أي شديد)، لأن الهتاف هو الصياح، ومنه هتفت الحمامة أي صاتت.

الحركة:

وحدة قياسية لقياس وتقدير زمن المد والسكت والغنة.

ووزن الحركة الزمني نصف وزن الحرف المتولد عنها. ولذلك سموا

الفتحة الألف الصغرى، لأن الألف متولدة عن فتحة بمضاعفة وزن زمنها. وكذلك الواو الصغرى والياء الصغرى. فالألف مد الصوت بمقدار النطق بفتحتين، والواو مقدار النطق بضمتين، والياء مقدار النطق بكسرتين. وقد كان العلماء والقراء القدماء يعبرون عن وزن الحركتين بالألف، فيقولون مثلاً: تمد كلمة ﴿ جَانَهُ النصر: ١] بمقدار ألفين،

وقدر البعض زمن الحركتين بمقدار زمن نطق كلمة بب أو تت. وقدرها البعض بزمن قبض الإصبع أو بسطها. وقدرها البعض بثانية من ثواني الدقيقة.

ويعنون بها أربع حركات.

وما هذا الاختلاف والتباين إلا تقريب لزمن المد المنقول خلفاً عن سلف، ولا يغيبن عن بال القارئ أن تقدير زمن المد أمر نسبي تقريبي، وأنه لا يمكن ضبطه وإتقانه إلا بالمشافهة والتلقي عن القراء المجودين المهرة.

#### حرم:

رمز من رموز الطيبة، ويرمز إلى نافع وابن كثير وأبي جعفر.

### حرمي:

رمز من رموز الشاطبية، ويرمز إلى نافع وابن كثير.

# الحرمي:

- في القراءة يراد به عبد الله بن كثير ونافع وأبو جعفر.

- في علم العدد القرآني هم المكيون: عبد الله بن كثير ومجاهد، والمدنيون: يزيد بن القعقاع أبو جعفر ونافع وشيبة بن نصاح وإسماعيل بن جعفر.

### الحرميان:

هما الإمامان: ابن كثير ونافع. (ر= القرّاء العشرة).

#### الحروف:

جمع حرف وهو لغة: طرف الشيء. واصطلاحاً: صوت معتمد على مخرج محقق أو مقدر.

والحروف قسمان (من حيث الأصالة والفرعية):

١ - حروف أصلية، وهي تسعة وعشرون حرفاً معلومة (انظرها في مواضعها).

٢ ـ حروف فرعية، وهي التي تخرج
 من مخرجين وتتردد بين حرفين.

(ر = الحروف المشربة).

والحروف ثلاثة أقسام (من حيث الضعف والقوة):

١ ـ الحروف القوية: وهي التي زادت
 فيها صفات القوة على صفات الضعف.

٢ ـ الحروف الضعيفة: وهي التي زادت فيها صفات الضعف على صفات القوة، وهي أحد عشر حرفاً: السين والسين واللام والواو والياء والثاء والحاء والنون والميم والفاء والهاء.

٣ ـ الحروف المتوسطة: وهي التي تساوت فيها صفات القوة والضعف.
 وهي ثمانية: (الهمزة والألف والباء والخاء والذال والعين والكاف).

(ر= الصفات القوية والصفات الضعيفة).

والحروف قسمان (من حيث التضاد وعدمه):

الصفات المتضادة، وهي:

١ \_ (الجهر \_ الهمس).

٢ \_ (والشدة \_ الرخاوة).

٣ \_ (الانفتاح \_ الإطباق).

٤ \_ (الاستعلاء \_ والاستفال).

ه \_ (الإصمات \_ الإذلاق).

الصفات غير المتضادة وهي غير الصفات السابقة.

(ر= الصفات المتضادة، الصفات غير المتضادة).

#### حروف الإبدال:

هي اثنا عشر حرفاً جمعت في عبارة (طال يوم أنجدته).

سميت بهذا الاسم لأنها تبدل من غيرها.

### الحروف الأسلية:

هي: الصاد والسين والزاي.

سميت بذلك لخروجها من أسلة اللسان أي طرفه.

علق الدكتور إبراهيم أنيس على الحروف الأسلية بما نوافقه عليه فقال: أما تسميتهم للسين والصاد والزاي بالأصوات الأسلية نسبة إلى أسلة اللسان أي طرفه، ففيه إسراف في تكثير المصطلحات دون مبرر ظاهر، لأننا حين ننسب الأصوات إلى أول اللسان أو طرفه نجد مجموعة كبيرة يقوم فيها هذا الجزء من اللسان بدور هام في صدورها أو النطق بها.

فليس الأمر إذن مقصوراً على هذه الأصوات الثلاثة، بل معها أيضاً: التاء والدال والطاء واللام والراء والنون، بل والظاء والذال والثاء.

## الحروف الأصلية:

هي حروف المعجم كلها ما عدا حروف الزوائد المجموعة في قولك: (هويت السمان).

سميت بهذا الاسم لأنها لا تقع في الأسماء والأفعال إلا أصولاً إما فاء للكلمة أو عيناً أو لاماً.

### حروف الإمالة:

هي الألف والراء وهاء التأنيث.

سميت حروف الإمالة لأن العرب لا تميل غيرها في كلامها.

#### ملحوظة:

لا تتمكن الإمالة في الألف والهاء إلا بإمالة الحرف الذي قبلهما.

(c = |Y|a)

### الحروف الجامدة:

هي كل الحروف ما عدا حروف المد واللين.

وسميت بهذا الاسم لأنها لا تلين ولا تذوب ولا تمتد.

### الحروف الجوفية:

هي حروف المد الثلاثة:

الألف الساكنة المفتوح ما قبلها، والياء الساكنة المكسور ما قبلها والواو الساكنة المضموم ما قبلها.

سميت جوفية نسبة إلى آخر انقطاع مخرجهن وهو الجوف.

زاد البعض معهن الهمزة لأن مخرجها من أقصى الحلق وهو يتصل بالجوف.

### الحروف الحلقية:

هي: (الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء).

سميت حلقية لخروجها من الحلق.

### الحروف الذائبة:

هي حروف المد واللين.

وسميت بهذا الاسم لأنها تذوب وتلين وتمتد.

### الحروف الذلقية:

هي الراء واللام والنون والفاء والباء والميم، وهي مجموعة في عبارة (فر من لب).

سميت الأحرف الستة بهذا الاسم لأنهن يخرجن من ذلق اللسان والشفة، أي من طرفيهما:

قال ابن جني في (سر صناعة الإعراب):

وفي هذه الحروف الستة سر طريف ينتفع به في اللغة وذلك أنك متى رأيت اسماً رباعياً أو خماسياً غير ذي زوائد فلا بد فيه من حرف من هذه الستة أو حرفين وربما كان فيه ثلاثة، وذلك نحو: (جعفر) ففيه الفاء والراء واللام، و(قعضب) فيه الباء، و(سلهب) فيه اللام والباء و(سفرجل) فيه الفاء والراء واللام، و(فرزدق) فيه الفاء والراء، و(همرجل) فيه الميم والراء واللام، و(قرطغب) فيه الراء والباء، فهكذا عامة و(قرطغب) فيه الراء والباء، فهكذا عامة هذا الباب فمتى وجدت كلمة رباعية أو

خماسية معراة من بعض هذه الأحرف الستة فاقض بأنه دخيل في كلام العرب وليس منه.

#### الحروف الراجعة:

هما النون الساكنة والميم الساكنة.

سبب هذه التسمية رجوع هذين الحرفين في مخرجهما إلى الخياشيم لما فيهما من الغنة.

(ر = الغنة).

### الحروف الشجرية:

هي الشين والضاد والجيم.

سميت بهذا الاسم نسبة إلى خروجها من شجر الفم وشجر الفم كما قال الخليل هو مفرج الفم.

وقال البعض: الشجر مجتمع اللحيين عند العنفقة.

### الحروف الشفهية:

هي الفاء والباء والميم.

سميت هذه الحروف بهذا الاسم نسبة إلى خروجهن من بين الشفتين.

(الحروف الشفهية = الحروف الشفوية).

#### الحروف الصم:

هي كل الحروف ما عدا حروف الحلق: (ء، ه، ع، ح، غ، خ).

سميت صماً لتمكنها في خروجها من الفم واستحكامها فيه، ولذا يقال للمحكم المصم.

#### حروف العلة:

هي أربعة: (الهمزة والألف والياء والواو المديتان).

سميت حروف العلة لأن التغيير والانقلاب لا يكون إلا فيها.

#### أمثلة:

١ - (كال) في هذه الكلمة اعتلت
 الياء فقلبت ألفاً حيث أصلها (كيل).

٢ ـ (قال) اعتلت الواو فقلبت ألفاً
 والأصل (قول).

٣ ـ (سقاء) اعتلت الياء فقلبت همزة والأصل (سقي).

إدعاء) اعتلت الواو فقلبت همزة والأصل (دعو).

 ٥ ـ (بير) اعتلت الهمزة هنا فقلبت ياءاً.

٦ (بوس) اعتلت الهمزة هنا فقلبت
 واواً.

٧ - (راس) اعتلت الهمزة هنا فقلبت ألفاً.

وقد أدخل البعض فيها (الهاء) لأنها تنقلب همزة، في نحو: (ماء) حيث أصلها (ماه).

وكذا (أيهات) حيث أصلها (هيهات).

### حروف القلقلة:

هي خمسة: (ق، ط، ب، ج، د). وقد جمعت في عبارة (قطب جد).

سميت بهذا الاسم لظهور صوت يشبه النبرة عند الوقف عليهن.

(ر= القلقلة).

#### الحروف اللثوية:

هي الظاء والثاء والذال.

سميت لثوية نسبة إلى خروجهن من اللثة.

قال سيبويه عن مخرجها أنه مما بين طرف اللسان وأطراف الثنايا ويترتب على كلام سيبويه أن لا علاقة للأصوات الثلاثة باللثة.

#### حروف اللقلقة:

حروف اللقلقة = حروف القلقلة.

واللقلقة صوت طائر معروف، وللقلقة كل صوت فيه اضطراب، أو شدة الصوت.

#### الحروف اللهوية:

هما القاف والكاف.

سميا بذلك لخروجهما من اللهاة التي هي ما بين الفم والحلق.

#### الحروف المتوسطة:

هي خمسة أحرف جمعت في عبارة (لن عمر).

(ر= التوسط).

#### الحروف المخالطة:

الحروف المخالطة = الحروف المشربة.

### الحروف المستفلة:

هي اثنان وعشرون حرفاً كل حروف المعجم ما عدا حروف (خص ضغط قظ).

(ر= الاستفال).

### الحروف المصوتة:

هي حروف المد واللين.

وسميت بهذا الاسم لأن النطق بهن بصوت أكثر من تصويته بغيرهن، لاتساع مخارجهن وامتداد الصوت بهن.

#### الحروف المقطعة:

الحروف المقطعة = فواتح السور.

## الحروف النطعية:

هي الطاء والدال والتاء.

سميت نطعية نسبة إلى الموضع الذي يخرجن منه وهو نطع الغار الأعلى (أي سقفه).

### الحروف الهوائية:

هي حروف المد واللين الثلاثة الألف والياء الساكنة المكسورة ما قبلها والواو الساكنة المضمون ما قبلها.

سميت هوائية نسبة إلى الهواء لأن كل واحدة منهن تهوي عند النطق بها في الفم كما أن بيانها معتمد على هواء الفم.

### الحروف الزوائد:

هي عشرة أحرف جمعت في عبارة (سألتمونيها) أو (اليوم تنساه) أو (هويت السمان).

سميت زائدة لأنه لا يقع في كلام العرب حرف زائد في اسم ولا فعل إلا من هذه الأحرف.

#### ملحوظة:

هذه الأحرف مع كونها زائدة إلا أنها قد تقع أصولاً غير زائدة في بعض المواضع إلا الألف فإنها لا تقع أصلاً إلا منقلبة عن حرف آخر.

#### أمثلة على الزيادة:

١ \_ انطلق: الهمزة والنون زائدة.

٢ \_ استكبر: الهمزة والسين والتاء زائدة.

٣ \_ استكبار: الهمزة والسين والتاء والألف زائدة.

٤ \_ يؤمنون: الياء والواو والنون زائدة.

يحكى أن المبرد سأل المازني عن الزوائد فأنشد:

(هويت السمان) فشيبنني وقد كنت قدما (هويت السمانا)

## حساب الجُمّل:

\_ ضرب من الحساب يجعل فيه لكل حرف رقم معين على ترتيب خاص.

\_ وحساب الجمل نظام قديم استعمله الكثيرون في الرمز والتأريخ، لا سيما الشعراء منهم.

\_ وهذا ترتيب الحروف الأبجدية ومقاديرها العددية.

| _ س = ۲۰   | 1=1-    |
|------------|---------|
| _ع=٠٧      | _ ب=۲   |
| _ ن=۸۰     | - ج=٣   |
| _ ص=۹۰     | _ د = ٤ |
| _ ق = ۱۰۰  | _ هـ= ه |
| _ ر = ۲۰۰۰ | _ و=٦   |
| _ ش = ۲۰۰  | v=;_    |

-ح-\_ ث = ٠٠٠ \_ط=٥

\_ ت = ۲۰۰

マ・・= -\_ ی = ۱۰

ر **ذ= ۰ ۰** 7・=1\_

\_ ض = ۸۰۰ \_ ل = ۳۰

\_ظ=٠٠٩ - م = ٠٤

\_ غ = ۱۰۰۰ \_ ن= ٠٥

- وممن استخدم حروف أبجد هوز ومقاديرها العددية الإمام الشاطبي في قصيدته ناظمة الزهر حيث استعملها مشيراً إلى عدد آيات السور.

#### أمثلة:

ـ قال الشاطبي في ناظمة الزهر: وعد العقود الكوف كيف قفا.

يعني أن الكوفيين يعدون سورة المائدة مائة وعشرين آية فالكاف من (كيف) = ٢٠ والقاف من (قفا) = ١٠٠.

ـ وقال فيها :

وعد سوى الكوفي براءة قد لوى.

. . . يعني أن غير الكوفيين عدوا سورة التوبة مائة وثلاثين آية.

فالكاف من (قد) = ١٠٠٠.

واللام من (لوی) = ۳۰.

وقد استخدم ابن الجزري حروف أبجد هوز في الدرة إشارة إلى العام الذي حج فيه كما أشار إلى عد أبياتها فقال؛

وتمّ نظام (الدرة) احسب بعدها.

وعام (أضا حجى) فأحسن تقولاً.

حـــــروف (الـــــــــــدرة) = ۱+۲۰۰+۶+۳۰+۱ ستاً.

= حـــروف أضـــا حـــجــي + 1+ 0 منة نظم الدرة).

والشاطبي وابن الجزري استخدما حروف أبجد هوز في الشاطبية والطيبة لا للإشارة إلى الحساب والعدد، بل استعملا تلك الحروف رموزاً للقراء والرواة فحسب.

#### الحشر :

#### تعرفة وبيان:

ترتيبها المصحفي: ٥٩

نوعها : مدنية

آیها : ۲۶

ألفاظها : ٤٤٧

ترتيب نزولها : ١٠١ بعد البينة

جلالاتها : ۲۹

مدغمها الكبير: ٥

مدغمها الصغير: ١

ياءات الإضافة : ١

من أسمائها : سورة بني النضير

عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: سورة الحشر قال: قل: سورة بني النضير، رواه البخاري.

#### حصن:

رمز من رموز الشاطبية ويرمز إلى الكوفيين (عاصم وحمزة والكسائي) ونافع.

### حطى:

رمز من رموز الشاطبية والطيبة والدرة.

في الشاطبية والطيبة:

ح: رمز أبي عمرو.

ط: رمز الدوري (دوري أبي عمرو).

ي: رمز السوسي.

في الدرة:

ح: رمز يعقوب.

ط: رمز رویس.

ي: رمز روح.

حفاظ الصحابة في عصر الرسول ﷺ:

١ ـ أبو بكر الصديق.

٢ \_ عمر بن الخطاب.

٣ \_ عثمان بن عفان.

٤ \_ علي بن أبي طالب.

ه \_ أبي بن كعب. ·

٦ \_ أبو الدرداء.

٧ ـ أبو هريرة.

٨ .. أبو أيوب الأنصاري.

٩ \_ أم سلمة هند بنت أبي أمية.

١٠ \_ تميم الداري.

١١ \_ حذيفة بن اليمان.

١٢ ـ حفصة بنت عمر بن الخطاب.

۱۳ ـ زید بن ثابت.

١٤ ـ سالم بن معقل مولى أبي حذيفة.

١٥ ـ سعد بن أبي وقاص.

١٦ \_ طلحة بن عبيد الله.

١٧ \_ عائشة بنت الصديق.

١٨ \_ عبادة بن الصامت.

١٩ \_ عبد الله بن مسعود..

٢٠ \_ عبد الله بن السائب.

٢١ ـ فضالة بن عبيد.

۲۲ \_ مسلمة بن مخلد.

۲۳ ـ معاذ بن جبل.

حفص (ت١٩٠ه):

حفص بن سليم البزاز.

راوي عاصم بن أبي النجود. روايته عن عاصم هي أكثر روايات القرآن الكريم شيوعاً وذيوعاً في العالم الإسلامي اليوم.

حق:

رمز من رموز الشاطبية والطيبة.

في الشاطبية يرمز إلى ابن كثير وأبي عمرو.

وفي الطيبة يرمز إلى ابن كثير وأبي عمرو ويعقوب.

حما:

رمز من رموز الطيبة وهو يرمز إلى أبي عمرو ويعقوب.

حمزة (ت٢٥٦ه):

\_ أبو عمارة حمزة بن حبيب الزيات.

- ـ أحد القرّاء السبعة.
- ـ وهو إمام أهل الكوفة بعد عاصم.
- ممن قرأ عليه من كبار أهل الكوفة سفيان الشوري ووكيع وشريك بن عبد الله.

- وراوياه من التيسير والشاطبية والطيبة، هما: خلف بن هشام البزار وخلاد بن خالد الشيباني. وكلاهما أخذ القراءة عرضاً عن سُليم بن عيسى عن حمزة.

### الحمصى:

في علم العدد، وهو ما انفرد بعده شريح بن يزيد الحضرمي عن ابن عامر ويحيى بن الحارث الذمارى.

### الحواميم:

هي السور المفتتحة ب(حم) وهي:

١ - ﴿حَمَ ۞ تَنزِيلُ ٱلْكِنَابِ مِنَ اللّهِ الْمَزِيزِ ٱلْمَلِيدِ ﴾ [خافر].

٢ - ﴿حَمْدُ ۞ تَنزِيلُ مِنَ الرَّمْنِنِ الرَّحِيدِ﴾
 [فصلت].

٣ \_ ﴿حَمَّ ۞ عَسَقَ﴾ [الشورى].

٤ - ﴿حمّ ۞ وَالْكِتَبِ الْمُبِينِ﴾
 [الزخرف].

٥ - ﴿حمّ ۞ وَٱلْكِتَٰبِ ٱلْمُبِينِ﴾
 [الدخان].

٦ - ﴿حمّ ۞ تَنزِيلُ الْكِنَابِ مِنَ اللّهِ الْمَنْدِرِ لَلْمَكِيدِ ﴾ [الجاثية].

٧ - ﴿حمّ ۞ تَنزِيلُ ٱلْكِنَابِ مِنَ اللّهِ اللّمِنِينِ ٱلْمَكِيمِ ﴾ [الأحقاف].

أنشد أبو عبيدة:

وبالطَّواسيمِ التي قد ثُلُثَتْ وبالحَوَاميمِ التي قد سُبُّعَتْ

(الحواميم = آل حُم).

क्ट क्ट क्ट

mark to war and and a



خ:

حرف مهموس رخو مستفل منفتح مصمت مفخم متوسط بين القوة والضعف.

خ:

رمز من رموز الشاطبية، ويرمز إلى القرّاء السبعة ما عدا نافعاً.

ختم القرآن الكريم:

ــ هو إنهاء تلاوة القرآن الكريم مرتباً من سورة الفاتحة إلى الناس.

- وختم القرآن وتلاوته وفق الترتيب المصحفي هو الصورة الأكمل لتلاوة كتاب الله الكريم.

\_ ولقد كان الصحابة يعنون بختم القرآن ويجتمعون له، ليشهدوا لحظة الختم، والتأمين على دعاء الخاتم لكتاب الله تعالى.

(ر = دعاء ختم القرآن).

فعن قتادة أنه كان بالمدينة رجل يقرأ القرآن من أوله إلى آخره على أصحاب

له، فكان ابن عباس يضع عليه الرقباء، فإذا كان عند الختم جاء ابن عباس فشهده.

وعن ابن مسعود قال: من ختم القرآن فله دعوة مستجابة. وكان ابن مسعود إذا ختم القرآن جمع أهله، ثم دعا وأمنوا على دعائه.

وكان أنس بن مالك يجمع أهله عند الختم.

- وللناس مذاهب في ختم القرآن، فمنهم من يختمه في ليلة، كما روي عن عثمان بن عفان وسعيد بن جبير وتميم الداري أنهم كانوا يختمون القرآن في ركعة واحدة، ومنهم من يختمه في ثلاثة أيام، وبعضهم يختمه في أسبوع، وبعضهم في أربعين يوماً إلى غير ذلك من المذاهب.

- وقد اختار كثير من المحققين ألا يختم القارئ القرآن في أقل من ثلاثة أيام أو خمسة أيام، للأحاديث التالية:

١ ـ عن عبد الله بن عمرو قال: قلت

يا رسول الله، في كم أقرأ القرآن؟ قال:
«اختمه في شهر»، قلت: إني أطيق
أفضل من ذلك، قال: «اختمه في
عشرين»، قلت: إني أطيق أفضل من
ذلك، قال: «اختمه في خمسة عشر»،
قلت: إني أطيق أفضل من ذلك، قال:
«اختمه في عشر»، قلت: إني أطيق
أفضل من ذلك، قال: «اختمه في
خمس»، قلت: إني أطيق أفضل من
ذلك، قال: فما رخص لي.

٢ ــ وعن عبد الله بن عمرو قال: قال
 رسول الله ﷺ: «لا يفقهه من قرأه في
 أقل من ثلاث».

#### الختمة:

(بفتح الخاء وكسرها).

كلمة ليست عامية بل هي مولدة صحيحة وتعني:

١ - ختم القرآن الكريم وتلاوته من
 الفاتحة إلى الناس، ولذا سمي
 المصحف باسم المرة.

٢ ـ المصحف. وهذا الاصطلاح كان موجوداً ومستعملاً في القرن السابع الهجري، وذلك بالاستناد إلى فهرس مكتبة القيروان المؤلفة سنة ٦٩٣هـ.

# الخفي:

هو أحد أقسام مبهم الدلالة وهو

يقابل الظاهر من واضح الدلالة.

والخفي ما اشتبه معناه وخفي مراده بعارض غير الصفة لا ينال إلا بالطلب. وهو أقل أنواع المبهم خفاء.

#### مثال:

﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ ﴾ [المائدة: ٣٨].

هل ينطبق وصف السارق على النشال أو المختلس؟

فمنشأ الخفاء أن للنشال اسماً خاصاً. وهنا ينظر هل في الاسم الخاص زيادة على معنى السرقة فيأخذ حكم السارق، أم نقص عن معناه فيعزر ولا يحد حد السرقة.

# حكم الخفي:

النظر فيه ليعلم أن خفاءه لزيادة أو نقص.

#### خلاد (ت۲۲۰ه):

أبو عيسى خلاد بن خالد الصيرفي. راوى حمزة.

وخلاد أخذ قراءة حمزة عن سُلَيم بن عيسى (ت١٨٨هـ) عن حمزة.

خلاف حفص من طريق طيبة النشر:

### \* الأصول:

۱ ـ جواز التكبير أول كل سورة سوى براءة، وذلك قبل البسملة، ويسمّى هذا

التكبير بالتكبير العام، والوجه الثاني ترك التكبير. وأما براءة فلا تكبير فيها لعدم ورود البسملة.

٢ ـ يجوز في المد المنفصل أربعة أوجه: القصر ومده ثلاث حركات، أو أربعاً أو خمساً.

٣ ـ يجوز في المد المتصل ثلاثة
 أوجه: مده أربع حركات أو خمساً أو ستاً.

٤ ـ الساكن الصحيح وشبهه إذا لقيا
 همزاً ورد فيه ثلاثة مذاهب:

أ \_ عدم السكت على الجميع.

ب ـ السكت على أل وشيء والساكن المفصول، نحو: ﴿وَبِالْلَاْخِرَةِ ﴾ [البقرة: ٤]، ﴿مِنْهُمْ شَيْءٌ ﴾ [غانسر: ١٦]، ﴿مَنَ البقرة: مَامَنَ ﴾ [البقرة: ٢٢]، ﴿خَلُوا إِلَى ﴾ [البقرة: ٢٧]، ﴿أَبْنَى مَادَمَ ﴾ [السمائسدة: ٢٧]، ﴿عَذَابُ أَلِيدٌ ﴾ [البقرة: ١٠] ويسمى هذا السكت السكت الخاص.

ج ـ السكت على ذلك وعلى الساكن الموصول ويسمى هذا السكت السكت العام، نحو: ﴿ اَلْقُرْمَانُ ﴾ [البقرة: ١٨٥]، ﴿ وَأَقِدَ نُهُمُ ﴾ [البقرة: ١٨٩]، ﴿ وَأَقِدَ نُهُمُ ﴾ [إبراهيم: ٤٣].

ه \_ يجوز في النون الساكنة والتنوين
 (إذا لقيا لاماً أو راءً) الإدغام مع ترك
 الغنة ومع إبقائها.

\* لا بد للقارئ من ملاحظة هذه

الأصول، أما حال القراءة فيجب الاعتماد على وجه معين مما يجوز فيها حال اجتماعها وذلك على إحدى وعشرين وجهاً:

\* قصر المنفصل يتأتى معه خمسة أوجه:

١ ـ توسط المتوسط مع ترك الغنة والتكبير.

٢ \_ إشباعه مع تركهما أيضاً.

٣ ـ إشباعه مع التكبير وترك الغنة.

٤ ـ إشباعه مع الغنة وعدم التكبير.

٥ ـ إشباعه مع الغنة والتكبير.

\* ولا يجوز السكت للهمز على هذه الخمسة.

ومدّه ثلاثاً يأتي معه أربعة أوجه
 كأربعة قَصْرِه مع الإشباع. ولا يجوز
 السكت للهمز على هذه الأربعة أيضاً.

\* وتوسطه يأتي معه سبعة أوجه:

- وجهان مع السكت للهمز: (توسط المتصل إن كان السكت خاصاً، وإشباعه إن كان عاماً) ولا يجوز مع هذين تكبير ولا غنة.

- خمسة على عدم السكت كالخمسة التي مع القصر.

\* ومده خمساً يتأتى معه خمسة

١ ـ مد المتصل خمساً مع ترك الغنة
 والتكبير.

٢ \_مده خمساً مع الغنة وعدم التكبير.

٣ ـ إشباعه مع عدم الغنة والتكبير.

٤ ـ إشباعه مع الغنة وعدم التكبير.

٥ \_ إشباعه مع الغنة والتكبير.

ولا يجوز السكت للهمز على هذه الخمسة أيضاً.

\* أجاز بعض من قصر المنفصل مدّ لا النافية (لا إله إلا) حيث أتى بقدر النعظيم ولا بدّ حينتذ من:

١ \_ إشباع المتصل.

٢ \_ إبقاء الغنة.

٣ ـ الصادفي ﴿ وَبَهِ الْمُكُلُّ ﴾ [البقرة: ٢٤٥] ﴿ وَزَادَكُمْ فِي الْمُكُلِّ بَعْمُ طُلُّ ﴾ [الأعـراف: ٦٩] ﴿ وَزَادَكُمْ فِي الْمُعْرِيطِ فِي الله السين في ﴿ المُعْرِيطِ وُلِهُ وَالسين في ﴿ الْمُعْرِيطِ وُلِهُ } [الطور: ٣٧].

٤ ـ إظهار ﴿أرْكَب مَعَنَا﴾ [مود: ٤٢]
 ﴿يَسَ ۞ وَالْقُرْوَانِ﴾ [يــــس: ١، ٢] ﴿تَ
 وَالْقَلَمِ ﴾ [القلم: ١].

٥ \_إدغام ﴿ يُلْهَتْ قُرْلِكَ ﴾ [الأعراف: ١٧٦].

٦ ـ إدراج عوجاً وإخوته.

٧ ـ فتح ضاد ﴿ ضَعْفَأُ ﴾ [الأنفال: ٦٦]
 و﴿ ضَعْفِ﴾ [الروم: ٥٤].

٩ ـ إثبات الألف وقفاً في ﴿ لِلْكَنْفِرِينَ
 سَكَنْسِلاً﴾ [الإنسان: ٤].

١٠ ـ ويمتنع معه قصر عين.

۱۱ ـ یجوز معه التکبیر لأول كل سورة سوى براءة ولأواخر سور الختم،
 وتركه.

ويتفرع على الواحد والعشرين وجهاً المذكورة أحكام الجزئيات الآتية على التفصيل الآتي:

#### \* الفرش:

١ - ﴿ وَأَلِلَهُ يَقْمِضُ وَيَبْضُكُمُ ۗ [البقرة: ٢٤٥]:
 فيه وجهان، وتمتنع قراءته بالصاد مع
 خمسة أحوال:

أ ـ قصر المنفصل مع التكبير وعدم الغنة . ب ـ مده ثلاثاً مع ترك الغنة .

ج، د ـ مده خمساً مع الغنة عند مد المتصل خمساً أو ستاً.

ه ـ السكت الخاص.

وتمتنع قراءته بالسين مع أربعة أحوال:

أ ـ قصر المنفصل عند توسط المتصل.

ب، ج، د ـ الغنة عند قصر المنفصل ومده ثلاثاً أو أربعاً.

٢ - ﴿ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَشَطَةً ﴾
 [الأعراف: ٦٩]:

حكمه كحكم ﴿وَيَبَعُنظُ اللهِ [البقرة: ٢٤٥] إلا أن وجه الغنة مع مدّ النوعين خمساً يقترن بالصاد.

٣ \_ ﴿ أَمْ هُمُ ٱلْمُعَيَّنِطِرُونَ ﴾ [الطور: ٣٧]:

تجوز قراءته بالوجهين على:

أ \_ ترك الغنة.

ب ـ السكت.

ج - التكبير عند إشباع المتصل مع قصر المنفصل وتوسطه وعند توسطهما ومدهما خمساً.

وتتعين قراءته بالصاد على مدهما خمساً عند الغنة وبالسين على بقية الأوجه.

٤ \_ ﴿ بِمُصَيْطِرِ ﴾ [الغاشية: ٢٢]:

تمتنع قراءته بالصاد على:

الغنة عند مد المنفصل خمساً مع مد المتصل خمساً أو ستاً. (وتجوز على بقية الأوجه).

وتمتنع قراءته بالسين على:

مد المنفصل ثلاثاً وعلى توسطه مع التكبير وعلى السكت الخاص وعلى قصر المنفصل عند ترك التكبير والغنة، وتجوز على غير ذلك.

٥ \_ ﴿ مَّ اللَّكَرَيْنِ ﴾ [الأنسمام: ١٤٣]
 ﴿ مَّ الْكَانَ ﴾ [يونس: ٥٩].

\* تجوز قراءتها بالإبدال مع جميع الأحوال.

\* وتجوز قراءتها بالتسهيل مع الغنة إلا عند مد المتصل خمساً، ومع توسط النوعين عند عدم السكت، ومع مدهما خمساً عند ترك الغنة (وتمتنع مع غير ذلك).

٦ \_ ﴿ يُلُّهُنُّ ذَّالِكَ﴾ [الأعراف: ١٧٦]:

تجوز قراءته بالوجهين على:

ـ توسط النوعين مع السكت وتركه.

- إشباع المتصل مع مد المنفصل خمساً عند الغنة.

وتتعين قراءته بالإدغام مع ما عدا ذلك.

٧ \_ ﴿ أَرْكُب مُّعَنَّا ﴾ [هود: ٤٢]:

تجوز قراءته بالوجهين على:

\_ طول المتصل عند قصر المنفصل.

ـ وتوسطه بلا غنة ولا سكت ولا تكبير.

\_ وعلى مد النوعين خمساً عند عدم الغنة.

- وعلى إشباع المتصل مع مد المنفصل خمساً عند الغنة.

وتتعين قراءته بالإظهار على الغنة إلا مع مد المنفصل خمساً عند إشباع المتصل كما مر.

وبالإدغام على بقية الأوجه.

٨ \_ ﴿يَسَ ۞ وَٱلْقُرْءَانِ﴾ [يــس: ١، ٢]
 ﴿نَّ وَٱلْقَلَمِ﴾ [القلم: ١]:

تتعين قراءتهما بالإظهار عند:

الغنة وعند السكت الخاص وعند مد المنفصل ثلاثاً وعند قصره مع توسط المتصل ومع إشباعه عند التكبير.

وتجوز قراءتهما بالوجهين على ما عدا ذلك.

٩ - ﴿ تَأْمُثَا ﴾ [يوسف: ١١]:

تجوز قراءته بالرُّوم والإشمام عند:

ـ توسط النوعين من غير سكت.

ـ مدهما خمساً مع عدم الغنة.

وتتعين قراءته بالإشمام على بقية الأوجه.

١٠ \_ ﴿عِوَجًا قَيِّمًا ﴾ [الكهف: ١، ٢]:

ورد بالسكت والإدراج. وتمتنع قراءته بالسكت على:

- ـ الغنة مطلقاً.
- ـ وعلى السكت للهمز بنوعيه.
- وعلى إشباع المتصل عند عدم الغنة والتكبير مع مد المنفصل ثلاثاً أو خداً
  - وتجوز على بقية الأوجه.
  - \* وتمتنع قراءته بالإدراج عند:
    - ـ التكبير مع عدم الغنة.
- ـ وعند قصر المنفصل مع توسط المتصل.
  - وتجوز عند غير ذلك.

١١ \_ ﴿ مَرْقَدِنّا أَ هَلْذَا ﴾ [يس: ٥٦]:

ورد بالوجهين. وتجوز قراءته بهما عند:

- ـ توسط النوعين مع عدم السكت للهمز.
  - ـ مدهما خمساً مع ترك الغنة.

وتتعين قراءته بالسكت على:

- قصر المنفصل مع توسط المتصل.
  - \* وبالإدراج على بقية الأوجه.

١٢ - ﴿ مَنْ ذَاقِ ﴾ [السقيامة: ٢٧] ﴿ بَلْ ذَانَ ﴾ [المطففين: ١٤]:

فیهما وجهان. وتجوز قراءتهما بهما علی:

- ترك الغنة والسكت والتكبير عند إشباع المتصل مع قصر المنفصل ومده ثلاثاً أو أربعاً.

وعلى توسط النوعين عند عدم السكت للهمز.

وتتعين قراءتهما بالإدراج على السكت العام وعلى إشباع المتصل مع الغنة مطلقاً ومع عدمها عند مد المتصل خمساً.

\* وبالسكت على بقية الأوجه.

۱۳ ـ ياء عين ﴿كَهِيقَسَ﴾ [مريم: ١] ﴿حَمَّدُ ۞ عَسَقَ﴾ [الشورى: ١، ٢]:

فيها ثلاثة أوجه:

تجوز قراءتها بالثلاثة على توسط المدين عند عدم السكت. وعلى مدها خمساً عند عدم الغنة.

٢ ـ (وبالطول والتوسط) فقط على
 الغنة إلا عند مد المتصل خمساً.

٣ \_ (وبالتوسط والقصر) على إشباع المتصل عند ترك الغنة والسكت والتكبير.

٤ ـ (وبالتوسط) وحده على قصر المنفصل مع توصل المتصل، وعلى السكت العام.

٥ \_ (وبالقصر) وحده على بقية الأوجه.

١٤ \_ ﴿فِرْقِ﴾ [الشعراء: ٦٣]:

\_ يقرأ بالوجهين على توسط المدين مع عدم السكت، وعلى مدهما خمساً مع ترك الغنة.

\_ ويقرأ بالترقيق على السكت الخاص.

ـ ويقرأ بالتفخيم على بقية الأوجه.

١٥ \_ ﴿فَمَا ءَاتَانِءَ﴾ [النمل: ٣٦]:

١ ـ الوقف عليه بالوجهين على السكت العام وعلى إشباع المتصل مع مد المنفصل ثلاثاً أو أربعاً عند عدم الغنة والسكت والتكبير، وعلى مد النوعين خمساً مع عدم الغنة.

٢ - وبالإثبات وحده على السكتالخاص.

٣ \_ وبالحذف على غير ذلك.

١٦ \_ ﴿ ضَعَفِ ﴾ [الروم: ٥٤]:

تتعين قراءتها بالفتح عند قصر المنفصل مع توسط المتصل ومع التكبير.

ـ وعند مده ثلاثاً مطلقاً.

ـ وعند الغنة مع إشباع المتصل وعند السكت الخاص.

ـ وتجوز بالوجهين على بقية الأوجه.

١٧ \_ ﴿ سَكَسِلاً ﴾ [الإنسان: ٤]:

\_ الوقف بالوجهين عند توسط المدين مع عدم السكت وعند مدهما خمساً مع عدم الغنة .

\_ وبالإثبات وحده عند الغنة مع إشباع المتصل.

\_ وبالحذف وحده عند بقية الأوجه.

١٨ \_ التكبير للختم:

فيه مذهبان:

التكبير أول ﴿أَلَرُ نَشَرَحُ ﴾ [الشرح:
 إلى أول الناس: ويختص بإشباع المتصل مع قصر المنفصل ومده ثلاثاً أو أربعاً وترك الغنة.

٢ ـ التكبير آخر الضحى إلى آخر
 الناس: ويأتي على توسط المتصل مع
 قصر المنفصل وتوسطه، وعلى إشباع
 المتصل مع الغنة.

الخلافيات:

١ \_ غير المغتفرة:

هي الكلمات التي تكون ذات

رسمين، كل منهما لقراءة. ولذا يتعين على كاتب القرآن الكريم أن يرسم لكل قارئ بما يوافق قراءته من الخلافيات غير المغتفرة.

#### مثال:

﴿ قَالُوّا ﴾ في قوله تعالى: ﴿ وَقَالُوا الْمَعَالَى اللَّهُ وَلَدُا ﴾ [البقرة: ١١٦] رسمت بدون واو في مصحف أهل الشام، ورسمت بواو في غيره من المصاحف العثمانية. فكل رسم يشير إلى قراءة خاصة.

قرأ ابن عامر: ﴿ آبْرُكُ أَتُمُ رَبِّكُ ذِى الْمُلَكِ الْمُكَلِ وَالْإِكْرُامِ ﴾ [الرحمن: ٧٨] بالرحمن بالواو في (ذي) فتصبح (ذو). وهو مرسوم بالواو في مصحف الشاميين كما أنه مرسوم بالياء في مصاحف غيرهم.

### ٢ ـ المغتفرة:

هي الكلمات التي تكون ذات رسمين، أحدهما يتأتى معه النطق بما ورد فيها من قراءات.

مثل: ﴿الرِّهَ ﴾ [البقرة: ١٦٤] مرسومة بألف بعد الياء وبدونها. فعلى حذف الألف يتأتى النطق بما ورد فيها من القراءة بالإفراد والجمع.

ويجوز لكاتب القرآن الكريم أن يرسم للقارئ بما يخالف قراءته من الخلافيات

المغتفرة إذا رسمها رسماً يحتمل قراءته تقديراً.

#### خلف (ت۲۲۹ه):

- أبو محمد خلف بن هشام البزار البغدادي.
- راوي حمزة من طريق التيسير والشاطبية.
- وهو صاحب الاختيار المعروف المتمم للقراءات العشر من طريق الدرة والشاطبية.
- وراوياه من طريق الدرة والطيبة هما: إسلحق بن إبراهيم وإدريس بن عبد الكريم.
- ـ وخلف أخذ قراءة حمزة عن سليم بن عيسى (ت١٨٨هـ) عن حمزة.

# خواص القرآن الكريم:

١ ـ كثرة أسمائه وصفاته.

(ر= أسماء القرآن الكريم وصفاته).

٢ ـ تواتر آياته كلها.

(ر = القراءة المتواترة).

٣ ـ نزوله منجماً:

قَـال الله تـعـالـى: ﴿ وَقُرْهَ أَنَا فَرَقَنَهُ لِلْقَرَامُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكَّثِ وَفَرَّلْنَهُ لَنزِيلًا ﴾ [الإسراء: ١٠٦].

٤ ـ نزوله بالأحرف السبعة:

قال رسول الله الله الله الله المحديث الصحيح: ﴿إِنْ هَذَا القرآنَ أَنْزُلُ عَلَى سِيعَةَ أَحْرُفُ فَاقرؤُوا مَا تَسْرَ مِنْهُ .

من التحريف والتبديل:
 قال الله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّانَا الذِّكْرَ
 وَإِنَّا لَهُ لَمَنْظُونَ﴾ [الحجر: ٩].

٦ ـ اشتماله على الأحرف المقطعة
 في أوائل السور، وذلك ما لم يعهده
 العرب في كلامهم.

(ر= فواتح السور).

٧ ـ ميمنته على الكتب السابقة:

قال الله تعالى: ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ إِلَيْكَ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْدِ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَمُهَيِّمِينًا عَلَيْتٍ ﴾ [المائدة: ٤٨].

٨ ـ التعبد بتلاوته:

قال الله تعالى: ﴿ وَرَبِّلِ ٱلْقُرْءَانَ تَرْبِيلًا ﴾ [المزمل: ٤]. وقال ﷺ: «اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً الأصحابه».

٩ ـ الثواب الجزيل لمن تلاه وتدبره:
قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتَلُونَ كَانَفَتُواْ مِمَّا كِتَنْ اللهِ وَأَقَامُواْ الصَّلَوْةَ وَاَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَهُمْ مِرَّا وَعَلانِيَةً يَرْجُونَ فِحَدَرَةً لَن تَجُورَ﴾ [فاطر: ٢٩]. وقال عليه الصلاة والسلام: ﴿يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها».

١٠ ـ شفاعته لأهله التالين له العاملين

قال ﷺ: «اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه».

11 ـ الاستشفاء به للروح والبدن:
قال تعالى: ﴿قَدْ جَاءَتُكُمْ مَوْعِظَةٌ مِن

زَيْكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي السُّدُورِ ﴿ [يونس: ٥٧]
﴿قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا هُدُف وَشِفَاءً ﴾
[فيصلت: ٤٤] ﴿أَلَا بِنِكِ مَا اللّهِ تَطْمَيْنُ اللّهُ وَعُلْمَانًا ﴾
الْقُلُوبُ ﴾ [الرعد: ٢٨]. وعن عائشة: كان
النبي ﷺ ينفث على نفسه في المرض
الذي مات فيه بالمعوذات، فلما ثقل
كنت أنفث عليه بهن، وأمسح بيد نفسه ليركتها.

الكفر: عدم السفر به إلى أرض الكفر: عن ابن عمر أن رسول الله على نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. وفي رواية لمسلم: لا تسافروا بالقرآن فإني لا آمن أن يناله العدو.

١٣ ـ التغني وتحسين الصوت به:

قال الله تعالى: ﴿ وَرَتِلِ الْقُرَهَانَ نَرِّيلًا ﴾ [المزمل: ٤]. ولقد صح عن رسول الله ﷺ قوله: «ليس منا من لم يتغنّ بالقرآن». وقال كذلك: «زيّنوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسناً».

۱٤ ـ تعاهده واستذكاره:

جاء في الحديث: «بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت بل نُسّي، واستذكروا القرآن».

١٥ ـ سرعة تفلته من حافظه:
 ففى الحديث: «تعاهدوا القرآن،

فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصياً من الإبل في عقلها».

وقال أيضاً: «إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها، وإن أطلقها ذهبت».

١٦ ـ التحذير من نسيانه:

قال ﷺ: «عرضت عليّ أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد، وعرضت عليّ ذنوب أمتي، فلم أرّ ذنباً أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها».

١٧ \_ تيسير حفظه: أ

قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ يَشَرُنَا ٱلْقُرْمَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلَ مِن مُّذَّكِرِ﴾ [القمر: ١٧].

١٨ \_ رسمه المتفرد.

(ر = الرسم العثماني).

١٩ ـ لا يمله قارئه وسامعه:

قال تعالى: ﴿إِنَّمُ لَقُرُهَانٌ كُرِمٌ ﴾ [الواقعة: ٧٧]. وجاء في صفته في الحديث: «...ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد».

٢٠ ـ استحالة حرقه:

ففي الحديث: «لو كان القرآن في إهاب ثم ألقي في النار ما احترق. ويعني ذلك:

١ ـ أن من تعلم القرآن من المسلمين
 لم تحرقه النار يوم القيامة.

٢ ـ أو أن يكون الإحراق إنما نفي عن
 القرآن لا عن الإهاب، بمعنى أنه لو كتب
 القرآن في جلد ثم ألقي في النار، لاحترق
 الجلد والمداد ولم يحترق القرآن.

" ولعل أرجح الأقوال ما قاله الشريف المرتضى في أماليه، وهو أن هذا على طريق المثل والمبالغة في تعظيم شأن القرآن العظيم، فالمعنى: أنه لو كتب في إهاب وألقي في النار، وكانت النار مما لا تحرق شيئاً لعلو شأنه وجلالة قدره، لم تحرقه النار. فهذا المثل كقوله تعالى: ﴿ لَوْ أَنْزَلْنَا هَلَا الْقُرْءَانَ عَلَى جَبَلِ لَرَأَيْتَكُم خَنْفِكًا مُتَصَدِّعًا مِّنَ خَشْيَةِ المَشْعُ [الحشر: ٢١] (١).

٢١ ـ لا يغسله الماء:

جاء في حديث قدسي طويل قوله عليه الصلاة والسلام عن ربه تعالى: «وأنزلت عليكم كتاباً لا يغسله الماء»، تقرؤه نائماً ويقظان. ومعنى الحديث: أن القرآن محفوظ في الصدور فلا يُقدَر على محوه وطمسه.

٢٢ \_ اتصال سنده:

فقد حمل رسول الله ﷺ القرآن الكريم عن طريق جبريل الأمين عن رب

<sup>(</sup>۱) الأرجح في معناه أنه محفوظ في الصدور فلا يقدر على إزالته بالحرق أو الغسل أو نحو ذلك (مصححه).

العزة سبحانه، وأخذ الصحابة عن | رسول الله بضعة وسبعين سورة. وعن رسول الله ﷺ، وهكذا أخذ الجيل عن الجيل، والخلف عن السلف إلى أيامنا هذه، فتحقق التلقى والمشافهة مما ينفى عن القرآن أي خلل وتحريف.

٢٣ ـ تعليمه بالتلقى:

عن ابن مسعود قال: حفظت من في خباب بن الأرت فقرأها علينا.

المقدام بن معد يكرب قال: أتينا عبد الله فسألناه أن يقرأ: ﴿ لَمُسَدِّ ﴾ [الشعراء: ١] المائتين أي سورة الشعراء، فقال: ما هي معي، ولكن عليكم من أخذها من رسول الله خباب بن الأرت. قال: فأتينا



د :

حرف مجهور شدید مقلقل مستفل منفتح مصمت مرقق.

د :

رمز حرفي من رموز ناظمة الزهر للشاطبي، وهو يرمز إلى العدد الشامي. قال الشاطبي:

أليم دنا ومصلحون فدع له وثاني أولي الألباب دع جانب الوفر

الداني (ت٤٤٤هـ):

- عثمان بن سعيد أبو عمرو الداني شيخ شيوخ القراءات، وأحد أشهر علماء علوم القرآن على مر العصور.

- تعلم على شيوخ عصره الكبار من أمثال: خلف بن إبراهيم أبي القاسم الخاقاني، وأبي الحسن طاهر بن غلبون، وأبي الفتح فارس بن أحمد، ومحمد بن عبد الله النجاد.

- كان رحالة، جاب الأمصار الكثيرة، ولقي العلماء والقراء الكبار فاستفاد وأفاد.

- صنف كثيراً من الكتب في علوم القرآن الكريم وغيرها، وبلغت مؤلفاته مائة وعشرين مصنفاً.

ـ من أهم كتبه التي نشرت:

١ ـ التيسير في القراءات السبع، وهو الذي نظمه الشاطبي في قصيدته حرز الأماني.

٢ ـ المقنع في رسم المصاحف، وهو الذي نظمه الشاطبي في قصيدته عقيلة أتراب القصائد.

٣ ـ المحكم في نقط المصاحف.

٤ ـ المكتفى في الوقف والابتداء.

٥ ـ البيان في عدّ آي القرآن، وهو الذي

نظمه الشاطبي في قصيدته ناظمة الزهر.

٦ ـ التحديد في الإتقان والتجويد.

#### الدخان:

تعرفة وبيان:

ترتيبها المصحفى: ٤٤

نوعها : مك

آیها : ٥٦ حجازي وشامی،

٥٧ بصري، ٥٩ كوفي

ألفاظها : ٣٤٦

ترتيب نزولها : ٦٤ بعد الزخرف

جلالاتها : ٣

مدغمها الكبير : ٤

مدغمها الصغير: ٢

ياءات الإضافة : ٢

یاءات الزوائد : ۲

#### الدرة المضيئة:

- قصيدة لامية في القراءات الثلاث المتممة للقراءات العشر، وهي قراءات أبي جعفر ويعقوب وخلف.

- ناظمها المحقق الكبير محمد بن محمد بن الجزري (ت٨٣٣هـ).

\_ نظمها سنة (٨٢٣هـ) كما أشار إلى ذلك بقوله:

وتم نظام الدرة احسب بعدها

وعام (أضاحجي) فأحسن تقولا ـ وابن الجزري كان قد ألف كتاب تحبير التيسير في القراءات العشر مضيفاً إلى التيسير قراءات الأئمة الثلاث، ومن ثم نظم هذه القراءات الثلاث بمنظومته الدرة المضيئة هذه، وبها تمت القراءات العشر الصغرى.

- وثمة سبب وجيه آخر دعا ابن الجزري إلى تأليف تحبير التيسير والدرة، وهـ وما شاع عند البعض من أن القراءات المعتبرة هي التي في التيسير والشاطبية فحسب، فألف التحبير والدرة

تدليلاً على أن القراءات ليست محصورة في ذينك الكتابين.

- وقد عارض ابن الجزري في درته شاطبية أبي القاسم الشاطبي، فهي على وزنها ورويها.

- واتخذ ابن الجزري في الدرة رموزاً للقراء الثلاثة مطابقة لنظرائهم من الشاطبية، فعد نافعاً أصلاً لأبي جعفر، ورمز له مع راوييه أبج.

ـ وعد أبا عمرو أصلاً ليعقوب، ورمز له مع راوييه حطي.

\_ وعد حمزة أصلاً لخلف، ورمز له مع راوييه فضق.

ـ وكـذا اقـتـفـى ابـن الـجـزري أثـر الشاطبي في ترتيب الحروف المختلف فيها تقديماً وتأخيراً إلى غير ذلك.

ـ عدد أبيات الدرة ٢٤١ بيتاً وقد أشار إلى ذلك بقوله:

وتم نظام الدرة احسب بعدها

- ولقراء القراءات القرآنية عناية بالغة بمصنفات ابن الجزري كلها، ومنها الدرة، والتي عُنِي القراء كثيراً بحفظها ودرسها وشرحها والقراءة بمضمنها.

### من شروح الدرة:

۱ ـ الإيضاح لمتن الدرة، لعثمان بن عمر الناشري الزبيدي (ت٨٤٨هـ).

۲ ـ شرح أبي القاسم محمد بن محمد النويرى (۸۹۷هـ).

٣ ـ المنح الإلهية بشرح الدرة المضية في
 علم القراءات الثلاث المرضية ، لعلي بن
 محمد الصعيدي الرميلي (ت بعد ١١٣٠ه) .

٤ ـ شرح محمد بن حسن السمنودي(ت١١٩٩هـ).

٥ - البهجة المرضية شرح الدرة المضية، لعلي محمد الضباع (ت١٣٨٠ه).

٦ - الإيضاح لمتن الدرة، لعبد الفتاح القاضي (ت١٤٠٣هـ).

٧ - شرح عبد الفتاح السيد عجمي
 المرصفي (ت١٤٠٩ه).

من منتخبات الدرة المضية قوله فيها يصف محنته عندما أسره الأعراب في بلاد نجد:

غريبة أوطان بنَجْد نَظَمْتُهَا وعُظْمُاشتغالِالبالِوَافِوكَيْفَلَا صُدِدْتُ عن البيتِ الحرامِ وَزُورِيَ الْ مقامَ الشريفَ المصطفى أشرف العُلا

وطوَّقني الأعرابُ بالليل غَفْلَةً

فما تَرَكوا شيئاً وكِدْتُ لِأُقْتَلَا فأَدْركني اللطفُ الخفيُّ ورَدّني

غُنَيْزةَ حتى جاءني مَنْ تَكَفَّلا بِحَمْلي وإِيصَالي لطيبةَ آمناً فيا ربِّ بَلِّغْني مُرَادي وَسَهِّلا

دعاء ختم القرآن الكريم:

جرت عادة السلف والخلف من أثمة القرآن الكريم وحفّاظه وتالي كلام الله سبحانه الدعاء عند الختم.

فعن عبد الله بن مسعود قال: من ختم القرآن فله دعوة مستجابة. ولذا كان خاتم القرآن يجمع أهله وصحبه ليشهدوا لحظة الختم كي يسمعوا الدعاء فيؤمنوا عليه.

قال علم الدين السخاوي: «وبركة الدعاء عظيمة، ومنافعه عميمة، لا سيما عند نزول الرحمة في ختم القرآن».

وثمة بعض الآثار عن صحابة رسول الله على ترشدنا إلى أفضل الدعاء عند الختم. فقد روى عاصم بن أبي النجود عن زر بن حُبيش قال: قرأت القرآن كله في المسجد الجامع بالكوفة على أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله عنه، فلما بلغت (الحواميم) قال لى: يا زر، قد بلغت عرائس القرآن، فلما بلغت رأس العشرين من ﴿حَدُّ ﴾ عَسَقَ﴾ [الشورى]: ﴿مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلْآخِرَةِ نَزِدُ لَهُ فِي حَرْثِيرٌ وَمَنَ كَاكَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْنِهِ. مِنْهَا وَمَا لَمُ فِي بكى حتى ارتفع نحيبه ثم رفع رأسه إلى السماء وقال: يا زر: أمن على دعائى، ثم قال: اللهم إني أسألك إخبات

المخبتين، وإخلاص المؤمنين، ومرافقة الأبرار، واستحقاق حقائق الإيمان، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، ووجوب رحمتك، وعزائم مغفرتك، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. ثم قال: يا زر إذا ختمتَ فادعُ بهذه الدعوات، فإن حبيبي رسول الله عليه أمرني أن أدعو بهن عند ختم القرآن.

وعن أبي أمامة أن رسول الله ﷺ قال: «إذا ختم أحدكم القرآن فليقل: اللهم آنس به وحشتي في قبري».

وكان بعض القرّاء يتخيّر من أدعية رسول الله على الثابتة عنه ما يجعله في دعاء ختمه، كما كان أبو القاسم الشاطبي يقول عند الختم: «اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك اللهم بكل اسم هو لك سمّيت به نفسك، أو أنزلته في شيء من كتبك، أو علّمته أحداً من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أو استأثرت به في علم قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا وهمومنا، وسائقنا وقائدنا إليك وإلى وهمومنا، وسائقنا وقائدنا إليك وإلى عليهم من النبيين والصديقين والشهداء عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين».

ويقول السخاوي: وأنا أدعو به

(الدعاء السابق) عند الختم وأزيد عليه.

وجملة القول: أن مطلق الدعاء عند الختم مستحب ومندوب، سواء أكان دعاء من أدعية رسول الله، أم كان دعاءً لغيره.

# الدمشقى:

في القراءة يراد به عبد الله بن عامر الشامي.

في العدد يراد به عبد الله بن عامر ويحيى بن الحارث الذماري.

#### دهز :

رمز من رموز الشاطبية والطيبة.

د: رمز ابن كثير.

ه: رمز البزي.

ز: رمز قنبل.

# الدوري (ت٢٤٦هـ):

- أبو عمر حفص بن عمر الأزدي الدوري الضرير.

ـ راوي أبي عمرو والكسائي.

\_ أما روايته عن أبي عمرو فهي بقراءته على يحيى اليزيدي عن أبي عمرو.

\_ وأما روايته عن الكسائي فهي بقراءته على الكسائي ذاته.

ديابيج القرآن الكريم:

هي السور الحواميم السبعة.

(ديابيج القرآن = الحواميم).



ذ:

حرف مجهور رخو مستفل منفتح مصمت متوسط بين القوة والضعف مرقق.

ذ:

رمز من رمز الشاطبية ويرمز إلى الكوفيين (عاصم وحمزة والكسائي) وابن عامر.

### الذاريات:

#### تعرفة وبيان:

ترتيبها المصحفى: ٥١

نوعها : مكية

آیها : ۳۰

ألفاظها : ٣٦٠

ترتيب نزولها : ٦٧ بعد الأحقاف

جلالاتها : ٣

مدغمها الكبير : ١٠

مدغمها الصغير: ١

### ابن ذكوان (ت٢٤٢هـ):

- عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان الفهري.

- راوي ابن عامر بقراءته على أيوب بن تميم عن يحيى بن الحارث الذماري عن ابن عامر.

#### الذلاقة:

لغة: حدة اللسان وبلاغته.

اصطلاحاً: خفة الحرف بخروجه من ذلق اللسان والشفة (أي من طرفيهما).

- وحروف الذلاقة ستة جمعت في هذه العبارة (فر من لب).



حرف مجهور مستفل منفتح مذلق منحرف متوسط بين الشدة والرخاوة مکرر.

الراء (أحكام الراء):

أنواع الراء:

١ ـ الراء المتحركة وصلاً ووقفاً: تقع هذه الراء أولاً ووسطاً وتكون محركة بالحركات الثلاث.

فإن حركت بالفتح أو الضم، نحو: ﴿ فَرَبُ ﴾ [الستحريسم: ١٠]، ﴿ رَبُّكَ ﴾ [البقرة: ٣٠] فلا خلاف في تفخيمها.

وإن حركت بالكسر، نحو: ﴿ٱلرِّيحُ﴾ [إبراهيم: ١٨]، ﴿ رِجَالًا ﴾ [النساء: ١] فلا خلاف في ترقيقها للقراء جميعهم.

٢ ـ الراء الساكنة وصلاً ووقفاً:

تقع هذه الراء متوسطة ومتطرفة، نحو: ﴿شِرْعَةُ ﴾ [المائدة: ٤٨]، ﴿ فَأَلْذِرُ ﴾ [المائدة: ٤٨].

كلهم باجتماع أربعة شروط في آن واحد، حيث إن تخلف منها شرط واحد وجب تفخيمها:

١ ـ أن يكون قبل الراء كسرة.

٢ \_ أن تكون الكسرة أصلية.

٣ \_ أن تكون الكسرة والراء في كلمة و احدة .

٤ - أن يكون بعد الراء حرف من حروف الاستفال.

أمثلة:

﴿ مِنْ يَوْ ﴾ [هــــود: ١٧]، ﴿ لَيُسْرُوٰمَةٌ ﴾ [الشعراء: ٥٤]، ﴿فِرْعَوْنَ﴾ [البقرة: ٤٩]، ﴿ ٱلْفِرْدَوْسُ ﴾ [المؤمنون: ١١].

• وتفخم الراء الساكنة المتوسطة بأحد أربعة شروط، وهي:

١ \_ أن يكون قبل الراء فتحة أو ضمة، نحو: ﴿لا تَرْفَعُوا ﴾ [الحجرات: ٢]، ﴿ يُرْزَقُونَ ﴾ [غافر: ٤٠].

٢ \_ أن يكون قبل الراء كسرة عارضة • ترقق الراء الساكنة المتوسطة للقراء أسواء كانت هذه الكسرة مع الراء في

نفس الكلمة أم كانت منفصلة، نحو: ﴿ الرَّكُمُوا ﴾ [الحج: ٧٧]، ﴿ إِنِ الرَّبَسُمُ ﴾ [المائدة: ١٠٦].

٣ ـ أن يكون قبل الراء كسرة أصلية منفصلة عنها، نحو: ﴿لِنَ ٱرْتَعَنَى ﴾ [الأنياء: ٢٨].

٤ ـ أن يكون بعد الراء حرف من حروف الاستعلاء، نحو: ﴿فِرْقَاتِهِ ﴿ [التوبة: ١٢٢].

#### فائدة :

إن فتح الكسائي القاف من فرقة فخم الراء وقفاً. وإن أمال القاف وقفاً جاز الوجهان في الراء التفخيم والترقيق.

#### ملحوظة:

حرف الاستعلاء الموجود بعد الراء يمنع من ترقيقها بشرطين:

١ \_ أن يكون مع الراء في نفس الكلمة.

۲ ـ أن يكون غير مكسور.

وهذا حصر لأحرف الاستعلاء
 المانعة من ترقيق الراء والموجبة لتفخيمها:

١ \_ الطاء في ﴿ قِرْطَاسِ ﴾ [الأنعام: ٧].

٢ ـ الساد في ﴿ وَإِرْسَادًا ﴾ [التوبة: ١٠٧]، ﴿ لِمَا لَمِرْسَادِ ﴾
 [الفجر: ١٤].

٣ \_ القاف في ﴿ فِرْقَكُو ﴾ [التوبة: ١٢٢].

• فإن انفصل حرف الاستعلاء عن الراء فلا خلاف في ترقيقها للقراء

جميعهم، نحو: ﴿أَنذِرْ قَوْمَكَ﴾ [نوح: ١]، ﴿فَآسَيْرُ ﴿وَلَا تُصَعِّرْ خَلَكَ﴾ [لقمان: ١٨]، ﴿فَآسَيْرُ مَبْرًا﴾ [المعارج: ٥].

### ملحوظة:

إن كان حرف الاستعلاء الذي بعد الراء مكسوراً، ففي الراء خلاف، فالجمهور قال بالترقيق نظراً إلى كسر حرف الاستعلاء، لأنه لما كسر ضعفت قوته وصارت الراء متوسطة بين كسرتين، وقال البعض بالتفخيم نظراً لوجود حرف الاستعلاء. وكلا الوجهين صحيح مقروء به.

قال الشاطبي:

ويجمعها قِظخُصَّ ضَغْظِو خلفُهم

بفرق جرى بين المشايخ سلسلا الخلاف السابق في ﴿فِرْقِ﴾ [الشعراء: ٦٣] يكون حال الوصل، أما وقفاً فهذا حكمه:

ا ـ من رأى التفخيم وصلاً يقول به في حالة الوقف سواء وقف بالسكون أو بالرَّوم . ٢ ـ من رأى الترقيق وصلاً قال بالوجهين وقفاً ، التفخيم اعتداداً بالسكون العارض في القاف ، والترقيق لعدم الاعتداد به ، وهذان إذا كان الوقف بالسكون المحض . فإن كان الوقف بالروم فالترقيق لا غير لأنه الأصل عند صاحب هذا المذهب .

وترقق الراء المتطرفة الساكنة وصلاً
 ووقفاً إذا وقعت بعد كسرة، نحو:

﴿ فَأَنْذِرُ ﴾ ، ﴿ فَلَقِرَ ﴾ [السمد الر: ٤، ٥] ، وتفخم إن وقعت بعد فتحة أو ضمة ، نحو: ﴿ فَأَنْظُرُ ﴾ [المدار: ٥] ، ﴿ فَأَنْظُرُ ﴾ [البقرة: ٢٥٩].

٣ ـ الراء المتحركة وصلاً الساكنة
 وقفاً:

### أ ـ شروط ترقيقها:

أن تسبق الراء كسرة، نحو: (قُدِرْ، كُفِرْ، الأشِرْ).

\* إن حجز بين الحرف المكسور والراء ساكن، فإن لم يكن حرف استعلاء فلا يمنع من الترقيق، نحو: ﴿ لِلذَّكِرِ ﴾ [النساء: ١١]، ﴿ السِّحْرَ ﴾ [البقرة: ١٠٢]، ﴿ عِجْرٌ ﴾ [الأنعام: ١٣٨].

٢ ـ أن تسبق الراء ياء ساكنة سواء
 أكان حرف مد، نحو: ﴿بَعِيدُ ﴾ [البقرة: ٩٦]، ﴿خَبِيرُ ﴾ [آل عــمــران: ١٥٣] أو حرف لين، نحو: ﴿اَلْخَيْرِ ﴾ [فصلت: ٩٤]، ﴿مَنْيَرُ ﴾ [الشعراء: ٥٠].

وهذان الشرطان باتفاق القراء كلهم.

" \_ أن يسبق الراء حرف ممال إمالة صغرى أو كبرى عند من يقول بهما، نحو: ﴿ وَاَتِ قَرَادٍ ﴾ [المومنون: ٥٠] ﴿ عُقْبَى الدَّادِ ﴾ [الرعد: ٢٤] ﴿ عُقْبَى الدَّادِ ﴾ [الرعد: ٢٤] ﴿ كِنْبَ الْأَبْرَادِ ﴾ [المطففين: ١٨] ولكن بشرط كسر الراء المتطرفة.

٤ \_ أن تقع بعد راء مرققة فترقق من

أجلها وذلك في ﴿ بِشَكْرِ ﴾ [المرسلات: ٣٢] في رواية ورش عن نافع.

### ب \_ شروط تفخيمها:

١ ـ أن يسبق الراء فتحة أو ضمة،
 نحو: ﴿ٱلْمُثرِ﴾ [النحل: ٧٠]، ﴿ٱلْقَمَرَ﴾
 [الأنعام: ٧٧].

٢ ـ أن يسبق الراء ألف المد بشرط نصب الراء المتطرفة، نحو: ﴿ عَهِدِ النَّحَفَّارَ ﴾ [التوبة: ٧٧]، ﴿ إِنَّ ٱلأَبْرَارَ ﴾ [الإنسان: ٥] أو رفعها، نحو: ﴿ ٱلْقَهَارُ ﴾ [يوسف: ٣٩]، ﴿ ٱلْقَرَارُ ﴾ [ص: ٦٠].

# مسائل في الوقف على الراء المتطرفة:

 ١ - إذا وقفنا على الراء المتحركة وصلاً الساكنة وقفاً جاز لنا الوقف بالسكون المجرد أو به مع الإشمام أو الوقف بالروم فيما يجوز فيه ذلك.

٢ ـ إذا وقفنا بالروم على كل راء مجرورة أو مكسورة، نحو: ﴿عُقْبَى الدَّارِ﴾ [البقرة: ٢٥٧] ﴿إِلَى النُّورِ ﴾ [البقرة: ٢٥٧] ﴿وَالْفَجْرِ ﴾ [الفجر: ١] فلا بد من ترقيق الراء، لأن الروم كالوصل، وفي الوصل ترقق الراء بجرها أو كسرها.

٣ ـ فإن وقفنا بالروم على ما هو مرفوع، نحو: ﴿وَالْنَشَقُ الْقَمَرُ ﴾ [القمر: ١]
 ﴿وَإِلَيْهِ ٱلنَّشُورُ ﴾ [الملك: ١٥] فلا ترقيق لأحد، حتى ولو سبقت بأحد شروط

الرائبة =

١ \_ عقيلة أتراب القصائد.

٢ ـ رائية الحُصْرِيّ القيروانيّ.

٣ ـ راثية الخاقاني في التجويد.

رائية الحُصْريّ القَيروانيّ:

\_ قصيدة رائية في قراءة نافع المدني أحد القرّاء السبعة.

\_ مؤلفها وناظمها أبو الحسن على بن عبد الغني الحصري القيرواني المتوفى سنة ٦٨٤هـ.

ـ والحصرى أديب علّامة مقرئ ماهر.

\_ قرأ القراءات على عبد العزيز بن محمد، وعلى أبي علي بن حَمْدون، وعلى الشيخ أبى بكر القصري، الذي تلا عليه السبع تسعين ختمة.

\_ عرض الحصرى في راثيته قراءة نافع بروايتي قالون وورش، مستوعباً أبواب القراءة كاملة، فقد بدأ قصيدته بمقدمة جميلة، ترغب بالعلم، وتصف نظمه، وذكر فيها بعض شيوخه الذين أخذ عنهم القراءات، ثم شرع في شرح مباحث قراءة نافع على الترتيب التالي: ذكر التعوذ والبسملة، ميم الجماعة، حروف المد واللين، الهمزتان في كلمة،

الترقيق نحو الوقف على: ﴿ سِحْرٌ | الرائية: مُستَبِيرٌ ﴾ [القمر: ٢].

> ٤ \_ وإذا وقفنا على الراء بالسكون المحض سواء أكانت الراء مرفوعة، نسحو: ﴿ النُّذُرُ ﴾ [الأحقاف: ٢١] أم مجرورة، نحو: ﴿وَٱلْوَرِّ﴾ [الفجر: ٣] أم منصوبة، نحو: ﴿إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ ﴾ [الإنسان: ٥]، أو وقفنا بالسكون مع الإشمام في المرفوع فالاعتبار إلى ما قبل الراء حىنئذ.

> ٥ \_ إذا حجز بين الراء الموقوف عليها وبين الكسرة ساكن حصين وذلك في ﴿مِمْرَ ﴾ [الزخرف: ٥١] غير المنون، ولفظ ﴿ ٱلْقِطْرِ ﴾ [سبأ: ١٢]، فمن القراء من فخم بسبب حرف الاستعلاء، ومنهم من رقق ولم يعتد بالحاجز الحصين.

> اختار ابن الجزري التفخيم في ﴿مِمْرَ﴾ والترقيق في ﴿ٱلْقِطْرِّ﴾ نظراً لحركة الراء إذا وصلت.

> ٦ \_ عشر راءات فيها الترقيق والتفخيم، والترقيق أرجح، وهي: ﴿ لَكُذْدٍ ﴾ [البقرة: ٢٧٠] في ستة مواضع من سورة القمر، ﴿يَسْرِ﴾ [الفجر: ٤] ﴿أَنَّ أَشْرِ﴾ [طـــه: ٧٧] ﴿فَأَشْرِ﴾ [هـــود: ٨١] ﴿ ٱلْقِطْرَ ﴾ .

> وراء واحدة فيها الوجهان مع ترجيح التفخيم وهي كلمة ﴿يِمْبَرُ﴾ غير المنونة.

الهمزتان في كلمتين، فاء الفعل، دال قد، وذال إذ، ذكر لامي هل وبل، تاء التأنيث، النون الساكنة والتنوين، الرَّوم والإشمام، الإمالة، الراءات، اللامات، فرش الحروف، الزوائد.

- حظيت رائية الحصري بعناية العلماء والقراء والأدباء، ذلك بأن ناظمها أديب مشهود له بالبراعة في النظم، ومقرئ حاذق. ولذا عُنِي القرّاء بقصيدته هذه. وقد كان من جملة من عني بها سيد القراء أبو القاسم الشاطبي. ويظهر اهتمام الشاطبي بها في اقتباسه بعض جمل الرائية وتعبيراتها، ومن ذلك قول الحصرى:

إذا وَقَعَتْ فاءً من الفعلِ هَمْزةٌ فأبدلُ لوَرْشٍ دون قالون عن أَمْرِ فيقول الشاطبي:

إذا وقعت فاءً من الفعلِ هَمْزةً

فورشٌ يُرِيهَا حرفَ مدَّ مُبَدِّلاً \_ م بلغت أبيات الراثية مائتين وتسعة أبيات.

ومن منتخبات هذه القصيدة قول ناظمها:

رَأَيتُ الوَرَى في دَرْسِ عِلْم تَزَهدوا
فقلتُ لعل النظمَ أحرى من النَّثْرِ
ولم أَرَهُم يدرون ورشاً قراءةً
فكيف لهم أن يقرؤوا لأبي عَمْرو

فالْزَمتُ نفسي أن أقول قصيدةً أبثُّ بها عِلْمي وأجري إلى الأُجْر

# رائية الخاقاني:

ـ قصيدة رائية في تلاوة القرآن الكريم وتجويده.

- مؤلفها موسى بن عبيد الله بن يحيى بن خاقان أبو مزاحم الخاقاني (ت٥٢٥هـ).

ـ قال عنه ابن الجزري: هو أول من صنف في التجويد فيما أعلم، وقصيدته الرائية مشهورة، وشرحها الحافظ أبو عمرو.

- عرض الخاقاني في قصيدته مباحث متنوعة منها: أسماء القراء السبعة، الترتيل، اللحن في القراءة، الحروف وتحقيقها، المد، أحكام النون الساكنة.

- والملاحظ أن الخاقاني لم يستوف مسائل التجويد كلها، مما يؤيد ما قاله ابن الجزري من أنه أول المصنفين في التجويد، لأن العادة قد جرت أن مؤلفات العلوم الأولية تكون مختصرة غير مستوعبة، ثم تنضج وتكمل تدريجياً، بما يسهمه العلماء فيها جيلاً بعد جيل.

- والقصيدة على وجازتها وتخصصها في التجويد لم تخل من مواعظ وحكم وآداب، ففيها عشرون بيتاً في الوعظ والتوجيه لقارئ القرآن الكريم ومستمعه.

وخمسين بيتاً.

ـ ولقد عُنِي العلماء والقراء بهذه القصيدة، فحفظوها ودرسوها وشرحوها. ومن شراحها والمعتنين بها:

أبو بكر الآجري، وأبو عمرو الداني، وابن الجزري، وبرهان الدين الجعبري، من القدماء، وعبد العزيز القارئ من المحدثين.

من منتخبات القصيدة قوله فيها:

أباً قارئ القرآنِ أُحْسِنْ أداءًه

يضاعِف لك الله الجزيل من الأجر

فما كلُّ من يتلو الكتابَ يُقِيمُهُ

وماكلًّ من في النّاسِ يُقْرِيهِم مُقْرِي

الرَّبْعَة:

هي الصحف التي كتبت في عهد أبي بكر الصديق ثم انتقلت إلى عمر من بعده.

جاء في كتاب المصاحف: فجمع عشمان اثنى عشر رجلاً من قريش والأنصار، فيهم أبيّ بن كعب وزيد بن ثابت، فأرسل إلى الربعة التي كانت في بيت عمر فيها القرآن.

وأصل الربعة سليلة مغشاة بالجلد توجد عند العطارين، ثم صارت تطلق على صندوق مقسم إلى بيوت بعدد أجزاء المصحف توضع هذه الأجزاء فيه

ـ أما أبياتها فقد بلغت واحداً | وتحفظ. ولذا أصبحت لفظة الربعة تطلق على المصحف.

والبعض يفرق بين المصحف والربعة، فيعبر بالمصحف على ما جمع في سفر واحد، بينما تطلق الربعة على المصحف الموزع بين عدة أجزاء.

### الرحمن:

تعرفة وبيان:

ترتيبها المصحفى: ٥٥

نوعها

٧٦ بــصــري، ٧٧ آيها

حجازي، ۷۸ کوفي

وشامي

ألفاظها TOY :

: ٩٧ بعد الرعد ترتيب نزولها

مدغمها الكبير

من أسمائها : عروس القرآن

#### الرخاوة:

لغة: اللين.

اصطلاحاً: جريان الصوت مع الحرف لضعف الاعتماد على المخرج.

وحروف الرخاوة ثلاثة عشر، وقد جمعت في عبارة (ثخذ ظغش زحف صه ضس).

#### رست:

رمز من رموز الشاطبية والطيبة.

ر: رمز الكسائي.

س: رمز أبي الحارث.

ت: رمز الدوري (دوري الكسائي).

الرسم العثماني:

\_ هو علم تعرف به مخالفة المصاحف العثمانية لأصول الرسم القياسي.

- فالصحابة كتبوا المصاحف موافقين في ذلك الرسم القياسي في أغلب قواعده، إلا أنهم خالفوه في أشياء معدودة لأسرار وحكم

من فوائد الرسم العثماني:

ا ـ الدلالة على الأصل في الشكل والحروف، ككتابة الحركات حروفاً باعتبار أصلها، نحو: ﴿وَإِيتَآيَ ذِى اَلْقُرْفَ ﴾ [النحل: ٩٠]، ﴿سَأُولِيكُرُ ﴾ [الأعراف: ١٤٥]، ﴿وَلَارْضَعُوا ﴾ [الستوبة: ٤٧]، ﴿ اَلْصَلَوْهَ ﴾ [البقرة: ٣٤].

٢ ـ النص على بعض اللغات الفصيحة، ككتابة هاء التأنيث بتاء مجرورة على لغة طيئ، وكحذف ياء المضارع لغير جازم في ﴿ يَوْمَ يَأْتِ لاَ تَكَلَّمُ نَفْشُ إِلَا يَكِلَّمُ نَفْشُ إِلَا يَهِدَ هذيل.

٣ ـ إفادة المعاني المختلفة بالقطع والوصل في بعض الكلمات، نحو: ﴿أَم مَن يَكُونُ عَلَيْهِم وَكِيلًا [النساء: ١٠٩] ﴿أَمَن يَشِي سَوِيًا﴾ [الملك: ٢٢]، فإن قطع أم عن من يفيد معنى بل دون وصلها بها.

إخذ القراءات المختلفة من اللفظ المرسوم برسم واحد، نحو: ﴿وَتَمَّتُ كَلِكَ﴾ [الأنعام: ١١٥] تؤخذ منها

قراءة الإفراد والجمع تحقيقاً أو تقديراً.

﴿وَمَا يُغْدَعُونَ﴾ [البقرة: ٩] تؤخذ منها قراءة يخدعون ويخادعون إما تحقيقاً أو تقديراً.

٥ ـ كتب المصحف برسم مميز كي يكون أخذه مميزاً، فلا يهتدى إلى تلاوته إلا بطريق التلقي والعرض والمشافهة، وبذا تتميز كتابته من كتابة غيره.

قواعد الرسم العثماني:

١ \_ الحذف.

٢ \_ الزيادة.

٣ \_ البدل.

٤ \_ الهمز.

٥ ـ الفصل والوصل.

٦ \_ ما فيه قراءتان فكتب على إحداهما.

(ر= الجمع العثماني، الموافقة التقديرية، قواعد الرسم العثماني).

الرسم القياسي:

تصوير اللفظ بحروف هجائه بتقدير الابتداء به والوقف عليه.

وأصوله خمسة:

١ ـ تعيين حروف الهجاء نفسها دون أعراضها.

٢ \_ عدم النقصان فيها.

٣ \_ عدم الزيادة عليها.

14.

٤ ـ فصل اللفظ عما قبله مع مراعاة الملفوظ به في الابتداء.

٥ ـ فصل اللفظ عما بعده مع مراعاة
 الملفوظ به في الوقف.

#### رضى:

رمز من رمز الطيبة وهو يرمز إلى حمزة والكسائي.

#### الرعد:

#### تعرفة وبيان:

ترتيبها المصحفي: ١٣

نوعها : مدنية

آیها : ٤٣ کوفي، ٤٤ مدنی

ومكي، ٤٥ بصري،

٤٧ شامي ألفاظها : ٨٥٣

ترتیب نزولها : ۹۹ بعد محمد

جلالاتها: ٣٤

مدغمها الكبير: ١٣

مدغمها الصغير: ٤

ياءات الزوائد : ١

# الرواية:

هي ما ينسب إلى الآخذ عن القارئ (أعنى إمام القراءة).

#### مثاله:

إثبات البسملة بين السورتين رواية قالون عن نافع.

روح (ت۲۳۶ه):

- أبو الحسن روح بن عبد المؤمن البصري النحوي.

- راوي يعقوب وأجل أصحابه وأوثقهم.

# الرُّوم :

هو تضعيف الصوت بالحركة حتى يذهب معظم صوتها، فيسمع لها صوت خفي.

ويكون الروم في:

ـ الـمرفوع، نبحو: ﴿اللَّهُ ٱلعَكَمَدُ﴾

[الإخلاص: ٢] ﴿يَخْلُنُ ﴾ [آل عمران: ٤٧].

\_ المضموم، نحو: ﴿مِن قَبُّلُ وَمِنْ بَعْدُ ﴾

[الروم: ٤]، ﴿ يُلْصَرُ لِلهُ ﴾ [الأعراف: ٧٧].

المجهور، نحو: ﴿مالِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ﴾

[الفاتحة: ٤] (في الدار).

\_ المكسور، نحو: ﴿ هَا وُلاء البقرة:

٣١] ﴿ فَأَرْهَبُونِ ﴾ [النحل: ٥١].

والرَّوم يباين ويخالف الاختلاس

والإخفاء في عدة أمور.

(ر= الاختلاس).

# موانع الروم:

ا ـ لا يجوز الروم في الهاء المبدلة من تاء التأنيث حال الوقف عليها، نحو: ﴿ الْمُنَةُ ﴾ [البقرة: ٣٥] ﴿ الْمُلَتِكَةِ ﴾ [البقرة: ٣١] ﴿ الْمُرَيْعَكَةٍ ﴾ [السحسج: ٢] ﴿ الْمُرَقِعَكَةٍ ﴾ [السحسج: ٢] ﴿ الْمُرَقِعَكَةٍ ﴾ [السحسج: ٢] ﴿ الْمُرَقِعَكَةُ ﴾ [البقرة: ٢١٨]

٢ ـ وكذا يمتنع في ميم الجمع على قراءة الصلة، نحو: ﴿عَلَيْهِمْ ﴾ [الفاتحة:
 ٧] ﴿فِيهِمْ ﴾ [البقرة: ١٢٩]، وذلك لأن حركة الميم عارضة لأجل الصلة.

٣ ـ ويمتنع الروم كذلك في الحرف المتحرك بحركة عارضة نقلاً كانت أو التقاء ساكنين، نحو: ﴿ أَوْ اللَّيْلَ ﴾ [الليل: ٢] ﴿ أَنْفِرِ النَّاسَ ﴾ [يونيس: ٢] ﴿ وَلَقَدِ النَّاسَ ﴾ [يانعام: ١٠] ﴿ الشَّمَوُ الطَّمَلَالَةَ ﴾ [البقرة: ١٦].

٤ ـ وقد اختلف في هاء الضمير على مذهبين اثنين:

١ ـ منع دخول الروم في هاء الضمير إذا كان قبلها ضم أو واو ساكنة أو كسرة أو ياء ساكنة، نحو: ﴿يَمْ لَكُمُ إِنَّ اللَّمْةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللْحَالِمُ اللْحَالِمُ الْمُعْلَالِمُ اللَّهُ الْمُولِلْمُ الْح

وإجازة الروم في هاء الضمير إذا انفتح ما قبل الهاء أو وقع قبلها ألف أو ساكن صحيح، نصحو: ﴿ لَنْ تُعَلَّمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ ال

٢ ـ إجازة دخول الروم في الأنواع
 السبعة السابقة.

# الرُّوم:

تعرفة وبيان:

ترتيبها المصحفي: ٣٠

نوعها : مكية

آيها : ٥٩ مسدني أخسيس

ومكى، ٦٠ الباقون

ألفاظها : ٨١٧

ترتيب نزولها : ٨٤ بعد الانشقاق

جلالاتها : ٢٤

مدغمها : ۱۲

مدغمها الصغير: ٢

#### روی:

رمز من رموز الطيبة، وهو يرمز إلى الكسائي وخلف.

#### رویس (ت۲۳۸ه):

- أبو عبد الله محمد بن المتوكل اللؤلؤى البصرى، ورويس لقبه.

ــ راوي يعقوب.

رياض القرآن:

هي سور المفصل، وهي من أول سورة (ق) إلى نهاية القرآن الكريم.

(ر = المفصل).



ز:

حرف مجهور رخو مستفل منفتح مصمت صفیری.

الزخرف:

تعرفة وبيان:

ترتيبها المصحفي: ٤٣

نوعها : مكية

آیها : ۸۸شامی، ۱۸۹لباقون

ألفاظها : ۸۳۷

ترتيب نزولها : ٦٣ بعد الشورى

جلالاتها : ٣

مدغمها الكبير: ١٢

مدغمها الصغير: ٣

ياءات الإضافة : ٢

ياءات الزوائد : ١

الزلزلة:

تعرفة وبيان:

ترتيبها المصحفى: ٩٩

نوعها : مدنية

آيها : ٨ كـوفـي ومـدنـي

أول، ٩ الباقى

ألفاظها : ٣٥

ترتیب نزولها : ۹۳ بعد النساء

من أسمائها : إذا زلزلت، الزلزال

الزمر :

تعرفة وبيان:

ترتيبها المصحفي: ٣٩

نوعها : مكية -

آيها : ٧٢ حجازي وبصري،

۷۳ شامی، ۷۵کوفی

ألفاظها : ١١٧٧

ترتیب نزولها : ۵۹ بعد سبأ

جلالاتها : ٦٠

مدغمها الكبير: ٢٨

مدغمها الصغير: ٣

ياءات الإضافة : ٥

ياءات الزوائد : ١

من أسمائها : سورة العزة

الزيادة (من قواعد الرسم العثماني):

يزاد من حروف الهجاء في رسم المصاحف ثلاثة أحرف، هي: الألف

والياء والواو.

١ \_ زيادة الألف:

• تزاد الألف بعد الميم في ﴿مِائَةً ﴾

[البقرة: ٢٥٩]، ﴿مِأْتُنَيْزُ﴾ [الأنفال: ٦٥] حيث وقعت.

تزاد الألف بعد النون في ﴿لَكُنّا﴾ [الصافات: ١٦٩]، ﴿أَنَا﴾ [البقرة: ٢٥٨] حيث وقعت، ﴿الطُّنُونَا﴾ [الأحزاب: ١٠]. تزاد الألف بعد الشين في ﴿لِشَانَهُ﴾ [الكهف: ٢٣].

تزاد الألف بعد اللام في ﴿ اَلرَّسُولَا ﴾ ، ﴿ اَلسَّبِيلا ﴾ [الأحصواب: ٦٦، ٦٦] ، ﴿ سَلَسِلا ﴾ [الإنسان: ٤] .

تزاد الألف في كلمة ﴿أَبْنَ﴾ [البقرة: ٨٧] حيث جاءت.

وتزاد الألف بعد واو الجمع المتطرفة المتصلة بالفعل أو باسم الفاعل، نحو: ﴿ المِعْمَوُ ﴾ [البقرة: ٩]، ﴿ فَأَسْعَوْ ﴾ [الجمعة: ٩]، و فَرْجَ عن ذلك ستة أفعال لم تزد الألف في أخرها، وهي: ﴿ وَبَاَءُو ﴾ [البقرة: ٢١]، ﴿ وَعَتَوْ ﴾ [البقرة: ٢١]، ﴿ وَعَتَوْ ﴾ [البقرة: ٢٠]، ﴿ وَعَتَوْ ﴾ [الفرقان: ٢١]، ﴿ وَعَتَوْ ﴾ [الفرقان: ٢١]، ﴿ وَعَتَوْ ﴾ [العرقان: ٢٠]، ﴿ وَعَتَوْ ﴾ [العرقان: ٢٠] ﴾ [العرقان: ٢٠] ﴾ ﴿ وَعَتَوْ ﴾ [العرقان: ٢٠] ﴾ [العرقان: ٢٠] ﴾ [العرقان: ٢٠] ﴾ ﴿ وَعَتَوْ ﴾ [العرقان: ٢٠] ﴾ [العرقان: ٢٠] ﴾ [العرقان: ٢٠] ﴾ ﴿ وَعَتَوْ ﴾ [العرقان: ٢٠] ﴾ [العرقان: ٢٠] ﴾ [العرقان: ٢٠] ﴾ [العرقان: ٢٠] ﴾ ﴿ وَعَتَوْ ﴾ [العرقان: ٢٠] ﴾ [العرقان: ٢٠]

وتزاد الألف بعد الواو المتطرفة في
 (بنو إسرائيل، وأولوا) حيث وقعت.

٢ \_ زيادة الياء:

زيدت الياء في رسم المصاحف في هذه الكلمات:

﴿ تِلْفَآ إِي نَقْسِيٌّ ﴾ [يونس: ١٥].

﴿ وَإِينَا آي ﴾ [النحل: ٩٠].

﴿ وَمِنْ ءَانَآيِي ٱلَّذِلِ ﴾ [طه: ١٣٠].

﴿مِن وَرَآيٍ ﴾ [الشورى: ٥١].

﴿ بِأَيتِكُمْ ﴾ [القلم: ٦].

﴿ بِأَيْدِ ﴾ [الذاريات: ٤٧].

﴿ أَفَإِينَ ﴾ [الأنبياء: ٣٤، آل عمران: ١٤٤].

﴿ نَبَإِيْ ﴾ [الأنعام: ٣٤].

وتزاد الياء في كلمة ﴿مَلاً ﴾ [هود: ٣٨] إذا خفضت وأضيفت إلى ضمير، نحو:

﴿ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمُلَإِيُّهِ ﴾ [الأعراف: ١٠٣].

﴿ مِن فِرْعُونَ لَبُهِائِ ﴾ [يونس: ٨٣].

ورسمت ﴿ اللَّهِ ﴾ [الأحزاب: ٤] في الأحزاب والمجادلة والطلاق على صورة إلى الجارة.

٣ \_ زيادة الواو:

زيدت الواو في أربع كلمات:

﴿ أُولِي ﴾ [النساء: ٨٣] حيث وقعت.

﴿ أُولَاتِ ﴾ [الطلاق: ٦].

﴿ أُوْلَامِ ﴾ [آل عمران: ١١٩] كيف جاءت.



مصمت صفری مرقق.

سبا:

تعرفة وبيان:

ترتيبها المصحفى: ٣٤

: مكية

الباقون

ألفاظها **AAE**:

ترتيب نزولها : ٥٨ بعد لقمان

جلالاتها

مدغمها الكبير

مدغمها الصغير: ٦

ياءات الإضافة : ٣ ياءات الزوائد

السبع الطوال:

هي سور: البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ويونس.

والطوال جمع طولى، مؤنث أطول. وجاء في الحديث عن رسول الله ﷺ من حديث واثلة قوله: (أعطيت مكان التوراة

السبع الطوال، وأعطيت مكان الزبور حرف مهموس رخو مستفل منفتح المئتين، وأعطيت مكان الإنجيل المثاني، وفضلت بالمفصل).

وعن عائشة رضى الله عنها قالت: من أخذ السبع فهو حبر.

السبع المثانى:

أولاً: سورة الفاتحة:

عن أبي سعيد بن المعلى أن النبي على قال له: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد. فذهب ليخرج فقال له رسول الله ﷺ: «الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته.

وسميت الفاتحة بالسبع المثاني لأنها:

۱ ـ تثنی وتكرر فی كل ركعة.

٢ ـ أو لأنها نزلت بمكة ثم ثنيت فنزلت بالمدينة.

٣ ـ أو لأن الله عز وجل استثناها لهذه الأمة وادِّخرها لها وخصها بها، والله أعلم.

# السجدة:

تعرفة وبيان:

ترتيبها المصحفي : ٣٢

نوعها : مكنة

آيها : ۲۹ بــصــري، ۳۰

الباقون

ألفاظها : ٣٧٤

ترتيب نزولها : ٧٥ بعد المؤمنين

جلالاتها : ١

مدغمها الكبير: ٧

من أسمائها : سورة المضاجع

### سجود التلاوة:

- سجدة التلاوة هي السجدة التي يسجد فيها قارئ القرآن عند تلاوته لعزائم السجود.

- وسجود التلاوة ليس فرضاً بل هو فضل وسنة، ولذا لا يشترط لسجدة التلاوة ما يشترط للصلاة الشرعية من وضوء واستقبال للقبلة، وإن كان يفضل لها ذلك. ويسجد للتلاوة في صلاة الفرض والتطوع وفي غير الصلاة في كل وقت.

- فعن زيد بن ثابت قال: كنت أقرأ القرآن على رسول الله ﷺ، فقرأت سورة النجم، فلم يسجد ولم نسجد.

\_ وعن أبي هريرة أن النبي ﷺ سجد في ﴿وَالنَّجْرِ﴾ [النجم: ١].

ـ وقرأ عمر بن الخطاب مرة السجدة

ثانياً: السور السبع الطوال:

وسميت هذه السور مثاني لأنها كررت القصص والمواعظ والوعد.

سجدات القرآن الكريم:

هي عزائم السجود الواردة بصيغة الأمر المباشر أو الخبر الذي يعني

الأمر.

وسجدات القرآن هي خمس عشرة

سجدة، هي:

١ \_ ﴿ وَلَهُمْ يَسْتُجُدُونَ ﴾ [الأعراف: ٢٠٦].

٢ - ﴿ وَظِلَنَاتُهُم إِلْفُدُورِ وَٱلْأَصَالِ ﴾ [السرعد: 10].

٣ \_ ﴿ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ [النحل: ٥٠].

٤ \_ ﴿ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ﴾ [الإسراء: ١٠٩].

٥ \_ ﴿خُرُواْ سُجَّدُا وَثِكِيًّا﴾ [مريم: ٥٨].

٦ \_ ﴿ إِنَّ آللَهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآمُ ﴾ [الحج: ١٨].

٧ - ﴿ وَالْعَكُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ مَّ الْحَيْرَ لَعَلَّكُمْ مَّ الْحَجْرِبَ ﴾ [الحج: ٧٧].

٨ \_ ﴿ وَزَادَهُمْ نُفُورًا ﴾ [الفرقان: ٦٠].

٩ \_ ﴿ رَبُّ ٱلْمَرْشِ ٱلْمَظِيمِ ﴾ [النمل: ٢٦].

١٠ \_ ﴿ وَهُمْ لَا يَسْتَكُمْرُونَ ﴾ [السجدة: ١٥].

١١ ـ ﴿وَخَرَّ رَاكِمًا وَأَنَابَ﴾ [ص: ٢٤].

١٢ \_ ﴿ وَهُمَّ لَا يَسْتَمُونَ ﴾ [فصلت: ٣٨].

١٣ \_ ﴿ فَأَسَّمُدُوا بِلَّهِ وَأَعْبُدُوا ﴾ [النجم: ٦٢].

١٤ \_ ﴿ لَا يَسْجُدُونَ ﴾ [الانشقاق: ٢١].

١٥ \_ ﴿ وَأَسْجُدُ وَأَقْتَرِب ﴾ [العلق: ١٩].

يوم الجمعة، فنزل وسجد وسجد الناس معه، فلما كان في الجمعة الثانية وقرأها، تهيأ الناس للسجود، فقال: على رسلكم، إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء.

\_ ويسجد السامع للقرآن كما يسجد الإمام.

ومن فقه القراء أنهم لا يسجدون سجود التلاوة حال التعليم والإقراء. قال السخاوي عن شيخه أبي القاسم الشاطبي: وكان لا يسجد إذا قرئت عليه السجدة، ولا يسجد أحد ممن يقرأ عليه، وكذلك كانت سنة أشياخه، والسبب في ذلك أن حال المقرئ والمعلم يخالف حال من يتلو القرآن لنفسه، ولو كلف المقرئ والمعلم ذلك لأفضى الأمر إلى الحرج والمشقة.

#### السكت:

لغة: خلاف الكلام.

اصطلاحاً: قطع الصوت زمناً من غير تنفس بنية استثناف القراءة.

#### ملحوظة:

السكت مقيد بالسماع والرواية، لا القياس والرأي.

مذاهب القراء:

(١) قوله تعالى: ﴿مَالِيَهُ هَلَكُ﴾ [الحاقة:

۲۸، ۲۹] فيه وجهان الإدغام والإظهار.
 فبالإدغام لا سكت، أما بالإظهار
 فيسكت القراء كلهم على هاء ﴿مَالِيدٌ ﴾،
 لأنه لا يتأتى إلا بالسكت.

ونشير هنا إلى أن حمزة ويعقوب إذا وصلا ﴿مَالِيهٌ بِ ﴿مَلْكَ ﴾ يحذفان الهاء، ولذا لا إدغام عندهما ولا إظهار.

(۲) تفرد حفص من طریق الشاطبیةبالسکت فی أربع كلمات هی:

١ ـ ألف ﴿عِوَجًا ﴾ [الكهف: ١].

٢ ـ ألف ﴿ مَّرْقِدِنَّا ۗ ﴾ [بس: ٥٦].

٣ ـ نون ﴿مُنَّ كَاقِ﴾ [القيامة: ٢٧].

٤ ـ لام ﴿بَلُّ رَانَ﴾ [المطففين: ١٤].

(٣) مذهب حمزة في السكت.

مذهب خلف عن حمزة:

١ ـ إذا وصل كان له السكت وعدمه في الساكن المفصول، نحو: ﴿ أَذْهَبُ أَنتَ ﴾ [طه: ٤٢].

فإذا قرأنا له في الوصل بالسكت على الساكن المفصول فله عليه وقفاً وجهان النقل والسكت.

فإذا قرأنا له في الوصل بترك السكت على الساكن المفصول فله عليه وقفاً وجهان: النقل والتحقيق (أي عدم السكت).

٢ ـ إذا وصل كان له السكت فقط في

(ال) التعريفية وشيء وشيئاً، نحو: ﴿ اَلْأَرْضِ ﴾ [البقرة: ١١]، ﴿ شَيْءٍ ﴾ [البقرة: ١١]، ﴿ شَيْءٍ ﴾ [البقرة: ١١].

فإذا وقف على ﴿ ٱلْآخِرَةُ ﴾ [البقرة: ٩٤] مثلاً كان له النقل والسكت.

\_ فإن وقف على ﴿ شَيْءٍ ﴾ و﴿ شَيْعًا ﴾ كان له وجهان: ١ \_ النقل. ٢ \_ الإبدال مع الإدغام.

(٤) مذهب خلاد عن حمزة:

١ ـ مذهبه في الساكن المفصول حال
 الوصل ترك السكت.

- فإن وقف على الساكن المفصول كان له وجهان: النقل أي بالتحقيق.

٢ ـ ومذهبه في (ال) التعريفية وشيء
 وشيئاً حال الوصل السكت وترك
 السكت.

- فإن قرأنا له وصلاً بالسكت على (ال) وقفنا له بالنقل والسكت على ﴿الْأَرْضِ﴾ مثلاً. وإن قرأنا له وصلاً بترك السكت على (ال) وقفنا له بالنقل فقط.

- فإن وقفنا على شيء وشيئاً كان لنا وجهان: ١ - النقل. ٢ - الإبدال مع الإدغام.

سما:

رمز من رموز الشاطبية والطيبة.

في الشاطبية يرمز إلى نافع وابن كثير وأبي عمرو.

وفي الطيبة يرمز إلى نافع وابن كثير وأبي عمرو وأبي جعفر ويعقوب.

السماع:

السماع = المشافهة.

السور الإحدى عشرة:

ـ هي سور: طه والنجم والمعارج والقيامة والنازعات وعبس والأعلى والشمس والليل والضحى والعلق.

- خصت هذه السور بأحكام خاصة في الإمالة، فيما يلي بيانها:

١ ـ أمال الكسائي ألفات فواصل
 الآي المتطرفة في هذه السور (أي أواخر
 الآيات) واوية كانت أو يائية، أصلية أو
 زائدة، في الأسماء والأفعال.

٢ ـ وحمزة وخلف أمالا ألفات فواصل السور الإحدى عشرة، كذلك إلا في حَمْنَهَا السنازعات: ٣٠]، ﴿ فَلَنْهَا السَمس: ٢]، ﴿ فَلَنْهَا السَمس: ٢]، ﴿ فَلَنْهَا السَمس: ٢]،
 ﴿ سَجَىٰ الضحى: ٢].

٣ ـ وقلل أبو عمرو ألفات فواصل
 السور السابقة، سواء اتصل بها هاء
 مؤنث أم لا، واوياً كان أو يائياً، ما عدا
 ذوات الراء فأمالها إمالة كبرى.

٤ \_ أما ورش فهو يقلل رؤوس آي

هذه السور، لا يفرق بين ذوات الياء وذوات الواو، وهذا إذا لم تقترن هذه الكلمات بضمير المؤنث.

فإذا اقترنت رؤوس الآي بضمير المؤنث كان لورش فيها وجهان: الفتح والتقليل، إلا إذا كانت الألف فيها بعد راء، وذلك في كلمة ﴿ يَكُرُهُا ﴾ [النازعات: ٣٤]، فهذه ليس لورش فيها إلا التقليل.

#### ملحوظة:

يستثنى من الفواصل الممالة والمقللة الألف المبدلة من التنوين عند الوقف في بعض هذه الآي، نحو: ﴿مَسَّا﴾ [طه: ١٠٨]، ﴿طُلْمًا﴾ [طه: ١٢٥]، ﴿طُلْمًا﴾ [غافر: ٢١]، ﴿عُزْمًا﴾ [طه: ١١٥].

فهذه وأمثالها تقرأ بالفتح فحسب عند القراء كلهم.

# السوسي (ت٢٠٢هـ):

أبو شعيب صالح بن زياد السوسي. راوي أبي عمرو بقراءته على يحيى اليزيدي عن أبي عمرو.

## سيد القراء:

لقب أطلق على كل من:

ابي بن كعب الصحابي الجليل،
 عن أنس قال: قال رسول الله 護: «أقرأ أمتي أبي».

وسأله النبي ﷺ عن أي آية في القرآن

أعظم، فقال أُبِيّ: ﴿ اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكَالَمُ الْعَلْمُ النبي ﷺ في صدره وقال: «ليهنك العلم أبا المنذر».

٢ - حمزة بن حبيب الزيات أحد
 القراء السبعة (ت١٥٦ه).

- قال أبو بكر بن عياش: ذكر حمزة عند الأعمش فقال: ذاك تفاحة القراء وسيد القراء.

- وقال جرير: وددت أن أستطيع أصنع ما يصنع حمزة سيدنا وسيد القراء.

- وقال أسود بن سالم: سألت الكسائي عن الهمز والإدغام في القرآن، ألكم فيه إمام؟ فقال: نعم يا أبا محمد، هذا حمزة الزيات يهمز ويكسر (أي يميل)، وهو إمام من أثمة المسلمين سيد القراء والزهاد.

٣ - أبو عمرو بن العلاء البصري أحد القراء السبعة (ت١٥٤هـ). وهو أعلم الناس في زمانه بالقرآن والعربية والشعر وأيام الناس، وهو أكثر القراء شيوخاً على الإطلاق.

٤ - القاسم بن فيره بن خلف الشاطبي (ت٥٩٠هـ).

وصفه الواصفون من أمثال السخاوي والذهبي بأنه سيد القراء.



#### ش ا

حرف مهموس رخو مستفل منفتح مصمت متفش مرقق ضعيف.

#### ش:

رمز من رموز الشاطبية ويرمز إلى حمزة والكسائي.

# الشاطبي (ت٩٥٠):

- أبو محمد القاسم بن فِيْرُهُ الرُّعَينيِّ الشَّعينيِّ الشاطبي الضرير.

\_ إمام كبير، أعجوبة في الذكاء، غاية في القراءات، حافظ للحديث، بصير بالعربية، إمام في اللغة، ووصفه تلميذه السَّخاوي بأنه سيد العلماء.

- أخذ القراءة عن الإمام أبي الحسن علي بن هُذَيْل وعن أبي عبد الله محمد بن العاص النَّفَزي، وعن أبي داود سليمان الآمدي وغيرهم.

ـ هو صاحب القصيدة المشهورة حرز الأماني ووجه التهاني (الشاطبية)، وكذا صاحب القصيدة الرائية عقيلة أتراب

القصائد في رسم القرآن، وكذا ناظمة الزهر في عد الآي، وغيرها من الكتب والمنظومات.

- وقد سارت قصائده ومؤلفاته مسير الشمس فرزقت الحظوة والقبول عند العلماء، خاصة الشاطبية التي لم يشهر كتاب في القراءات كاشتهارها.

- كان متصدراً للإقراء في بلده شاطبة بالأندلس، وبقي كذلك إلى أن دخل مصر سنة ٥٧٢ه فتصدر بمدرسة القاضي الفاضل لتدريس القرآن والنحو واللغة.

ـ شمائله وفضائله ومناقبه جمّة غفيرة تراجع في مظانها في كتب التراجم.

#### الشاطبية:

- قصيدة لامية من البحر الطويل في القراءات السبع المتواترة، واسمها الحقيقي حرز الأماني ووجه التهاني.

ـ قال الشاطبي:

وسمّيتُها حِرْزَ الأماني تَيَمُّناً وَوَجْهَ التّهاني فَاهْنِهِ مُتَقَبَّلًا - ناظمها ومؤلف جيدها الإمام أبو

القاسم بن فيره الشاطبي ت٥٩٠هـ.

(ر= الشاطبي).

- اعتمد الشاطبي في قصيدته على كتاب التيسير في القراءات السبع لأبي عمرو الداني، فاقتفى أثر أبي عمرو واقتصر على القراء السبع، وهم: نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي، ورواتهم الأربعة عشر، والطرق التي اعتمدها أبو عمرو الداني وقرأ بها على شيوخه، إلا أن الشاطبي زاد على ما في التيسير زوائد هامة وفوائد جمّة.

- ولقد عظمت عناية القراء والعلماء بالشاطبية حتى أصبحت عمدة القراء إلى زماننا الحاضر. فقل من يشتغل بالقراءات إلا ويقدم حفظها، ويدرس رموزها وأسرارها. وذلك أن الشاطبي قد تفنن في ضبط القراءات السبع، فسلك في ذلك سبيل الرمز، فمنح كل قارئ وراو رمزاً إذا انفرد ورمزاً إذا اجتمع معه غيره.

- ولبناء الشاطبية على الرموز والاختصارت عسر على كثير من الناس فك أسرارها وكشف خفاياها، لأن ذلك يتطلب دراية واسعة في القراءات وعلوم اللسان العربي.

ـ ولا عجب من تبوء الشاطبية لتلك

المكانة الرفيعة عند العلماء باختلاف تخصصاتهم، فلقد أبدع فيها وأطرب، فهي لم تكن وعاء للقراءات السبع فحسب، بل كانت غاية في البلاغة والبيان والرقة والعذوبة قوية السبك وفيرة المعاني.

ـ وقال ابن الجزري: ولا أعلم كتاباً حفظ وعرض في مجلس واحد وتسلسل بالعرض إلى مصنفه كذلك إلا هو.

- وقد عارضها كثيرون ونسجوا على منوالها ورويها، ولكنهم باعترافهم لم يدانوها. ومن هؤلاء: عبد الرحمن بن إسماعيل أبو شامة الدمشقي في إبراز المعاني، وابن الجزري في الدرة المضيئة، وحسن خلف الحسيني، وكثير غيرهم.

\_ عدد أبيات الشاطبية ١١٧٣.

- أما شروحها فقد بلغت وفق ما وصلتُ إليه حتى الآن: اثنين وخمسين شرحاً(١)، منها:

١ ـ فتح الوصيد في شرح القصيد،
 لتلميذه علم الدين علي بن محمد
 السخاوي (ت٦٤٣هـ)، وهو أول من
 أذاعها بين الناس وأول من شرحها.

<sup>(</sup>۱) انظرها في كتابنا «الإمام الشاطبي» ضمن سلسلة أعلام المسلمين.

٢ - إبراز المعاني من حرز الأماني،
 لأبي شامة عبد الرحمن بن إسماعيل
 تلميذ السخاوي (ت٦٦٥هـ).

٣ ـ كنز المعاني في شرح حرز الأماني، لأبي عبد الله محمد بن أحمد الموصلي شعلة (ت ٢٥٠هـ).

٤ - شرح أبي العباس أحمد بنمحمد جبارة المقدسي (ت٧٢٨هـ).

٥ - العقد النضيد في شرح القصيد،
 لأحمد بن يوسف السمين الحلبي
 (ت٢٥٧ه).

۷ \_ إرشاد المريد إلى مقصود القصيد،
 لعلي محمد الضباع (ت١٩٦١هـ ١٩٦١م).

٨ ـ الوافي في شرح الشاطبية في القراءات السبع، لعبد الفتاح عبد الغني القاضى (ت١٤٠٣هـ).

من منتخبات الشاطبية قوله فيها:

وإِنَّ كَتَابَ اللهِ أَوْثَـقُ شَافِعِ

وأغنى غَنَاءٍ واهباً مُتَفَضًلا وخَيْرُ جليسٍ لا يُمَلّ حديثُهُ

وتَرُدادُه يزدادُ فيه تَجَمُّلًا

#### الشاطبيتان:

هم الشاطبية (حرز الأماني ووجه التهاني) للإمام أبي القاسم الشاطبي وطيبة النشر في القراءات العشر للإمام ابن الجزري.

وهما عمدتا القراء كلهم في القراءة والإقراء. وسميتا الشاطبيتين على سبيل التغليب. وجاء التغليب للشاطبية لشهرتها وسبقها.

قال شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي في ترجمة محمد بن أحمد الأشموني: وحفظ الشاطبيتين.

ومما قاله العرب في التغليب:

العمران: عمر بن الخطاب وأبو بكر الصديق، أو عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز.

القمران: القمر والشمس.

الفراتان: الفرات ودجلة.

الأبوان: الأب والأم.

الأسودان: التمر والماء.

### الشامي:

في القراءة: يراد به عبد الله بن عامر. في العدد: يراد به ابن عامر والذماري وشريح.

وقد استخدم الإمام محمد المتولي لفظ (الشامي)، ويعني به العدد الدمشقي والحمصى.

### الشدة:

لغة: القوة.

اصطلاحاً: انحباسُ جَرْي الصوت عند النطق بالحرف وذلك لكمال قوة الاعتماد على المخرج. وأكمل ما يكون

هذا الانحياس عند إسكان الحرف.

وحروف الشدة ثمانية، جمعت في عبارة (أجدت كقطب).

# الشرح:

تعرفة وبيان:

ترتيبها المصحفي: ٩٤

نوعها : مكة

آيها

ألفاظها

ترتيب نزولها : ۱۲ بعد الضحي

شعة (ت١٩٤ه):

- أبو بكر شعبة بن عياش الأسدى.

ـ راوي عاصم بن أبي النجود.

الشعراء:

تعرفة وبيان:

ترتيبها المصحفى: ٢٦

نوعها : مكية

: ۲۲٦ مکی ویصری آيها

ومدنى أخير، ٢٢٧

الباقون

ألفاظها 177. :

ترتيب نزولها : ٤٧ بعد الواقعة

جلالاتها ۱۳ :

مدغمها الكبير: ٣١

مدغمها الصغير: ٧ ياءات الإضافة: ١٣٠:

من أسمائها : الجامعة

ا شفا:

رمز من رموز الطيبة، وهو يرمز إلى حمزة والكسائي وخلف.

# الشكل:

ما يدل على ما يعرض للحرف. من حركة أو سكون أو شد أو مد أو نحو ذلك.

ويسمى أيضاً الضبط ونقط الإعراب.

(ر= الضبط، نقط الإعراب).

الشفاء:

آيات الشفاء.

(ر = قوارع القرآن).

الشمس:

تعرفة وبيان:

ترتيبها المصحفى: ٩١

نوعها : مكنة

آيها : ١٦ مكي، ١٥ الباقي

ألفاظها

ترتيب نزولها : ٢٦ بعد القدر

جلالاتها

مدغمها الكبير: ١

مدغمها الصغير: ١

الشواذ:

هى القراءات الشاذة، كقراءة ابن محيصن والأعمش والحسن البصرى

وابن شنبوذ.

(ر = القراءة الشاذة).

ترتیب نزولها : ٦٢ بعد فصلت

جلالاتها : ۳۲ مدغمها الكبير : ۱۱ باءادس السناس

یاءات الزوائد : ۱

من أسمائها : سورة حم عسق

ا**لش**ورى:

تعرفة وبيان:

ترتيبها المصحفي: ٤٢

نوعها

آيها

ألفاظها



ص:

حرف مطبق مستعل مصمت صفيري

مهموس رخو.

ص:

تعرفة وبيان:

ترتيبها المصحفي: ٣٨

نوعها : مكية

آيها : ٨٦ الـــحـــرمــــي

والشامي، ۸۸ كوني

ألفاظها : ٧٣٦

ترتيب نزولها : ٣٨ بعد القمر

جلالاتها : ٣

مدغمها الكبير : ١٢

مدغمها الصغير: ٤

ياءات الإضافة : ٦

من أسمائها : سورة داود

الصافات:

تعرفة وبيان:

ترتيبها المصحفي: ٣٧

نوعها : مكية

آيها : ۱۸۱ بـصـري وأبـو

جعفر، ۱۸۲ الباقون

ألفاظها : ٨٦٥

ترتيب نزولها : ٥٦ بعد الأنعام

جلالاتها : ۱۵۰ مدغمها الكبير : ۱۰

مدغمها الصغير: ٤

ياءات الإضافة : ٣

ياءات الزوائد : ١

صحاب:

رمز من رموز الشاطبية وهو يرمز إلى

حمزة والكسائي وحفص.

صحب:

رمز من رموز الطيبة وهو يرمز إلى

حمزة والكسائي وخلف وحفص.

صحبة:

رمز من رموز الشاطبية والطيبة.

في الشاطبية يرمز إلى حمزة والكسائي وشعبة.

وفي الطيبة يرمز إلى حمزة والكسائي وشعبة وخلف.

الصحف:

لغة: جمع صحيفة، وهي القطعة

من الورق أو غيره يكتب فيها.

اصطلاحاً: هي الأوراق المجردة التي جمع فيها القرآن الكريم في عهد الصديق رضى الله عنه.

وكانت هذه الصحف مرتبة الآيات بالنسبة لكل سورة، ولكنها كانت غير مقرونة السور بعضها ببعض.

وقد كانت هذه الصحف يُعنى بها الخلفاء الراشدون، بل إنها كانت بحوزتهم، كلما توفي واحد انتقلت إلى من بعده.

قال الشاطبي:

فأجمعوا جمعه في الصحف واعتمدوا

زيد بن ثابت العدل الرضى نظرا

وقال أيضاً:

فأمسك الصحف الصديق ثم إلى

الفاروق أسلمها لما قضى العمرا

وقال أيضاً:

فاستحضر الصحفالأولى التي جمعت

وخص زيدا ومن قريشه نفرا

صدر:

رمز من الرموز الكلمية في ناظمة الزهر للشاطبي، وهو يرمز إلى العدد المكي والمدني الأول والأخير.

مثال:

قال الشاطبي:

وفي النور دم سمحا وثنتان صدره بالأبصار أسقطها والآصال للصدر

### الصف:

تعرفة وبيان:

ترتيبها المصحفي: ٦١

نوعها : مدنية

آیها : ۱۶

ألفاظها : ٢٢٦

ترتيب نزولها : ١٠٩ بعد التغابن

جلالاتها : ١٧

مدغمها الكبير: ٣

مدغمها الصغير: ١

ياءات الإضافة : ٢

من أسمائها : سورة الحواريين،

سبتح الحواريون

#### صفا:

رمز من رموز الطيبة، وهو يرمز إلى شعبة وخلف.

#### الصفات:

ما قام بالشيء من المعاني كالحلم والسواد. اصطلاحاً: كيفية عارضة للحرف عند حصوله في المخرج من الجهر والرخاوة والهمس والشدة وغيرها، لتتمايز الحروف المتحدة في المخرج من بعضها البعض.

#### عدد الصفات:

١ ـ مذهب ابن الجزري ومن معه:
 سبع عشرة صفة.

٢ - مذهب مكي بن أبي طالب:
 أربعة وأربعون صفة.

 ٣ ـ مذهب السخاوي: ست عشرة صفة.

فقد أنقص صفة الذلاقة وضدها (الإصمات)، وزاد صفة الحرف الهوائي للألف.

ومذهب ابن الجزري هو المعتمد المعمول به لاعتداله وكثرة القائلين به.

وتقسم الصفات إلى قسمين:

١ \_ ما لها ضد:

وهي عشر صفات:

١ ـ الجهر ٢ ـ الهمس.

٣ ـ الإطباق. ٤ ـ الانفتاح.

٥ ـ الشدة. ٦ ـ الرخاوة.

٧ - الإذلاق. ٨ - الإصمات.

٩ ـ الاستعلاء. ١٠ ـ الاستفال.

٢ ـ ما ليس لها ضد:

وهي سبع صفات:

١ ـ الصفير. ٢ ـ القلقلة.

٣ ـ اللين. ٤ ـ الانحراف.

٥ ـ التكرير. ٦ ـ التفشي.

٧ \_ الاستطالة.

• كل حرف يأخذ خمس صفات من الصفات المتضادة الصفات المتضادة فتارة يأخذ منها صفة أو صفتين، وتارة لا يأخذ شيئاً.

 فغاية ما يجتمع في الحرف الواحد سبع صفات، وأقل ما يجتمع فيه خمس صفات.

(ر= كل صفة في مكانها).

وتقسم الصفات أيضاً إلى:

١ - صفات أصلية: وهي سبع عشرة صفة وقد مضت.

وهي الصفات اللازمة للحرف فلا تنفك عنه بحال من الأحوال.

٢ ـ صفات عرضية: وهي الصفات
 التي تعرض للحرف في بعض الأحيان،
 وتنفك عنه أحياناً لسبب من الأسباب.

وهي إحدى عشرة صفة، هي:

١ - الإظهار ٢ - الإدغام.

٣ ـ التفخيم. ٤ ـ الترقيق.

٥ ـ المد. ٦ ـ القصر.

٧ - التحريك. ٨ - الإسكان.

٩ ـ السكت. ١٠ ـ القلب.

١١ ـ الإخفاء.

### الصفات الأصلية:

هي الصفات اللازمة للحرف فلا تنفك عنه بحال من الأحوال.

وهي سبع عشرة صفة، هي:

١ ـ الجهر . ٢ ـ الهمس.

٣ ـ الشدة. ٤ ـ الرخاوة.

٥ - الاستعلاء. ٦ - الإطباق.

٧ ـ الاستفال. ٨ ـ الانفتاح.

٩ ـ الإصمات. ١٠ ـ الصفير.

١١ ـ القلقلة . ١٢ ـ اللين .

١٣ ـ الانحراف. ١٤ ـ التكرير.

١٥ \_ التفشى. ١٦ \_ الاستطالة.

١٧ ـ الإذلاق.

(ر= كلًا في بابه).

#### الصفات الضعيفة:

هي الصفات التي إن كثرت في الحرف وزادت فيه على صفات القوة عد الحرف ضعيفاً، وهي:

١ ـ الهمس. ٢ ـ الرخاوة.

٣ ـ الاستفال . ٤ ـ الانفتاح .

٥ ـ الذلاقة. ٦ ـ اللين.

(ر = كلًا في بابه).

# الصفات العرضية:

هي الصفات التي تعرض للحرف، وتنفك عنه أحياناً، لسبب من الأسباب.

والصفات العرضية إحدى عشرة،

هي:

١ \_ الإظهار . ٢ \_ الإدغام.

٣ ـ القلب. ٤ ـ الإخفاء.

٥ ـ التفخيم. ٦ ـ الترقيق.

٧ ـ المد. ٨ ـ القصر.

٩ ـ التحريك. ١٠ ـ الإسكان.

١١ ـ السكت.

وقد جمعها أحد العلماء في هذين البيتين:

إظهار إدغام وقلب وكذا

إخفا وتفخيم ورق أخذا والمد والقصر مع التحرك

وأيضاً السكون والسكت حكي (ر= كلًا في بابه).

### الصفات القوية:

هي الصفات التي إن كثرت في الحرف وأربت على صفات الضعف عد الحرف قوياً، وهي:

١ ـ الجهر. ٢ ـ الشدة.

٣ ـ الاستعلاء. ٤ ـ الإطباق.

٥ ـ الإصمات. ٦ ـ الصفير.

٧ \_ القلقلة . ٨ \_ الانحراف .

٩ ـ التكرير . ١٠ ـ التفشي .

١١ \_ الاستطالة. ١٢ \_ الغنة.

#### الصفير:

لغة: صوت يصوت به للبهائم.

اصطلاحاً: صوت زائد يخرج من بين

الشفتين عند النطق بحروفه.

حروفه ثلاثة، هي: الصاد والزاي والسين.



حرف مجهور رخو مستعل مطبق

مصمت مستطيل قوي مفخم.

الضحى:

تعرفة وبيان:

ترتيبها المصحفي: ٩٣

: مكية 11 :

ألفاظها

٤٠:

ترتيب نزولها : ۱۱ بعد الفجر



#### ط:

الطاء: حرف شديد مطبق مقلقل جداً مفخم.

مجهور مستعل مصمت قوي.

# طرق الدرة:

| قراءة أبي جعفر        |                    |  |
|-----------------------|--------------------|--|
| رواية ابن جَمّاز      | رواية ابن وَرْدَان |  |
| طريق أبي أيوب الهاشمي | طریق ابن شاذان     |  |

| قراءة يعقوب         |                      |  |
|---------------------|----------------------|--|
| رواية رَفْح         | رواية رُوَيْس        |  |
| طريق أبي بكر بن وهب | طريق عبد الله النحاس |  |

| قراءة خلف البزار |                 |                                |
|------------------|-----------------|--------------------------------|
| ريس              | رواية إدر       | رواية إسلخق                    |
| طريق القَطِيعيّ  | طريق المُطَوّعي | طريق عبد الله السُّوسَنْجِرْدي |

# طرق الشاطبية:

رموز: ق: قارئ

و: واسطة

ر: راوٍ

ط: طريق

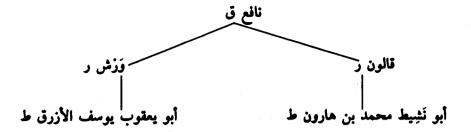

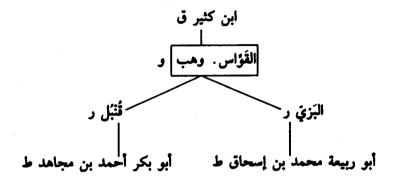

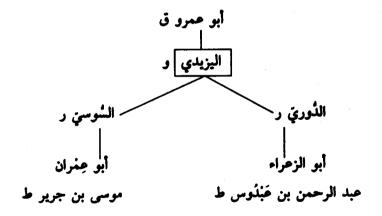

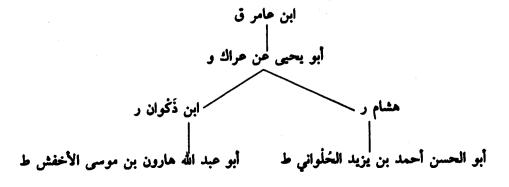

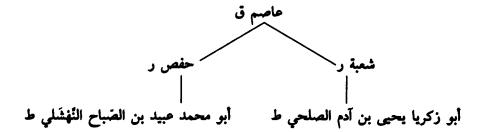

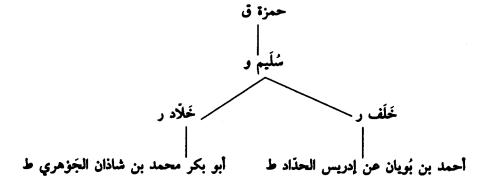

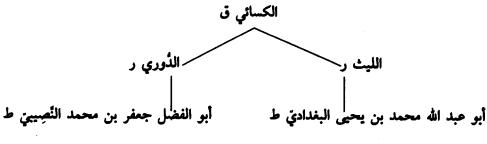

## طرق الطيبة:

|           |          |           |         | نافع         |             |           |            |  |
|-----------|----------|-----------|---------|--------------|-------------|-----------|------------|--|
| قالون ورش |          |           |         |              |             |           |            |  |
| هاني      | الأصب    | رق        | الأزر   | خُلُواني     | ال          | بيط       | أبو نَثِ   |  |
| المطوعي   | مبة الله | ابن سَنِف | النّحاس | جمفر بن محمد | ابن مَهْران | القَزَّاز | ابن بُويان |  |

|            |           |      |         | ابن کثیر          |          |            |           |
|------------|-----------|------|---------|-------------------|----------|------------|-----------|
|            | نبُل      | ź    |         |                   | البَزي   |            |           |
| نَبُوذ     | ابن شَ    | جاهد | ابن م   | <b>عُ</b> بَاب    | ابن ال   | ربيعة      | أبو       |
| الشُّطُويَ | أبو الفرج | صالح | السامري | عبد الواحد بن عمر | ابن صالح | ابن بُنَان | النَقَّاش |

|                 |         | · + ¢   | مرو                   | أبو ع   |                 |           |           |
|-----------------|---------|---------|-----------------------|---------|-----------------|-----------|-----------|
| ·               | ىي      | السوء   |                       |         | وري -           | الد       |           |
| <del>ه</del> ور | ابن جم  | جرير    | ابن                   | فرح     | ابن             | لزَّغراء  | أبو ا     |
| ابن الشنبوذ     | الشذائي | ابن حبش | عبد الله<br>بن الحسين | المطوعي | ابن أبي<br>بلال | المُعدَّل | ابن مجاهد |

|         |          |              |            | ابن حامر          |           |               |             |
|---------|----------|--------------|------------|-------------------|-----------|---------------|-------------|
|         | ئوان     | ابن ذک       |            |                   |           | هشام          |             |
| ري      | الصور    | نخفش         | الأ        | جُوني             | الدًا     | الحُلُواني    |             |
| المطوعي | الرّمٰلي | ابن الأُخْرم | النَّقَّاش | أبو بكر الشَّذائي | زيدبن علي | الجمال الأزرق | ابن عَبْدان |

|        |         |          | صم      | عا        |            |                     |      |  |
|--------|---------|----------|---------|-----------|------------|---------------------|------|--|
|        | س       | حف       |         | شعبة      |            |                     |      |  |
| الصباح | عمرو بن | الصّباح  | عبيد بن | نَلَيْمِي | يحيى الهُ  | يحيى بن آدم يحيى ال |      |  |
| زُرعان | الفيل   | أبو طاهر | الهاشمي | الرِّزّاز | ابن خُلَيع | أبو حَمْدُون        | شعيب |  |

|        |          |            |           | حمزة    |          |             |           |
|--------|----------|------------|-----------|---------|----------|-------------|-----------|
|        | د        | خلا        |           |         | ن        | لخ          |           |
| الطلحي | الوَزّان | ابن الهيثم | ابن شاذان | المطوعي | ابن صالح | ابن مِقْسَم | ابن عثمان |

الأربعة عن خلاد

الأربعة عن إدريس وهو عن خلف

|            |              |                 | كسائي          | ≾JI                       |      |            |         |
|------------|--------------|-----------------|----------------|---------------------------|------|------------|---------|
|            | .ي           | الدور           |                |                           | مارث | أبو ال     |         |
| الضرير     | أبو عثمان    | ئصِيبي          | جعفر الأ       | مد بن یحیی سَلَمة بن عاصم |      |            | محمد    |
| الشُّذَائي | ابن أبي هشام | ابن دِيزَوِيْهِ | ابن الجَلَنْدا | محمدبن الفرج              | ثعلب | القَنْطَري | البَطَي |

|            |              |               | جعفر       | أبو     |             |           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|------------|--------------|---------------|------------|---------|-------------|-----------|---------------------------------------|
|            | تاز          | ابن جَا       |            |         | دَان        | ابن وَرْ  |                                       |
| دوري       | أبو عمر ال   | ب الهاشمي     | أبو أيوم   | ن جعفر  | هبة الله بر | بن شاذان  | الفضل                                 |
| ابننَهْشَل | ابن النَّفاخ | الجمال الأزرق | ابن رَزِين | الحمامي | الحنبلي     | ابن هارون | ابنشبِيب                              |

|                               |             | وب        | نمز     |             |           | . :    |
|-------------------------------|-------------|-----------|---------|-------------|-----------|--------|
| ۲                             |             | ي         | رویــ   |             |           |        |
| ابن وهب الزبيري               |             |           |         |             |           |        |
| خلام بن شَنَبُوذ ابن حُبْشَان | حمزة بن علي | المُعَدّل | الجوهري | ابن مِفْسَم | أبو الطيب | النخاس |

الأربعة عن التمار عنه

|             |             |         |         | خلف                   |                     |                  |                          |                   |
|-------------|-------------|---------|---------|-----------------------|---------------------|------------------|--------------------------|-------------------|
| إسخق الوراق |             |         |         |                       |                     |                  |                          |                   |
| القطيعي     | ابن بُويَان | المطوعي | الشَطّي | أبو الحسن<br>البرصاطي | بكر<br>ابن<br>شاذان | السُّوسَنْجِرْدي | ابن أبي<br>عمر<br>الطوسي | محمد<br>ابن إسحاق |

ملحوظة لم تذكر الوسائط في طرق الطيبة اختصاراً

#### الطريق:

هِي ما ينسب إلى الآخذ عن الراوي.

#### مثاله:

إثبات البسملة بين السورتين طريق الأصبهاني عن ورش، وطريق صاحب كتاب الهادي عن أبي عمرو، وطريق صاحب كتاب العنوان عن ابن عامر.

ومن أمثلته: أوجه مد البدل لورش من طريق الأزرق عنه.

طسم المائتين:

هي سورة الشعراء.

عن المقدام بن معد يكرب قال: أتينا عبد الله بن مسعود فسألناه أن يقرأ علينا (طسم) المائتين، فقال: ما هي معي، ولكن عليكم من أخذها من رسول الله على خباب بن الأرت. قال: فأتينا خباب بن الأرت فقرأها علينا.

(رواه أحمد والطبراني).

الطارق:

تعرفة وبيان:

ترتيبها المصحفي : ٨٦

نوعها : مكية

آیها : ۱۲ مدنی أول، ۱۷

الباقي

ألفاظها : ٦١

ترتیب نزولها : ۳۲ بعد البلد

الطلاق:

تعرفة وبيان:

ترتيبها المصحفي: ٦٥

نوعها : مدنية

آيها : ۱۱ بــصــري، ۱۲

حمجازي وكموفسي ودمشقى

ألفاظها : ٢٨٩

ترتيب نزولها : ٩٩ بعد الإنسان

جلالاتها : ٢٥

مدغمها الكبير : ٢

مدغمها الصغير: ٢

من أسمائها : سورة الـــــاء

القصرى، كلذا

سماها ابن مسعود

كسمنا أخبرجنه

البخاري

طه:

تعرفة وبيان:

ترتيبها المصحفى: ٢٠

نوعها : مكية

آیها : ۱۳۲ بصري، ۱۳٤

مدني ومكي، ١٣٥

كوفي، ١٤٠ دمشقي

ألفاظها : ١٣٥١

ترتیب نزولها : ٤٥ بعد مریم

جلالاتها : ٦

مدغمها الكبير : ٢٨

مدغمها : ٩

ياءات الإضافة : ١٣

یاءات الزوائد : ۱

من أسمائها : موسى، الكليم

الطواسيم:

هي السور المفتتحة بـ(طسم) أو

(طس)، وهي:

١ ـ ﴿ لَمُسَمَّدُ ۞ يَلُكُ مَايَثُ ٱلْكِئَبِ

ٱلْمُبِينِ﴾ [الشعراء].

٢ ـ ﴿ طُسَنَّ تِلْكَ ءَايَنْتُ الْفُرْيَانِ وَكِتَابٍ ثُمِينٍ

﴿ هُدُى وَهُمْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [النمل].

٣ ـ ﴿ لَمُسَمَّدُ ۞ يَلُكُ مَايَنُتُ ٱلْكِئَابِ

ٱلْمُبِينِ ۞ [القصص].

أنشد أبو عبيدة:

وبالطَّوَاسِيْمِ الَّتِي قد ثُلُّثُتُ

وبالحَوَامِيْمِ الَّتِي قَدْ سُبِّعَتْ

وقال الوليد بن يزيد:

ورأى حِسيْسنَ يَسرَاهَسا

رَبُّ طاسِيْسنَ وطاها

الطواسين:

هي سور: الشعراء والنمل والقصص.

قال الفرزدق:

لقد عيرتني في الطواسين آية

أتاك بها روح أمين ومنزل يقولون ما لا يفعلون وأننى

من القوم قوال بما ليس يفعل (الطواسين = الطواسيم).

#### الطور:

تعرفة وبيان:

ترتيبها المصحفي: ٥٢

نوعها : مكية

آیها : ٤٧ حــجــازی، ٤٨

البصري، ٤٩ كوفي

وشامى

ألفاظها : ٣١٢

ترتيب نزولها : ٧٦ بعد السجدة

جلالاتها : ٣

مدغمها الكبير : ٢

مدغمها الصغير: ١

#### طيبة النشر:

ـ منظومة من بحر الرجز في القراءات العشر الكبرى.

- ناظمها ومؤلفها المحقق الكبير محمد بن محمد ابن الجزري (ت٨٣٣هـ).

(ر = أبن الجزري).

- عرض ابن الجزري في طيبة النشر | كثيراً. كما أن طرق للقراءات العشر الكبرى وهي قراءة نافع | جزء من طرق الطيبة.

وقراءة ابن كثير وقراءة أبي عمرو وقراءة ابن عامر وقراءة حمزة وقراءة الكسائي وقراءة أبي جعفر وقراءة يعقوب وقراءة خلف.

- وقد بالغ ابن الجزري في اختصار طيبة النشر، وهي على قلة حجمها حوت القراءات العشر كما سبق، ومخارج الحروف، وبعض مباحث التجويد، والوقف الابتداء وغير ذلك.

- وقد جعل في الطيبة عن كل قارئ من العشرة راويين اثنين، وعن كل راو طريقين، وعن كل طريق أيضاً طريقين مغربية ومشرقية ومصرية وعراقية، فإن لم يجد عن الراوي أربع طرق عن طريقين ذكر له أربعة طرق عن نفسه مع ما يتصل بذلك من الطرق، ولذا انتهت طرق الطيبة إلى زهاء ألف طريق.

(ر = أصول طرق الطيبة).

- وسمى ابن الجزري قصيدته (طيبة النشر) لأنه نظمها وفق كتابه الشهير النشر في القراءات العشر فهو أصلها وأساسها.

(ر = النشر في القراءات العشر).

- والطيبة كما سبق جمعت القراءات العشر الكبرى، وهي حاوية، لما في الشاطبية والتيسير، بل أربت عليهما كثيراً. كما أن طرق الشاطبية والدرة هي جزء من طرق الطيبة.

- ولما كانت طرق الطيبة زهاء ألف الياء في الطريق صعبت على القارئ بمضمنها لكثرة ولطيب تشعباتها ومفرداتها، خاصة مع الحرص التام على عدم خلط الروايات والطرق. من القراء لذا قام علماء أجلاء فحرروا طرقها فبينوا وشرحوها. الأوجه الجائزة والأوجه الممنوعة إعانة وشرحوها. للقارئ ورعاية لطرقها من الخلط بعضها ومن ببعض.

#### فائدة:

كل القراءات التي في الشاطبية والدرة يمكن للقارئ أن يقرأ بها من طريق الطيبة ولا عكس، إلا أربع كلمات وردت في اللرة وليست في الطيبة وهي لابن وردان عن أبي جعفر بخلف عنه، وهي:

١ - ﴿لَا يَغْرُمُ إِلَّا نَكِدَأَ﴾ [الأعـــراف:
 ٥٨] بضم الياء وكسر الراء.

٢ - ﴿ فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرَثُم ﴾ [الإسراء: 19]
 ١٦٩] بالتأنيث وتشديد الراء.

٣ - ﴿ أَجَمَلُمُ مِنْ عَلَيْهُ لَلْحَاجَ وَعَمَارَةُ الْمَسْجِدِ
 لَلْرَامِ ﴾ [النوبة: ١٩]، بضم السين وحذف

الياء في الأولى وبفتح العين وحذف الألف في الثانية.

• ولطيبة النشر مكانة رفيعة في سماء قراءات القرآن الكريم، فقد حفظها كثير من القراء وضبطوها وحرروا طرقها وشرحوها.

ومن أبرز شراحها:

۱ ـ ابن الناظم نفسه أحمد بن محمد بن الجزري (ت۸۵۹هـ).

٢ - أبو القاسم محمد النويري تلميذ
 ابن الجزري (ت٨٥٧هـ).

٣ ـ محمد المنير بن حسن السمنودي(ت١١٩٩ه).

٤ - محمد محفوظ بن عبد الله الترمسي (ت١٣٣٨هـ).

\_ علي محمد الضباع (ت١٣٨٠هـ).

ـ من منتخبات طيبة النشر قوله فيها: وبَعْدُ فالإنسانُ ليس يَشْرُفُ

إلا بما يَحْفَظُه ويَعْرِفُ للذاك كان حامِلُو القرآنِ

أشراف الأمّةِ أولي الإِحْسَانِ



#### ظ:

حرف مجهور رخو مستعل مطبق مصمت مفخم.

#### ظ:

رمز من رموز الشاطبية، ويرمز إلى الكوفيين (عاصم وحمزة والكسائي) وابن كثير.

#### الظاهر:

هو أحد أقسام واضح الدلالة، وهو مقابل للخفي من مبهم الدلالة.

والظاهر يعني:

ما دل على معناه بصيغته من غير توقف على قرينة خارجية، مع احتمال التخصيص والتأويل.

#### أمثلة:

١ - ﴿ وَإِنْ خِنْتُمْ أَلَّا لُقْسِطُوا فِي ٱلْكَنَّبَىٰ ا

أَلْكِمُواْ مَا كَابَ لَكُمْ مِنَ اللِّسَلَوَ﴾ [النساء: ٣] الآية ظاهرة الدلالة في إباحة الزواج.

٢ - ﴿ وَإِذَا طُلَقَتُمُ النِّسَآةِ ﴾ [البقرة: ٢٣١]
 ظاهر الدلالة أن لا يزيد المسلم على تطليقة واحدة.

## حكم الظاهر:

وجوب العمل والأخذ بمقتضاه حتى يقوم دليل يخصصه أو يأوله.

## ظغش:

رمز من رموز الانفراد في الطيبة، وهذا بيانه:

ظ: رمز يعقوب.

ع: رمز رويس.

ش: رمز روح.



حرف مجهور مستفل منفتح مصمت | وحفص بن سليمان الكوفي. متوسط بين الرخاوة والشدة والقوة والضعف مرقق.

## العاديات:

تعرفة وبيان:

ترتيبها المصحفى: ١٠٠

: مكية نوعها

آيها

ألفاظها

: ١٤ بعد العصر ترتيب نزولها

مدغمها الكبير

عاصم (ت۱۲۸ه):

\_ أبو بكر عاصم بن أبى النجود الكوفي.

\_ أحد القراء السبعة.

\_ قرأ على أبي عبد الرحمن السلمي وزر بن حبيش، وكانا من أصحاب عثمان وعلي وابن مسعود وأبي زيد، وهم من جلَّة الصحابة وحفاظهم.

\_ وراوياه من كتب التيسير والشاطبية

والطيبة هما: أبو بكر بن عياش (شعبة)،

العام:

هو لفظ وضع وضعاً واحداً لكثير غير محصور .

والألفاظ الدالة على العموم كثيرة، منها:

١ \_ كـل: ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمُوْتِ ﴾ [آل عمران: ١٨٥].

٢ ـ جميع: ﴿ نَسَجَدَ ٱلْمَلَيِّكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمُعُونَ﴾ [الحجر: ٣٠].

٣ \_ الجمع المعرّف بأل للاستغراق: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُعْسِنِينَ ﴾ [البقرة: ١٩٥].

٤ \_ الجمع المعرّف بالإضافة: ﴿ حُرِّمَتُ عَلَيْكُمْ أَمُهَا ثُكُمْ النساء: ٢٣].

٥ \_ المفرد المعرّف بأل للاستغراق: ﴿وَٱلْمَصْرِ ۚ ۚ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَغِي خُسْرٍ﴾ [العصر: ١، ٢].

٦ - المفرد المعرّف بالإضافة: ﴿ وَإِن تَعُدُوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْتَمُوهَا ﴿ [إبراهيم: ٣٤].

٧ - الأسماء الموصولة: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ

يَأْكُلُونَ أَمُولَ ٱلْيَتَنَكَىٰ ظُلْمًا﴾ [النساء: ١٠].

٨ - أدوات الاستفهام: ﴿ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَصْلَمَهُ اللهُ ﴾ [البقرة: ١٩٧]،

﴿ كَيْنَ تَكُفُرُونَ بِاللَّهِ ﴾ [البقرة: ٢٨].

٩ ـ النكرة في سياق النفي والنهي:
 ﴿ وَلَا نُسُلِ عَلَىٰ أَحَدِ مِنْهُم ﴾ [التوبة: ٨٤].

## ابن عامر (ت١١٨ه):

- أبو عمران عبد الله بن عامر الدمشقى.

ـ أسنُّ القُرَّاء السبعة وأعلاهم إسناداً.

ـ قرأ على جماعة من الصحابة، منهم: معاوية وفضالة بن عبيد وواثلة بن الأسقع. وقيل: إنه قرأ على عثمان بن عفان نفسه.

- وراوياه من كتب التيسير والشاطبية والطيبة، هما: هشام بن عمار السلمي وعبد الله بن ذكوان.

ـ هشام قرأ على عراك المروزي وأيوب بن تميم على يحيى الذماري على ابن عامر.

ـ وابن ذكوان قرأ على أيوب بن تميم على يحيى الذماري على ابن عامر.

#### عبس:

تعرفة وبيان:

ترتيبها المصحفي: ٨٠

نوعها : مكية ---

آیها : ۲۰ دمشقی، ۲۱

بصري، ٤٢ الباقي

ألفاظها : ١٣٣

ترتيب نزولها : ٢٤ بعد النجم

## العتاق الأول:

هي سور: (الإسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء).

روى البخاري عن ابن مسعود أن النبي على قال فيهن: ﴿إِنهن من العتاق الأول، وهن من تلادي،

# عد آي القرآن الكريم:

## ١ " ـ العَدَ البصري:

أحد مذاهب عدّ آي القرآن الكريم.

وهو ما رواه عطاء بن يسار وعاصم الجحدري، وهو ما ينسب بعد إلى أيوب بن المتوكل ويعقوب بن إسحق الحضرمي.

وعدد آيات القرآن الكريم عند أهل هذا العدد ٦٢٠٤.

## ٢ "\_ العدّ الحمصى:

أحد مذاهب عد آي القرآن الكريم.

وهو ما انفرد بعده شريح بن يزيد الحضرمي عن ابن عامر ويحيى بن الحارث الذماري.

وعدد الآية عند أهل هذا العدد ٦٢٣٢.

# ٣ " \_ العد الدمشقى:

أحد مذاهب عد آي القرآن الكريم.

وهو ما رواه يحيى الذماري عن عبد الله بن عامر (أحد القرّاء السبعة) عن أبى الدرداء.

وهذا العدد منسوب إلى عثمان بن عفان.

وعدد آي القرآن الكريم في هذا العدد ٦٢٢٧ أو ٦٢٢٢.

## ٤ " ـ العدّ الكوفي:

أحد مذاهب عد آي القرآن الكريم.

وهو ما رواه حمزة (أحد القراء السبعة) عن ابن أبي ليلى عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب.

وكذا ما رواه سفيان عن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب.

وعدد آي القرآن الكريم عندهم ٦٢٣٦.

وهذا العدد الكوفي هو المروي عن أهل الكوفة موصولاً إلى الإمام علي بن أبي طالب. أما ما رواه أهل الكوفة عن أهل المدينة فهو المدني الأول.

وتجدر الإشارة إلى أن المصاحف التي بين أيدي جماهير المسلمين اليوم

اتبع في عدّ آياتها طريقة الكوفيين هذه، لأن حفصاً راوي عاصم كوفي. ومن ثم فعدد آيات هذه المصاحف ٦٢٣٦.

# ه " ـ عَدّ المدنى الأخير:

أحد مذاهب عد آي القرآن الكريم.

والمدني الأخير هو ما رواه إسماعيل بن جعفر عن سليمان بن جماز عن أبي جعفر يزيد بن القعقاع وشيبة بن نصاح.

وعدد آي القرآن الكريم عند أهل هذا العدد ٦٢١٤.

٦ " ـ عُدّ المدني الأول:

أحد مذاهب عدّ آي القرآن الكريم.

- والمدني الأول هو ما رواه نافع عن أبي جعفر يزيد بن القعقاع وشيبة بن نصاح. وهذا هو ما رواه أهل الكوفة عن أهل المدينة بدون تعيين أحد منهم.

ـ وعدد آي القرآن الكريم في رواية الكوفيين عن أهل المدينة ٦٢١٧.

وروى أهل البصرة عدد المدني الأول عن ورش عن نافع عن أبي جعفر وشيبة.

وعدد آي القرآن الكريم في رواية أهل البصرة عن ورش ٦٢١٤.

# ٧" ـ العَدّ المكي:

أحد مذاهب عد آي القرآن الكريم.

وهو ما رواه الإمام أبو عمرو الداني بسنده عن عبد الله بن كثير (أحد القرّاء السبعة) عن مجاهد بن جبر عن ابن عباس عن أبيّ بن كعب.

وعدد آي القرآن الكريم في العد المكي ٦٢١٠.

## عرائس القرآن:

هي السور المفتنحة بالتسبيح، وهي: ١ ـ ﴿ شُبْحَنَ الَّذِيّ أَشْرَىٰ بِعَسْدِهِ. لَيْلًا

مِنَ الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمُسْجِدِ الْأَقْسَا الّذِي بَدَرِّكُنَا حَوْلَهُ ﴾ [الإسواء].

٢ - ﴿ سَبَّعَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَٰنِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ الْمَرْمِينُ وَهُوَ الْمَرْمِينُ لَلْكِيمُ ﴾ [الحديد].

٣ ـ ﴿ سَنَتِحَ لِللَّهِ مَا فِى الشَّمَـٰوَاتِ وَمَا فِى اللَّهَـٰوَةِ وَمَا فِى اللَّهَـٰوِيْنَ وَهُوَ الْعَزِيزُ لَلْمَكِيمُ ﴾ [الحشر].

٤ - ﴿ سَبَّحَ بِلَّو مَا فِي ٱلسَّمَنُونِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْمَزِيزُ لَلْمَكِيدُ ﴾ [الصف].

٥ - ﴿ يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْشَمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَرْفِي الْمَكِيرِ ﴾
 الأرض اللَّهِ الْقُدُوسِ الْمَرْفِي الْمَكِيرِ ﴾
 [الجمعة].

٦ - ﴿ يُسَيِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَنَدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ مَدِيرٌ ﴾ [التغابن].

٧ - ﴿ سَبِّج أَسْدَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴾ [الأعلى].

# العراقي:

في العدد يراد بهم البصريون: عاصم الجحدري وعطاء بن يسار، والكوفيون: عبد الله بن حبيب السلمي وعاصم وحمزة والكسائي.

## العرض:

- أسلوب من أساليب تحمل القرآن الكريم وتعلمه. وهو يعني القراءة على المعلم وعرض القرآن عليه.

- ولقد عرض النبي القرآن مراراً على جبريل، فقد أخرج البخاري عن فاطمة أنها قالت: أسر إليّ النبي الله أن جبريل كان يعارضني بالقرآن كل سنة، وإنه عارضني العام مرتين، ولا أراه إلا حضر أجلى.

ـ قال الشاطبي في العقيلة:

وكل عام على جبريل يعرضه

وقيل آخر عام عرضتين قرا وأخرج البخاري عن ابن عباس أنه قال: كان جبريل يلقاه في كل ليلة في شهر رمضان حتى ينسلخ يعرض عليه رسول الله ﷺ القرآن.

- ولقد عرض كثير من الصحابة القرآن على رسول ال ﷺ، كما قرأ ابن مسعود بعض سورة النساء على رسول ال ﷺ، وكما عرض الصحابة القرآن بعضهم على بعض.

- وأفضل أسلوب لمدارسة القرآن الكريم وضبطه الجمع بين أسلوبي التلقين والعرض.

- وما أحرى حفاظ القرآن الكريم وطلاب العلم أن ينهجوا منهج رسول الله في وجبريل في معارضة القرآن الكريم، فيعرضون القرآن الكريم عرضاً متبادلاً بينهم.

- وكانت للقرّاء أحوال في عرض الطلبة عليهم، فهذا علم الدين السخاوي كان يقرأ عليه اثنان وثلاثة في أماكن مختلفة ويرد على كل منهم، وهذا جائز إذا كان المقرئ حاضر الذهن متيقظاً، واعياً ما يقرأ عليه.

- كما يجوز العرض على الشيخ وإن كان مشتغلاً بنسخ أو مطالعة مثلاً، بشرط حضور الذهن والانتباه للحن القارئ وخطئه.

(c = التلقين).

عروس القرآن:

هي سورة الرحمن.

عن علي أن رسول الله على قال: «لكل شيء عروس، وعروس القرآن الرحمن».

#### العصر:

تعرفة وبيان:

ترتيبها المصحفي: ١٠٣

نوعها : مكية

آيها : ٣

ألفاظها : ١٤

ترتيب نزولها : ١٣ بعد الشرح

عقيلة أتراب القصائد في أسنى المقاصد:

\_ منظومة رائية للإمام القاسم بن فيره الشاطبي (ت٥٩٠هـ).

- نظم فيها مسائل المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار لأبي عمرو الداني. ولم يكتف الشاطبي بمسائل المقنع بل زاد عليها أحرفاً يسيرة.

قال الشاطبي فيها:

وهَاكَ نَظْمَ الذي في مُقْنِعٍ عَن أبي

عَمْرو وفيهِ زِّياداتٌ فَطِبْ عُمُرَا ـ أبيات العقيلة (٢٩٨) مائتان وثمانية وتسعون بيتاً.

قال الشاطبى:

تَمَّتْ عَقيلةُ أترابِ القصائدِ في

أَسْنى المقاصد للرَّسْم الذي بَهَرا تسعون مع مائتين مع ثمانيةٍ

أبياتُها يَنْتَظِمْنَ الدُّرَّ والدِّرَرَا

- ولقد حظيت عقيلة أتراب القصائد بمثل ما حظيت به الشاطبية، فقد احتفى بها العلماء والقرّاء، وبالغوا في العناية بهما حفظاً وعرضاً وشرحاً.

وفيما يلي بعض من شرح العقيلة:

١ - أول من شرحها علم الدين
 علي بن محمد السَّخاوي (ت٦٤٣هـ).

۲ - ابن جبارة أحمد بن محمد
 المقدسى الحنبلى (ت٧٢٨ه).

٣ ـ برهان الدين إبراهيم بن عمر الجَعْبَري (ت٧٣٢ه).

٤ - أبو البَقاء علي بن عثمان بن القاصح (ت٨٠١هـ).

٥ ـ مُلَّا على القاري (ت١٠١٤هـ).

## علامات الوقف:

هي رموز وإشارات اصطلاحية اجتهادية وضعها العلماء فوق كلمات القرآن الكريم للدلالة على أماكن الوقف الجائزة والممنوعة.

وسنقتصر على العلامات المشتهرة المعمول بها الآن في المصاحف المتداولة، وهي ما وضعه محمد بن علي ابن خلف الحسيني وغيره.

م: علامة الوقف اللازم، وهو الذي
 قد يوهم خلاف المراد إذا وصل بما
 بعده.

لا: علامة الوقف الممنوع، وهو
 المتعلق بما بعده تعلقاً يمنع من الوقف

عليه، ومن الابتداء بما بعده، لأنه لا يفهم المراد منه، أو أنه يوهم خلاف المراد.

ج: علامة الوقف الجائز الذي استوى
 طرفاه أي الوقف والوصل.

صلى: كلمة منحوتة من عبارة (الوصل أولى) وهي تعني أن الوقف جائز ولكن الوصل أولى.

مَـــُــَال: ﴿ وَإِن يَمْسَسُكَ اللَّهُ بِعُمْرٍ فَلَا كَانِهُ مِعْمَرٍ فَلَا كَانِهُ لَهُ وَكَانِهُ وَكُونَ يَمْسَسُكَ عِعْمَرٍ فَهُوَ عَلَا يَمْسَسُكَ عِعْمَرٍ فَهُو عَلَا يَمْسُسُكَ عِعْمَرٍ فَهُو عَلَا يَكُونُ وَلَا نَعَام: ١٧].

قلى: كلمة منحوتة من عبارة (الوقف أولى) وتعني أن الوصل جائز ولكن الوقف أولى.

مثال: ﴿ قُل زَيْنَ أَعَلَمُ بِعِدَتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَا قَلِيلٌ فَلا ثُمَادِ فِيهِمْ ﴾ [الكهف: ٢٢].

ن ن علامة وقف المعانقة أو وقف المراقبة الذي إذا وقف القارئ على أحد الموضعين لا يصح الوقف على الآخر. مسئال: ﴿ذَالِكَ ٱلْكِتَابُ لَا رَبُّ فِيهُ مُدَى﴾ [البقرة: ٢].

س: علامة السكت على الحرف.
 مثال: ﴿ رَقِيلَ مَنْ رَاقِ ﴾ [القيامة: ٢٧].

وهذه إحدى علامات المغاربة.

صه: علامة الوقف الجائز عند المغاربة، وهم لا يفصلون الوقوفات تفصيل المشارقة، بل وقفهم يشمل كل أنواع الوقف الجائزة.

#### العلق:

#### تعرفة وبيان:

ترتيبها المصحفي: ٩٦

نوعها : مكية

آیها : ۱۸ دمشقی، ۱۹

عراقي، ٢٠ حجازي

ألفاظها : ٧٢

ترتیب نزولها : ۱

جلالاتها : ١

مدغمها الكبير: ١

من أسمائها : سورة اقرأ

## عم:

رمز من رموز الشاطبية والطيبة.

في الشاطبية: يرمز إلى ابن عامر ونافع.

وفي الطيبة: يرمز إلى ابن عامر ونافع

وأبي جعفر.

عمدة المفيد وعدة المجيد في معرفة التجويد:

ـ قصيدة نونية في تلاوة القرآن الكريم وتجويده.

- ناظمها ومؤلفها علي بن محمد أبو الحسن علم الدين السخاوي

(ت٦٤٣هـ)، وهو أخص تلاميذ الإمام الشاطبي ومقدمهم.

- عنيت القصيدة بتصحيح النطق بالحروف وبيان صفاتها، من غير ذكر لمخارج الحروف. وقد عرضت كذلك للتجويد وميزانه. وهي بذلك لم تستوعب مباحث تجويد القرآن الكريم وترتيله، بل ذكر ناظمها ما يحتاج إليه القارئ المبتدئ، وفق ما غلب على ظنه.

- عدة أبياتها أربعة وستون بيتاً من بحر الرجز.

- وقد اعتنى العلماء بهذه المنظومة الصغيرة، فقد رواها وحفظها كثير منهم من أمثال: الذهبي وجمال الدين الفاصلي ويوسف بن عبد الهادي الذي كان يلقنها لأولاده ويجيزهم بها.

\_ وقد شرحها بعض العلماء منهم:

١ \_ مؤلفها وناظمها نفسه.

٢ ـ إسماعيل بن محمد بن إسماعيل
 الفقاعى الحموي (ت٦٧٠هـ).

٣ ـ الحسن بن قاسم المرادي (ت٧٤٩هـ).

٤ ـ عبد العزيز بن عبد الفتاح القارئ
 (ما زال حياً).

ـ من منتخبات القصيدة قوله فيها: للحَرْف ميزانٌ فلا تَكُ طاغياً فيهِ ولا تَكُ مُخْسِرَ المِيزَانِ

رَتِّلْ ولا تُسْرِف واتْقَنْ واجْتَنِبْ

نُكُراً يجيءُ به ذوو الألحانِ

أبو عمرو (ت١٥٤هـ):`

ـ أبو عمرو زبان بن العلاء البصري.

- أحد القرّاء السبعة وإمام البصرة في النحو.

ـ قرأ على جماعة من كبار التابعين كمجاهد وعطاء وسعيد بن جبير.

- وراوياه من طرق التيسير والشاطبية والطيبة هما: الدوري حفص بن عمر والسوسي صالح بن زياد.

## العنكبوت:

تعرفة وبيان:

ترتيبها المصحفي: ٢٩

نوعها : مكنة

آيها : ٦٩

ألفاظها : ٩٨٢

ترتيب نزولها : ٨٥ بعد الروم

جلالاتها : ٢٤

مدغمها الكبير: ٢٧

مدغمها الصغير: ٢

ياءات الإضافة : ٣

# عواشر القرآن:

ـ هي الآي التي يتمّ بها العشر.

- فعواشر سورة البقرة، هي: ﴿ وَلَهُمْ عَدَابُ أَلِيدُ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴾ [البقرة: ١٠]، ﴿ إِنَّ اللّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [البقرة: ٢٠]، ﴿ إِنِّ أَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾ [السفرة: ٣٠]، ﴿ وَإِنِّى فَارْهَبُونِ ﴾ [البقرة: ٤٠]. . . . . .

- وثمة مصاحف لا سيما في باكستان يؤشّر فيها على هذه العواشر برمز خاص يثبتونه في نهاية كل عشر آيات.

#### er er er



غ:

حرف مجهور رخو مستعل منفتح مصمت متوسط مفخم.

غ:

رمز من رموز الشاطبية والطيبة، أما في الشاطبية فهو يرمز إلى الكوفيين (عاصم وحمزة والكسائي) وأبي عمرو البصري. وأما في الطيبة فهو يرمز إلى رويس عن يعقوب.

## الغاشية:

تعرفة وبيان:

ترتيبها المصحفي: ٨٨

نوعها : مكية

آیها : ۲۹

ألفاظها : ٩٢

ترتيب نزولها : ٦٨ بعد الذاريات

جلالاتها : ١

#### غافر:

تعرفة وبيان:

ترتيبها المصحفي: ٤٠

نوعها : مكية

: ۸۲ بــصــري، ۸۴

حجازي، ۸۵ کوفي،

۸٦ دمشقي

ألفاظها : ١٢٢٦

ترتیب نزولها : ۲۰ بعد الزمر

جلالاتها : ٥٢

مدغمها الكبير : ٣٠

مدغمها الصغير: ٧

ياءات الإضافة : ٨

ياءات الزوائد : ٣

من أسمائها : سورة الطول، سورة

المؤمن

غريب القرآن الكريم:

هي الألفاظ التي يخفى معناها ويدق على العامة دون الخاصة، وذلك في بيئة معينة بسبب وفودها من بيئة مكانية غريبة، أو بسبب استعمالها في غير المعنى الذى وضعت له.

وفي القرآن الكريم إشارات على أن غريب القرآن قد عاصر التنزيل. وليس ذلك ببعيد ولا مستغرب فإن القرآن نزل بلهجات مختلفات، كل لهجة وفدت من سئة مخالفة للأخرى.

فمن إشارات القرآن قوله تعالى: ﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الدِّكِرِ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزْلَ إِلَيْهِم ﴾ [السحل: 33]، ﴿ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْبَهِم ﴾ [السحل: 33]، ﴿ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَنْبَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَمُثُمُ الَّذِي الْخَنْلَفُوا فِيلِه ﴾ [النحل: 35].

وهذه بعض الشواهد التاريخية على ذلك:

ا ـ أعرابي يسأل رسول الله على عن معنى الظلم في قوله تعالى: ﴿وَلَرُ يَلْبِسُوَا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ ﴾ [الأنعام: ٨٦]، ففسره النبي على الشرك مستدلاً بقوله تعالى: ﴿إِنَ الشِرْكَ لَظُلْمُ عَظِيدٌ ﴾ [لقمان: ١٣].

٢ - كما سئل أبو بكر عن قوله
 تعالى: ﴿وَثَلِكِهَةً وَأَبّا﴾ [عبس: ٣١]، فقال:
 أي سماء تظلّني وأي أرض تقلّني إن أنا
 قلت في كتاب الله ما لا أعلم.

٣ - وعن ابن عباس قال: كنت لا أدري ما ﴿فَاطِ السَّنَوَتِ﴾ [الأنعام: ١٤] حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر، فقال أحدهما: أنا فطرتها، أي ابتدأتها.

ولقد كان ابن عباس هذا ترجمان القرآن الكريم وصاحب مدرسة سامقة في تفسير وتأويل القرآن، فلقد توسع في تفسير غريب القرآن مستدلاً عليه بديوان العرب الشعر. ومسائله مع نافع بن الأزرق معلومة مشتهرة.

(ر= مسائل نافع بن الأزرق).

• ومما يذكر في هذا المقام أن دائرة الغريب تتسع من عصر إلى عصر بسبب ضعف ملكة البيان واستعجام اللسان، كما أن الاتصال باللغة العربية لغة القرآن الكريم هذه الأيام اختصت بها طائفة من الناس، وعُنِي بها علماء وأدباء، وبذا اتسعت دائرة غريب القرآن الكريم.

فمسائل نافع بن الأزرق بلغت قريباً
 من مائتي مسألة من غريب القرآن، أما
 ما ورد مثلاً في كتاب معاني القرآن
 الكريم للفراء فعدده أكثر مما ورد في
 مسائل نافع بن الأزرق.

• وما ورد في كتاب حسنين مخلوف (كلمات القرآن) فهو أكثر بكثير مما ورد في ذينك المصدرين.

هذا التفاوت الكبير وهذا البون الشاسع في الغريب من عصر إلى عصر مرده إلى تلك الأسباب سالفة الذكر.

اتجاهات العلماء في تفسيرهم لغريب القرآن الكريم:

۱ ـ تفسير غريب القرآن الكريم حسب وروده في المصحف، وذلك باستعراض غريب كل سورة على حِدَه.

مثّل هذا الاتجاه أبو عبيدة في (مجاز القرآن)، والفراء في (معاني القرآن)، وابن قتيبة في (غريب القرآن)، وحسنين محمد مخلوف في (كلمات القرآن) وغيرهم كثير.

٢ ـ تفسير غريب القرآن الكريم حسب
 ترتيب كلماته وفق حروف المعجم.

مثل هذا الاتجاه السجستاني في (نزهة القلوب)، والهروي في كتاب (الغريبين)، والراغب الأصفهاني في (المفردات)، وأبو العباس شهاب الدين أحمد الحلبي المشهور بالسمين الحلبي في (عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ).

منشأ الغرابة في ألفاظ القرآن الكريم: ١ ـ وجود ألفاظ غريبة من بيئة مكانية غير البيئة الحجازية.

مثال:

بينما عمر على المنبر قال: يا أيها الناس ما تقولون في قول الله: ﴿أَوْ الناس مَا تَقُونُو﴾ [النحل: ٤٧] فسكت الناس فقال شيخ بن هذيل: هي لغتنا يا أمير المؤمنين، التخوف التنقص. فسأله عمر أتعرف العرب ذلك؟ قال: نعم.

قال شاعرنا أبو كبير الهذلي: تَخَوَّفَ الرَّحْلُ منها تَامِكاً قَرِداً

كَمَا تَخُوَّفَ عودَ النَّبُّغْةِ السَّفِنُ

مثال:

فسرت كلمة (أغطش) بأظلم وقالوا: إنها أنمارية.

وفسرت كلمة واجفة بخائفة وقالوا: إنها هذلية.

٢ - نقل اللفظ إلى معنى اصطلاحي جديد، وهذا في الألفاظ الإسلامية الدالة على شعائر الإسلام الجديدة، نحو: الصلاة، الحج، والزكاة. فمن ذلك الرادفة فسرت بالنفخة الثانية.

٣ ـ استعمال اللفظ في غير المعنى
 الذي له بقرينة دالة.

(c = 1) (ر

\* ألف في الغريب كثيرون غير الذين ذكرنا، منهم: أبان بن تغلب والكسائي والكلبي وأبو حيان وابن سلام وابن قتيبة وابن الجوزي والرازي والطبري والمبرد وابن الأنباري.

الغنة:

لغة: صوت يخرج من الخيشوم لا عمل للسان فيه.

اصطلاحاً: صوت أغن مركب في جسم النون والتنوين والميم مطلقاً.

والنون أغن من الميم.

والغنة في الحقيقة صفة تابعة لموصوفها اللساني (النون والتنوين) أو الشفوي (الميم)، ولذا فهي ليست حرفاً مستقلاً.

مراتب الغنة:

(١) المشدد:

أ ـ في كلمة، نحو: ﴿النَّاسِ﴾ ﴿أَمَّنَّ﴾.

**TY..** 

ب ـ في كلمتين، نحو:

ا دغام النون والتنوين في النون والسميم ﴿ مَن نَشَاهُ ﴾ ﴿ مِيزَالٍ مُسْتَقِيدٍ ﴾
 ﴿ رَسُولًا بَيْنَا﴾ ﴿ مِن مَاتُو ﴾ .

٢ - إدغام الميم في الميم، نحو:
 ﴿ كُنتُم مَرْفِقَ ﴾ [النساء: ٤٣].

٣ - إدغام المتجانسين الصغير
 المصحوب بالغنة وهو إدغام الباء في
 الميم في ﴿ارْكَب مُعَنَا﴾ [هود: ٤٢].

٤ - إدغام اللام الشمسية في النون
 ﴿النُّورُ ﴾ ﴿النَّاسِ ﴾ .

# (٢) المدغم الناقص:

هو إدغام النون الساكنة والتنوين في النواو والياء، نحو: ﴿مَن يَعْمَلُ ﴿مِن وَالِهِ .

ومنه إدخام النون والتنوين في اللام والراء عند من أبقى الغنة فيهما ومنهم: حفص عن عاصم في أحد الوجوه عنه من طريق الطيبة.

# (٣) المخفي، وأقسامه:

١ - الإخفاء الحقيقي، نحو:
 ﴿ مَنْ شُودِ ﴾ [مود: ٨٢] ﴿ اَلْأَنْفَالِ ﴾ [١].

٢ - الإخفاء الشفوي، نحو: ﴿وَتُرْكِيمِهِ
 إَمَا﴾ [السوبة: ١٠٣] ﴿ فَأَهْلَكُنَّهُم بِدُثُوبِهِمْ ﴾
 [الأنعام: ٦].

٣ - الإقلاب، نحو: ﴿الْأَنْهِيَاءَ﴾ ﴿مِنْ
 بَقْدِهَا﴾.

(٤) الساكن المظهر، وأقسامه:

١ - الإظهار الحلقي، نحو: ﴿ ٱلْأَنْهَا لَهُ ﴾
 ﴿ مِنْ هَادِ ﴾ [الرعد: ٣٣].

٢ ـ الإظهار الشفوي، نحو: ﴿عَلَيْكُمْ
 أَنْنُسَكُمْمُ لَا﴾.

٣ ـ الإظهار المطلق، نحو: ﴿ بُنْيَكُ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

## (٥) المتحرك المخفف:

نحو: ﴿فَمِّنُ أَوْلِيَـاَؤُكُمْ﴾ [نصلت: ٣١]، ﴿مَهِّمَا تَأْلِنَا﴾ [الأعراف: ١٣٢].

## ملحوظات:

١ - الغنة الكاملة مقدارها حركتان
 كما في المراتب الثلاثة الأولى.

أما المرتبة الرابعة والخامسة فالغنة فيهما ناقصة ثابت فيها أصلها فقط.

٢ - يستثنى من وجود أصل الغنة في الساكن المدغم الإدغام في اللام والراء من غير غنة، وكذا في الواو والياء في رواية خلف عن حمزة.

الغنة من حيث التفخيم والترقيق:

الغنة تتبع ما بعدها من الحروف تفخيماً وترقيقاً. وهذه مراتبها مرتبة من أعلى إلى أسفل:

١ ـ أن يقع بعدها حرف استعلاء مفتوح

بعده ألف، نحو: ﴿عَمَلًا صَلِمًا﴾ [التوبة: المعده ألف، نحو: ﴿عَمَلًا صَلِمًا﴾ [التوبة:

٢ ـ أن يقع بعدها حرف استعلاء مفتوح ليس بعده ألف، نحو: ﴿وَمَن مَنَلَ ﴾ ﴿ مَيْوَةُ طَيِّبَةً ﴾ [النحل: ٩٧]، ﴿ مُنقَلِنا ﴾ [الكهف: ٣٦].

٣ ـ أن يقع بعدها حرف استعلاء مضموم، نحو: ﴿وَمَن قَنْلَ﴾ [النساء: ٩٢]، ﴿نَصُرُوهُ﴾ [التربة: ٤٠].

أن يقع بعدها حرف استعلاء مكسور، نحو: (إن قيل)، ﴿عَن قِلْلِيْمُ﴾
 [البقرة: ٨٣]، ﴿يَسْتَنقِدُوهُ﴾ [الحج: ٧٧]، ﴿وَيَغِيلُ مِسْوَانُهُ﴾ [الرعد: ٤].

(ر= التفخيم النسبي).

٥ - أن يقع بعدها أحد أحرف الاستفال، نحو: ﴿ أَنْنَ لَشَاأً ﴾ ﴿ مَن لَشَاأً ﴾
 ﴿ نَنَ شَآة ﴾ .

to to



#### ف:

حرف مهموس رخو مستفل منفتح مذلق مرقق ضعيف.

#### الفاتحة:

## تعرفة وبيان:

ترتيبها المصحفي: ١

نوعها : مكية

آيها : ٧ بإجماع أهل العد

القرآني

ألفاظها : ٢٩

ترتيب نزولها : ٥ بعد المدثر

جلالاتها : ١

مدغمها الكبير : ١

من أسمائها وصفاتها

فاتحة الكتاب، فاتحة القرآن، أم الكتاب، أم القرآن، السبع المثاني، القرآن العظيم، الصلاة، الكنز، الرقية، الشفاء، الشافية، الوافية، الكافية، الأساس، النور، الحمد، الشكر، الحمد الأولى، الحمد القصرى، الدعاء، السؤال، المناجاة، التفويض.

#### ملحوظة:

أجمع العلماء على أن الفاتحة سبع آيات، ولكنهم اختلفوا في ﴿يِنسِهِ الْعَنْفِ الْكَنْفِ الْرَحِيدِ ﴾ [الفاتحة: ١] فعدها الكوفي والمكي آية، وأسقطا من العد ﴿أَنْعُمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾ [الفاتحة: ٧] فلم يعدوها آية.

أما المدنيان والبصري والشامي والسامي والحمصي فعدوا ﴿أَنْعَمْتُ عَلَيْهِمْ ﴾ آية، ولحم يسعدوا ﴿إِنْسَدِ اللهِ الرَّيْزِ الْعَلَى الْعَلَيْزِ الْعَلَيْدِ الرَّيْزِ الْعَلَيْزِ الْعَلَى الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْزِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْزِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلِي الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعِلْمِ الْعِلْمِي الْعِلْمِ الْعِل

#### من فضائلها:

قال رسول الله على: «لاصلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب». وعن أبي سعيد بن المعلى أن رسول الله على قال له: «ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد؟» فقلت: بلى، فذهب ليخرج فقال له: «(الحكمدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ) هـــــي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أو تته».

#### فاطر:

تعرفة وبيان:

ترتيبها المصحفي: ٣٥

نوعها : مكية

آیها : ۲۶ دمشقی ومدنی

أخير، ٤٥ الباقون

ألفاظها : ٧٧٨

ترتيب نزولها : ٤٣ بعد الفرقان

جلالاتها : ٣٦

مدغمها الكبير : ١٠

مدغمها الصغير : ١٠

ياءات الزوائد : ١

من أسمائها : سورة الملائكة

الفتح:

هو فتح القارئ فمه عند النطق

بالحرف.

وهو ضربان:

١ \_ الفتح الشديد:

وهو نهاية فتح القارئ لفيه بلفظ الحرف الذي يأتي بعده ألف، وذلك نحو تفخيم الدال والألف من ﴿لَدَا﴾ [يوسف: ٢٥].

والفتح الشديد معيب في تلاوة القرآن الكريم، لأنه خروج بألفاظ القرآن عن سنن العرب في كلامها.

ويسمى الفتح الشديد كذلك التفخيم.

(ر = التفخيم).

٢ \_ الفتح المتوسط:

وهو ما بين الفتح الشديد والإمالة

المتوسطة، وهو المراد في عرف القراء واصطلاحهم عندما يقولون مثلاً: يقرأ عاصم وابن كثير وقالون بفتح ألف ﴿هُدُى﴾ ﴿الدُّنِيَّا﴾ أي بفتح متوسط بين المبالغة في تفخيم الدال والراء والياء والألف بعدها وبين إمالتها امالة صغرى.

الفتح:

تعرفة وبيان:

ترتيبها المصحفي: ٤٨

نوعها : مدنية

آيها : ۲۹

ألفاظها : ٢٠٥

ترتيب نزولها : ١١١ بعد الجمعة

جلالاتها : ٢٩

مدغمها الكبير: ٣

مدغمها الصغير: ٥

فتى:

رمز من رموز الطيبة، ويرمز إلى حمزة وخلف.

الفجر:

تعرفة وبيان:

ترتيبها المصحفى: ٨٩

نوعها : مكية

آیها : ۲۹ بصري، ۳۰ کوفي

وشامي، ٣٢ مدني

ألفاظها : ١٣٩

ترتيب نزولها : ١٠ بعد الليل

مدغمها الكبير: ٥

ياءات الإضافة : ٢

ياءات الزوائد : ٤

## الفرش:

ـ هو ما قلّ دورانه من حروف القرآن الكريم المختلف في طريقة أدائها بين القراء، فنص على مواضعها دون تعميم حكمها.

- وسميت فرشاً لكونها منثورة مفروشة الأصول. في مواضعها من السور، فهي أحكام جزئية لا كلية.

- أفرد المصنفون لكل سورة من سور القرآن الكريم باباً، وجل هذه من باب الفرش.

#### أمثلة:

١ حفص يكسر لام ﴿ لِلْعَلِمِينَ ﴾
 [الروم: ٢٢] في سورة الروم فقط.

٢ ـ قرأ ابن عامر وابن كثير ونافع
 وأبو جعفر (ليكة) بفتح اللام من غير
 همز في موضعي الشعراء وص، أما في
 الحجر وق فلا خلاف بين القراء.

٣ ـ قرأ ابن كشير ﴿تَجْدِي غَتْهَا النَّهَدُ ﴾ [التوبة: ١٠٠] بإثبات حرف الجر (من) أما الباقون فبحذفه.

٤ ـ قرأ ابن كثير وأبو عمرو ﴿عَلَيْهِمْ
 دَآهِرَةُ السَّوْةِ﴾ [التوبة: ٩٨] وسورة الفتح

بضم السين فيهما، أما ﴿الظَّانِينَ بَاللَّهِ ظَنَ السَّوَّ ﴾ [الفتح: ٦]، ﴿وَظَنَنتُمْ ظَنَ السَّوَّ ﴾ [الفتح: ١٢] فقد اتفق القراء كلهم على فتح السين فيهما.

- وقد يأتي في الفرش مواضع مطردة هي بالأصول أشبه منها بالفرش، وذلك نحو إمالة التوراة، فإن المصنفين يوردونها في سورة آل عمران وكان حقها أن تذكر في باب الإمالة في الأصول.
- وكذا إمالة خواتم السور التي وردت في الشاطبية مثلاً في سورة يونس.
- وكذا الاستفهام المكرر الذي ورد
   في الشاطبية في سورة الرعد.
- وكذا تشديد وتخفيف ﴿يُنَزِّلَ﴾
   البغرة: ٩٠] الوارد في سورة البقرة.
- وكذا إسكان دال ﴿ٱلْقُدُسِ ﴾ [البقرة: ٨٧] لابن كثير الوارد في سورة البقرة.
- وكنذا تستكين طاء ﴿ خُطُونِ ﴾ [البقرة: ١٦٨] أو ضمها الوارد في سورة البقرة.

# الفرقان:

#### تعرفة وبيان:

ترتيبها المصحفي: ٢٥

نوعها : مكية

آیها : ۷۷

ألفاظها : ۸۹۷

ترتیب نزولها : ٤٢ بعد یس

جلالاتها : ۸

مدغمها الكبير: ١٨

مدغمها الصغير : ٥

ياءات الإضافة : ٢

الفروع:

الفروع = الفرش

الفصل:

إدخال ألف بمقدار حركتين بين الهمزتين المحققتين، نحو: ﴿ مَأْنَذُرْتُهُمْ ﴾ [البقرة: ٦] في وجه لهشام عن ابن عامر، حيث يحقق فيه الهمزتين ويدخل ألفاً بينهما.

أو إدخال ألف بمقدار حركتين بين الهمزتين المحققة والمسهلة في نحو: ﴿ وَأَنذُرْتَهُم ﴾ عند من سَهِّل الثانية.

(ر= الهمزتين من كلمة).

فصلت:

تعرفة وبيان:

ترتيبها المصحفي: ٤١

نوعها : مكية

آيها : ٥٢ بصري وشامي،

۵۴ حـجازي، ۵۶

كوفي

ألفاظها : ٧٩٥ ترتيب نزولها : ٦١ بعد غافر

جلالاتها : ١١

مدغمها الكبير: ١٦

مدغمها الصغير: ١

ياءات الإضافة : ٢

من أسمائها : سورة حم السجدة،

وسورة المصابيح

فضق:

رمز من رموز الشاطبية والطيبة والدرة.

في الشاطبية والطيبة:

ف: رمز حمزة.

ض: رمز خلف.

ق: رمز خلاد.

في الدرة:

ف: رمز خلف.

ض: رمز إسلحق.

ق: رمز إدريس.

الفلق:

تعرفة وبيان:

ترتيبها المصحفي: ١١٣

نوعها : مكية

آيها : ٥

ألفاظها : ٢٣

ترتيب نزولها : ٢٠ بعد الفيل

فواتح السور:

هي الحروف المقطعة في أوائل سور

القرآن الكريم.

عدد حروف فواتح السور مكررة ثمانية وسبعون حرفاً.

إمالتها:

السر:

أمال ألف را أبو عمرو وابن عامر وشعبة وحمزة والكسائي وخلف.

وقللها ورش.

كهيعص:

أمال ألف ها شعبة وأبو عمرو والكسائي.

وأمال ألف يا ابن عامر وشعبة وحمزة والكسائي وخلف.

وقللهما ورش.

طه:

أمال ألف طا شعبة وحمزة والكسائي وخلف.

وأمال ألىف هـا ورش وأبـو عـمـرو وحمزة والكسائي وشعبة وخلف.

طسم \_ طس:

أمال ألف طا فيهما شعبة وحمزة والكسائي وخلف.

يـس:

أمال ألف يا شعبة وحمزة والكسائي وخلف وروح عن يعقوب.

حـم:

أمال ألف حا في كل مواضعها ابن ذكوان وشعبة وحمزة والكسائي وخلف. وعددها غير مكررة أربعة عشر حرفاً.

مواضعها:

وقعت الحروف المقطعة في مستهل تسع وعشرين سورة، هكذا:

﴿الْمَرَ ﴾ البقرة، آل عمران، العنكبوت الروم، لقمان، السجدة.

﴿الَّمْسَ﴾ الأعراف.

﴿اللَّهُ يونس، هود، يوسف، إبراهيم، الحجر.

﴿الْمَرَّ﴾ الرعد.

﴿ كَهْبِعَمَّ ﴾ مريم.

﴿ لمه ﴿ لمه .

﴿ طُسَّتُهُ الشعراء، القصص.

﴿ طُسَنَّ تِلْكَ ءَايَنتُ الْقُرْءَانِ وَكِتَابٍ مُّبِينٍ ﴾

النمل.

﴿يَسَ﴾ يس.

﴿ مَنْ وَالْفُرْءَانِ ذِي الذِّكْرِ ﴾ ص.

﴿حَمَّ﴾ غافر، فيصلت، الزخرف، الدخان، الجائية، الأحقاف.

﴿حَمَّ ۞ عَسَقَ﴾ الشورى.

﴿نَ ۚ وَٱلْفُرْءَانِ ٱلْسَجِيدِ﴾ ق.

﴿ نَ ۚ وَٱلْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴾ الفلم.

كتابتها وقراءتها:

رسمت الحروف المقطعة بصورة حروفها أي مسمياتها. أما قراءتها فأسمائها لا بمسمياتها.

وقللها ورش وأبو عمرو.

#### مدها:

۱ ـ الألف لا تمد لأن وسطها ليس
 حرف مد.

٢ ـ الـحـروف: (ن، ق، ص، ع،
 س، ل، ك، م) تمد مداً لازماً بمقدار
 ست حركات، إلا أن في (ع) في مريم
 والشورى وجهين اثنين، هما المد
 والتوسط، ولكن المد هو المقدم.

(= المد اللازم).

٣ ـ الحروف: (ح، ي، ط، هـ، ر)تمد مداً طبيعياً بمقدار حركتين.

(= المد الأصلى).

#### معانيها:

ذكر العلماء في تأويل الحروف المقطعة تأويلات كثيرة، غالبها لا يصح ولا يستقيم معناه، والأقرب والله أعلم ـ أن معناها التحدي بأن هذا القرآن المعجز مؤلفة كلماته وجملة من الحروف نفسها التي نظم بها العرب أشعارهم وألفوا بها خطبهم، فهذه الحروف هي مادة القرآن الكريم، ومع وجود هذه المادة بين أيديهم هم عاجزون عن الإتيان بمثله، ومما يؤكد هذا المعنى ويؤيده أن هذه الحروف المقطعة كانت عادة تتبع بإشارات دالة

موحية إلى القرآن الكريم، نجو: ﴿الْمَرَ ﴿ ذَٰلِكَ ٱلْكِنَابُ لَا رَبِّ فِيهِ ﴿ البقرة: ١، ٢] ﴿ فَ َ وَالْقُرْءَانِ ٱلْمَجِيدِ ﴾ بَلْ عِبُواً أَن جَاءَمُم مُنذِرٌ مِنْهُمْ مَقَالَ ٱلْكَفِرُونَ هَذَا مَنَ مُ عِيبُ ﴾ [ق: ١، ٢].

# الفواصل القرآنية:

الفواصل جمع الفاصلة، وهي الكلمة التي تكون في آخر الآية القرآنية. فهي كقرينة السجع في النثر، وقافية البيت في الشعر.

وتعرف الفاصلة القرآنية بطريقين:

## أ ـ الطريق التوقيفي:

وهو ما ثبت أن النبي على وقف عليه دائماً، فهذا يعد فاصله بلا خلاف. وما وقف وصله دائماً لم نعده فاصلة، وما وقف عليه مرة ووصله أخرى، فإن الوقف يحتمل أن يكون للدلالة على الفاصلة القرآنية ونهاية الآية، أو للدلالة على الوقف التام، أو يكون استراحة. أما الوصل فإما أن يكون للدلالة على كونه غير فاصلة، أو أنها فاصلة، ولكن وصلت لتقدم تعريفها والإشارة إلى أنها فاصلة.

#### ب ـ الطريق القياسى:

وهو إلحاق غير المنصوص عليه بالمنصوص عليه، لا سيما في المختلف

في وصله والوقوف عليه، فهو محل النظر والاجتهاد والقياس.

فالفواصل القرآنية: هي الكلمات الواقعة في أواخر الآيات. وهذه الكلمات إما أن تتماثل في أواخر حروفها أو تتقارب صيغ النطق بها.

أقسام الفواصل القرآنية:

١ ـ فواصل متوازية:

وهي اتفاق أواخر الآيات في الوزن وحرف الروي.

أمثلة:

﴿ وَالنَّجْدِ إِذَا هَوَىٰ ۞ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُّرِ وَمَا غَوَىٰ ۞ وَمَا يَعِلِقُ عَنِ ٱلْمَوَىٰۤ﴾ [النجم: ١ ـ٣].

﴿وَجَمَلُنَا سِرَاجًا وَلِمَنَاجًا ۞ وَأَزَلْنَا مِنَ اللَّهُ عَبِرَاتِ مَآةً تَجَاجًا﴾ [النبأ: ١٣، ١٤].

﴿ يَوْمَ تَرْجُتُ ٱلرَّاجِفَةُ ۞ تَبْتُمُهَا ٱلرَّادِفَةُ ۞ فَلُوبٌ يَوْمَدِذِ وَلِجِفَةً ﴾ [النازعات: ٦-٨].

﴿ثُمَّ أَمَانُهُ فَأَنْبَرُهُ ۞ ثُمَّ إِنَا شَلَةَ أَنْشَرُهُۗ [عبس: ٢١، ٢٢].

٢ ـ فواصل متوازنة:

وهي اتفاق أواخر آيات في الوزن دون الروي.

أمثلة:

﴿ وَمَالِيَّتَهُمَا الْكِتَبَ الْمُسْتَبِينَ ۞ وَمَدَيْنَهُمَا الْمِتَ الْمُسْتَبِينَ ۞ وَمَدَيْنَهُمَا الْمِرَطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴾ [الصافات: ١١٧، ١١٨]. ﴿ إِنَّا مُبَيَّا الْلَهُ مُبَيًا ۞ ثُمَّ شَقَقًا الْأَرْضَ

شَقًا﴾ [غبس: ٢٥، ٢٦].

﴿ وَإِذَا ٱلْمِحَارُ سُجِّرَتْ ۞ وَإِذَا ٱلنَّفُوسُ زُوِّجَتْ ﴾ [التكوير: ٦، ٧].

﴿ وَمَا أَدَوَكَ مَا الطَّارِقُ ﴿ النَّجَمُ النَّاتِ النَّابِ ﴿ الْعَارِقُ لَا يَكُ اللَّهِ النَّابِ النَّالِقُ النَّالِقُ الطارق: ٢ - ٤]. ﴿ وَمَنَادِقُ مَسْفُوفَةً ﴿ وَوَرَائِقُ مَسْفُوفَةً ﴾ وَوَرَائِقُ مَسْفُوفَةً ﴾ [الغاشية: ١٥، ١٦].

٣ ـ فواصل مطرفة:

وهي اتفاق أواخر الآيات في الروي دون الوزن.

أمثلة:

﴿ أَفْتَرَيْتِ ٱلسَّاعَةُ وَانشَقَ ٱلْفَكُرُ ۞ وَإِن يَرَوَا مَايَةً يُعْرِمُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَيرٌ ﴾ [الفدر: ١، ٢].

﴿ إِلَّا حَبِيمًا وَغَسَّاقًا ۞ جَزَآءَ وِنَاقًا ۞ إِنَّهُمْ حَسَابًا ۞ إِنَّهُمْ حَسَابًا ۞ وَنَاقًا وَلَا يَرْجُونَ حِسَابًا ۞ وَكَذَّبُواْ بَكَايِنِنَا كِذَابًا ﴾ [النبأ: ٢٥ ـ ٢٨].

ومع انعدام الوزن في هذا النوع من الفواصل إلا أن القرآن استخدم فيها التشابه المقطعي إلى حد كبير. فالفواصل تتفق في أكثر المقاطع، ولا يقع الخلاف بينها إلا في مقطع واحد غالباً.

مشال ذلك: ﴿حِسَابًا﴾ [الطلاق: ٨]، ﴿كِذَّابًا﴾ [النبأ: ٢٨].

وقد تتفق الفاصلتان اتفاقاً تاماً في المقاطع مع عدم اتفاقها وزناً، وذلك نحو: ﴿الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَمُ ۗ ﴾ يَحْسَبُ

أَنَّ مَالَهُۥ أَخَلَدَمُ ﴾ [الهمزة: ٢، ٣]، ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْشُ زِلْزَالْمَا ۞ وَأَخْرَجَتِ اَلْأَرْشُ اَثْفَالَهَا ﴾ [الـزلـزلـة: ١، ٢]، ﴿إِنَّهُ هُوَ بُبُدِئُ وَيُهِيدُ ۞ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ﴾ [البروج: ١٣، ١٤].

## ٤ ـ فواصل مرسلة:

وهي عدم اتفاق أواخر الآيات لا في الوزن ولا في حرف الروي.

#### أمثلة:

﴿ وَأَمَّا اَلسَّالِهِ لَلهُ لَنَهُرُ ۞ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثُ ۞ [الضحى: ١٠، ١١].

﴿ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَّ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ ۞ مَا يُجْدِلُ فِي مَائِدِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كُفَرُوا هَلا يُغْرُكُ تَقَلَّبُهُمْ فِي الْلِكَدِ﴾ [غافر: ٣، ٤].

ومع عدم التماثل في الوزن وحرف الروي إلا أن القرآن يحقق قدراً كبيراً من الإيقاع المنضبط في هذا النوع، ويتمثل هذا في تطابقاً تاماً أو مقارباً. فمن الترسل الذي اتفقت مقاطعه وتطابقت مطابقة تامة قوله تعالى:

﴿ رَجَعَلُنَا نَوْتَكُمْ سُبَانًا ۞ رَجَعَلُنَا الْيَلَ لِبَاسًا ۞ رَجَعَلُنَا النَّهَارَ مُعَاشًا ۞ وَبَنْيَسَنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا﴾ [النبأ: ٩ ـ ١٢].

ومن الترسل الذي تقاربت مقاطعه قوله تعالى:

﴿ لِنَخْرَجَ بِيدِ حَبًا وَبَاتًا ۞ وَجَنَنتِ أَلْفَاهًا ۞ إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ كَانَ مِيقَنتًا ﴾ [النبأ: ١٥ ـ ١٧].

# الفواصل والإعجاز القرآني:

الفواصل القرآنية مظهر من مظاهر إعجاز القرآن الكريم، وأثر من آثار نظمه ووصفه. وأبرز ما يكون هذا التجلي في ذلك التناسق والتناغم الصوتي المذهل، وفي ذلك الإيقاع اللغوي الآسر، الذي برّ كل أساليب أساطين البيان، وجعلهم حيارى لا مرام لهم ولا مطمع في أن يقاربوا أو يدانوا بيان القرآن الكريم ونظمه ولغته.

ومما تجدر الإشارة إليه في هذا المقام أن الفواصل القرآنية المتوازية والمعرفة استخدمت كثيراً في السور المكية. ولعل مرد ذلك أن الخطاب في هذه المرحلة المبكرة إنما كان لأهل مكة أهل الفصاحة واللسن، ولذا كانت هذه الفواصل البديعة إمتاعاً للشعور والعاطفة، وخطاباً للعقل، وإثراء ومن هنا تميزت الفاصلة القرآنية من قافية الشعر. فقافية الشعر كان يؤتى بها غالباً محسناً لفظياً لإتمام الكلام، حتى وإن الكلام، وكثيراً ما يضطر الشاعر إلى ذلك.

أما الفاصلة القرآنية فهي مرتبطة بسياق الكلام ارتباطاً محكماً، بل هي مفصحة

عن معان زائدة مرادة، يفتقر السياق إليها ويتطلبها. ومن ثُمَّ لم تكن حلية لفظية فحسب كما هو الحال في الشعر في كثير من الأحيان.

# علاقة الفواصل القرآنية بما قبلها:

## ١ \_ التمكين:

وهو ختم الآية بما يناسب أولها في المعنى، وذلك بأن يمهد ما قبل الفاصلة للإتيان بها ممكنة في مكانها مستقرة غير نافرة ولا قلقة، متعلقاً معناها بالسياق، بحيث لو طرحت الفاصلة لاختل النظم ونقص المعنى المراد. ففائدة التمكين التقرير والتوكيد واستحكام النظم.

قوله تعالى: ﴿وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَرَ يَنَالُوا خَيْراً وَكُفَى اللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ وَكَانَ ٱللَّهُ قَوِيتًا عَزِيزًا ﴾ [الأحزاب: ٢٥] فالآية لو وقفت عند ﴿ وَكُفِّي ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالُ ﴾ لاحتمل أن يكون رد الأحزاب عن المدينة أمراً عارضاً اتفاقياً، ولكن الفاصلة ﴿وَكَانِ ٱللَّهُ قَوِيًّا عَرْبِزًا ﴾ أبانت أن الله هو الذي ردهم ودحرهم بقوته وعزته، لأن الله وعد عباده بالنصر والتمكين.

#### ٢ \_ التصدير:

وهو أن تكون الفاصلة ذاتها متقدمة أ [الإسراء: ٢١].

في الآية، وعلى هذا فدلالة التصدير دلالة لفظية.

# أقسام التصدير:

١ ـ موافقة آخر الفاصلة آخر كلمة في الصدر.

#### أمثلة:

﴿ لَكِن اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكُ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِيةً. وَالْمَلَتَهِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴾ [النساء: ١٦٦].

﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوّا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ [العنكبوت: ٤٠].

﴿ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَنْطَهُ رُواْ وَاللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُطَّهِدِينَ﴾ [النوبة: ٤٠].

٢ ـ موافقة آخر الفاصلة أول كلمة في الصدر.

#### أمثلة:

﴿ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَابُ ﴾ [آل عمران: ۸].

﴿ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَلُهُ ﴾ [الأحزاب: ٣٧].

٣ ـ موافقة آخر الفاصلة بعض كلمات الصدر.

#### أمثلة:

﴿ أَنْظُرُ كُيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَحَنتِ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا﴾

﴿ فَقُلْتُ اَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّامُ كَانَ غَفَّارَ﴾ [نوح: ١٠].

﴿قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ وَيَلَكُمُ لَا نَفَتَرُواْ عَلَى اللهِ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

٣ ـ التوشيح: وهو أن يكون في أول الكلام ما يستلزم الفاصلة من حيث المعنى، وعلى هذا فالدلالة هنا دلالة لفظية.

#### أمثلة:

﴿ إِنَّ الله أَمْمَلَفَى ءَادَمَ وَثُوحًا وَءَالَ إِبْرَهِيمَ وَءَالَ عِمْرَنَ عَلَى ٱلْمَلَمِينَ ﴾ [آل عمران: ٣٣] فاصطفاء آدم ونوح إنما يكون على أبناء جنسهما، ولذا شمل العالمين كلهم بهذا الاصطفاء.

﴿ وَمَا يَدُّ لَهُمُ اَلَيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا مُم مُظْلِمُونَ ﴾ [يس: ٣٧]. فانسلاخ النهار عن الليل نتج عنه الظلام.

٤ ـ الإيغال: وهو أن يستوفى معنى الكلام قبل بلوغ الفاصلة القرآنية، ثم تأتي الفاصلة فتزيد معنى آخر يزداد به المعنى العام وضوحاً وبياناً وتوكيداً.

#### أمثلة :

﴿ أَنَهُكُمْ الْجَهِلِيَةِ يَبَغُونُ وَمَنَ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ عَكُمًا لِقَوْمِ بُوقِتُونَ ﴾ [المائدة: ٥٠] فالكلام تم عند ﴿ عُكْمًا ﴾، وجاءت الفاصلة ﴿ لِقَوْمِ بُوقِتُونَ ﴾ بمعنى زائد، وهو أنه لا

يعلم حقيقة حكم الله وأنه أحسن من حكم الجاهلية إلا من أيقن وآمن.

﴿ وَلَا شَيْعُ الصَّمَ الدُّعَاةَ إِذَا وَلَوْا مُدْيِعَ ﴾ [النمل: ٨٠] فالمعنى تم عند ﴿ الدُّعَاةَ ﴾ ، أما الفاصلة فقد بينت أنهم أدبروا ، وذلك لينفي عنهم الفهم الحاصل من الإشارة ، فكأن توليهم كان بكل جوانبهم ، فأنى لهم أن يعقلوا ما لم يسمعوه أو يشاهدوه .

## حروف الفواصل القرآنية:

- من سور القرآن ما بُنيت فواصلها على حرف واحد، نحو: سورة المنافقين بُنيت على حرف النون، سورة الإخلاص بُنيت على حرف الدال، سورة القدر بُنيت على حرف الراء.

\_ ومنها ما بُنيت فواصلها على حرفين، نحو: سورة الجمعة وسورة ن بُنيتا على النون والميم.

ـ ومنها ما بُنيت فواصلها على ثلاثة أحرف، نحو: سورة الصف بنيت على الصاد والميم والنون.

ـ ومنها ما بُنيت فواصلها على أربعة أحرف، نحو: سورة الحشر بُنيت على الميم والنون والباء والراء، وسورة الطلاق بُنيت على الراء والقاف والجيم والميم، وسورة يوسف والقصص بُنيتا على النون والميم والراء واللام.

## الفيل:

تعرفة وبيان:

ترتيبها المصحفي: ١٠٥

نوعها : مكية

آيها : ٥

ألفاظها : ٢٣

ترتيب نزولها : ١٩ بعد الكافرين

مدغمها الكبير: ٢

- ومنها ما بُنيت فواصلها على خمسة أحرف، نحو: سورة الأنعام بُنيت على الميم والنون واللام والراء والظاء.

ملحوظة:

أكثر فواصل القرآن الكريم بُنيت على

أربعة أحرف، هي: (ن، ر، ل، م).

#### to to to



ق:

حرف مجهور شدید مستعل منفتح مقلقل مصمت مفخم قوي.

ق:

تعرفة وبيان:

ترتيبها المصحفي: ٥٠

نوعها : مكية

آیها: ٤٥

ألفاظها : ٣٧٣

ترتيب نزولها : ٣٤ بعد المرسلات

جلالاتها : ١

مدغمها الكبير : ٨

مدغمها الصغير: ١

ياءات الزوائد : ٣

من أسمائها : سورة الباسقات

القارئ:

هو في اصطلاح القراء من أفرد رواية إلى ثلاث روايات، فإن تأهل للإقراء سمّي مقرئاً.

القارعة:

تعرفة وبيان:

ترتيبها المصحفى: ١٠١

نوعها : مكيا

آيهة : ٨ شامي وبصري،

١٠ مدني ومكي،

۱۱ کو**فی** 

ألفاظها : ٣٦

ترتیب نزولها : ۳۰ بعد قریش

مدغمها الكبير: ١

قالون (ت٢٢٠ه):

\_ أبو موسى عيسى من مينا المدنى.

ـ راوي نافع وربيبه.

\_ قيل له: كم قرأت على نافع؟ قال:

ما لا أحصيه كثرة، إلا أنى جالسته بعد

الفراغ عشرين سنة.

القدر:

تعرفة وبيان:

ترتيبها المصحفى: ٩٧

نوعها : مكا

آيها : ٦ مكي وشامي، ٥

الباقي

ألفاظها : ٣٠

ترتیب نزولها : ۲۰ بعد عبس

مدغمها الكبير: ٢

# 115

#### القرآن:

لغة: مصدر قرأ. والقرء هو الجمع، وسمي القرآن قرآناً لأنه جمع السور والآيات وضمها، وجمع العلوم والحكم.

وعلى هذا فهمزته أصلية، وأكثر القراء يهمزه. أما ابن كثير فهو عنده (القران) بحذف الهمزة بعد نقل حركتها إلى الراء الساكنة قبلها، فهو عنده على وزن (فعال) من القرن، وعلى قراءة ابن كثير سمي القران قراناً لأن سوره قرن بعضها ببعض.

اصطلاحاً: هو كتاب الله تعالى المنزل على رسول الله تلاعجاز بسورة منه، المتعبد بتلاوته، المفتتح بسورة الفاتحة، المختتم بسورة الناس.

# القرآن الحضري:

هو ما نزل من القرآن في الحضر، حيث أقام رسول الله ﷺ، إن في مكة أو في المدينة.

ومن المعلوم أن غالب آيات القرآن حضرية.

# القرآن السفري:

هو ما نزل من القرآن الكريم في السفر.

#### أمثلة:

١ - آيــة: ﴿ فَهَن كَانَ مِنكُم مَرِيعَمًا أَوْ بِهِ عَالَمُ مَنْ كَأْسِهِ عَلَى الْمِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ

روى البخاري من حديث كعب بن عجرة أنه قال: كنا مع النبي في الحديبية ونحن محرومون. وكانت لي فروة، فجعلت الهوام تتساقط على وجهي. فمر بي النبي في فقال: «أيؤذيك هوام رأسك؟» فقلت: نعم. فأنزل الله هذه الآية.

٢ - سورة الفتح نزلت بين مكة
 والمدينة في شأن الحديبية.

٣ - آية التيمم نزلت بالبيداء أو بذات الحيش عندما قفل رسول الله على ومن معه من غزوة المريسيع.

٤ - آيــة: ﴿الْيُومَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ
 [المائدة: ٣].

نزلت بعرفة عام حجة الوداع.

القرآن الشتائي:

هو ما نزل من القرآن في الشتاء.

أمثلة:

١ - آيــــــة: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِهْكِ﴾
 [النور: ١١].

ففي البخاري من حديث عائشة قالت: فوالله ما قام رسول الله ﷺ، ولا خرج أحد من البيت حتى أنزل عليه.

فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء، حتى إنه ليتحدر منه مثل الجمان من العرق، وهو في يوم شات من ثقل الوحي الذي ينزل عليه.

٢ ـ آية الكلالة في أول سورة النساء
 آية ١٢.

٣ - آيات غزوة الأحزاب: ففي ليلة تلك الغزوة قال رسول الله تلك لحذيفة بن اليمان: قم فانطلق إلى عسكر الأحزاب فانظر إلى حالهم. قلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق ما قمت لك إلا حياء من البرد.

القرآن الصبحى:

هو ما نزل من القرآن في وقت الصبح.

أمثلة:

١ \_ آيــة: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٍ ﴾
 [آل عمران: ١٢٨].

نزلت في الركعة الأخيرة من صلاة الصبح، حين لعن النبي على يوم أحد أبا سفيان والحارث بن هشام وصفوان بن أمية.

٢ \_ آية: ﴿ وَهُوَ الَّذِى كُفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمُ ﴾
 [الفتح: ٢٤].

روى مسلم عن أنس أن ثمانين هبطوا على رسول الله ﷺ وأصحابه من جبل

التنعيم عند صلاة الصبح يريدون أن يقتلوه، فأخذوا أخذاً فأعتقهم رسول الله على، فنزلت الآية.

القرآن الصيفي:

هو ما نزل من القرآن في الصيف. أمثلة:

آية الكلالة في آخر النساء آية
 ١٧٦.

في صحيح مسلم عن عمر أن رسول الله على قال له: يا عمر ألا يكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء.

٢ ـ غالب آيات سورة التوبة، والتي نزلت في غزوة تبوك التي كانت في الحر. يشير إلى ذلك قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا لَا نَيْمُوا فِي الْحُرِّ [التوبة: ٨١].

القرآن الفراشي:

هـو مـا نـزل مـن الـقـرآن عــلـى رسول الله ﷺ وهو في فراشه.

أمثلة :

١ ـ آيــة: ﴿ وَمَلَ النَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِنُوا ﴾
 [التوبة: ١١٨] نزلت وقد بقي من الليل نحو الثلث، والنبي ﷺ عند أم سلمة.

٢ \_ آية: ﴿وَاللَّهُ يَعْمِمُكَ مِنَ النَّامِنَ ﴾ [المائدة: ٢٧].

عن عائشة قالت: كان النبي ﷺ

يحرس حين نزلت هذه الآية. فأخرج رأسه من القبة فقال لهم: (يا أيها الناس، انصرفوا فقد عصمني الله).

# القرآن الليلي:

هو ما نزل من آيات القرآن الكريم ليلاً.

#### أمثلة:

# ١ \_ آية القبلة:

روى البخاري ومسلم أنه بينما الناس بقباء في صلاة الصبح، إذ أتاهم آت فقال: إن النبي ﷺ قد أنزل عليه الليلة قرآن.

## ٢ - خواتيم سورة البقرة:

ففي صحيح مسلم عن ابن مسعود، أنه لما أسري برسول الله . . . فأعطي رسول الله الله علي الصلوات الخمس، وأعطي خواتيم سورة البقرة.

٣ - آية: ﴿ وَعَلَ النَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِنُوا ﴾ [النوبة: ١١٨]:

ففي الصحيحين من حديث كعب قال: فأنزل الله توبتنا حين بقي الثلث الأخير من الليل، ورسول الله عند أم سلمة.

# القرآن المدني:

للقرآن المدني اعتبارات عدة:

## ١ \_ اعتبار المخاطب:

المدني ما كان خطاباً لأهل المدينة،

نحو: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ الْمَنُوا أَوْتُوا إِلْمُقُودُ ﴾ [المائدة: ١]. وهذا الضابط بهذا الاعتبار غير مطرد، فقد ورد خطاب الناس أجمعين في سور مدنية، نحو: ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ النَّاسُ عَلَقَكُم ﴾ [النساء: ١].

## ٢ ـ اعتبار مكان النزول:

المدني ما نزل بالمدينة، وما جاورها كأحد وقباء وسلع. وعلى هذا يعد ما نزل بمكة بعد الهجرة مكياً.

## ٣ ـ اعتبار زمن النزول:

المدني ما نزل بعد الهجرة، ولو بغير المدينة. فآية: ﴿الْيَوْمُ أَكْمُلْتُ لَكُمُ دِينَكُمُ ﴾ [المائدة: ٣] نزلت في حجة الوداع بعرفة وهي مع ذلك مدنية.

وأولى الاعتبارات بالقبول هذا الأخير. وذلك لاطراده وإجماع الناس عليه.

# ضوابط ومميزات القرآن المدني:

کل سورة ورد فیها أحکام وتشریعات فهی مدنیة.

 ١ - كل سورة ورد فيها ذكر للنفاق والمنافقين فهي مدنية.

٢ - كل سورة جادلت أهل الكتاب
 فهي مدنية.

٣ - كىل سورة فيها ﴿ يَعَالَيْهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا ﴾ [البقرة: ١٠٤] فهي مدنية.

مقاطعها.

# من فوائد العلم بالمدني:

١ ـ معرفة تاريخ التشريع، والتدرج في إرساء قواعد النظام الإسلامي.

٢ ـ الاستعانة به في تفسير القرآن.

٣ ـ الاطلاع على توجيهات القرآن وإرشاداته للمسلمين في مرحلة المنعة والدولة.

# القرآن المكي:

للقرآن المكي اعتبارات عدة:

## ١ \_ اعتبار المخاطب:

المكي ما كان خطاباً لأهل مكة، أو للناس أجمعين، نحو: ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ النساء: ١].

#### ٢ ـ اعتبار مكان النزول:

المكى ما نزل بمكة وما جاورها، كمنى وعرفات والحديبية.

ويترتب وفق هذا الاعتبار أن ما نزل بمكة بعد الهجرة مكى.

كما أن ما نزل بالأسفار أو في بيت المقدس وتبوك لا يندرج تحت أي من القسمين.

## ٣ \_ اعتبار زمن النزول:

المكي ما نزل قبل الهجرة ولو كان

٤ - تتميز الآيات المدنية بطول | بغير مكة. وهذا هو الرأي الراجع عند جمهرة المسلمين، وهو الرأي المنضبط المطرد.

# ضوابط ومميزات القرآن المكى:

١ ـ كل سورة فيها سجدة فهي مكية.

٢ ـ كل سورة فيها لفظ (كلا) فهي

٣ ـ كل سورة عرضت قصص الأنبياء والمرسلين مع أقوامهم فهي مكية.

٤ ـ كل سورة وردت فيها قصة آدم فهي مكية إلا سورة التوبة.

٥ - كل سورة افتتحت بالحروف المقطعة فهي مكية إلا البقرة وآل عمران.

٦ ـ الدعوة إلى التوحيد كان محور القرآن المكي.

٧ ـ عُنِي القرآن المكي كثيراً بعرض هذه المحاور: (القيامة، الجنة، النار، مقارعة المشركين - لا سيما العرب -بالحجج الدامغة، فضح المشركين والنعي عليهم في عوائدهم كأكل أموال اليتامي ووأد البنات. . . ).

٨ ـ قصر الفواصل والمقاطع سمة بارزة في القرآن المكى.

## من فوائد العلم بالمكى:

١ - الاستعانة به في تفسير القرآن، وذلك بلمح واقع تنزيل القرآن.

٢ ـ مواكبة مرحلة الدعوة في أول
 أيامها، ومسير قافلة الإسلام مهتدية
 بالوحي المنزل من السماء.

# القرآن النهاري:

هو ما نزل من القرآن نهاراً.

# القرآن النومي:

هو ما نزل من القرآن والنبي ﷺ نائم.

#### مثال:

ا ـ روى مسلم عن أنس قال: بينما رسول الله على ذات يوم بين أظهرنا في المسجد، إذ أغفى إغفاءة، ثم رفع رأسه مبتسماً، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟

فقال: «أنزل عليّ آنفاً سورة». فقرأ: ﴿ بِسَــِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ \* إِنَّا أَعْطَيْنَكَ ٱلْكُوْمَرُ﴾ [الكوثر: ١].

الإغفاءة: هي الحالة التي كانت تعتري رسول الله ﷺ عند نزول الوحي، وهي التي يقال لها برحاء الوحي.

وإطلاق النوم عليها إنما هو لمشابهة الإغفاءة للنوم في الأخذ عن الدنيا، والغياب عن عالم الشهادة.

## القراء: إ

يطلق هذا اللقب ويراد به:

ا ـ القراء السبعون من صحابة رسول الله هي الذين بعثهم رسول الله هي الذي بعثهم رسول الله ويعلمونهم القرآن الكريم. وقد استشهد القراء السبعون كلهم لما غدر الكفار بهم. فكان أن مكث النبي عليه الصلاة والسلام شهراً كاملاً، يدعو على من قتلهم تألماً لمصابه بهم وحزناً عليهم.

٢ ـ خاصة الصحابة من حفاظ وعلماء
 القرآن، وقد كانوا أصحاب مجلس
 عمر بن الخطاب وأهل مشورته.

٣ - أئمة القرآن المنسوبة إليهم القراءات، وهم القراء العشرة نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وأبو جعفر ويعقوب وخلف، وكثير غيرهم كابن محيصن وابن شنبوذ والأعمش والحسن البصري.

٤ ـ والقراء جمع قارئ وهو كل من حفظ القرآن وجوده وتلاه حق تلاوته، والقراء بهذا الإطلاق لا يحصون كثرة من لدن رسول الله عصرنا الحالي.

٥ ـ جمع قارئ وهو العابد المتنسّك.

## القراءات الثلاث:

هي قراءة أبي جعفر ويعقوب وخلف. (انظر كلًا في بابه).

القراءات السبع:

هي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي. (انظر كلًا في بابه).

ومما ينبغي التنبه له وعدم إغفاله أن نسبة قراءات القرآن الكريم إلى هؤلاء الأثمة الأعلام نسبة اعتناء وقراءة وإقراء لا نسبة اختراع وابتداع، فالقرآن الكريم كلام الله سبحانه الموحى به إلى رسول الله على والقراء كانوا يروون قراءة النبيّ وفق ما نقله الصحابة إلى من بعدهم من التابعين.

أئمة القراءة غير محصورين في هؤلاء السبعة ولا العشر، بل قراء القرآن المهرة يخطئهم العد، أما هؤلاء السبعة ففي بداية القرن الرابع الهجري قام باختيارهم أبو بكر ابن مجاهد، وسبب اختياره لهم أنهم كانوا المبرزين في زمانهم قراءة وإقراءاً، مع الضبط التام والعدالة البينة، مع طول أزمنتهم في القراءة والإقراء.

وقد حرص ابن مجاهد في اختياره لهؤلاء السبعة على استيعاب الأمصار الخمسة التي أرسلت إليها المصاحف أيام عثمان، فاختار من البصرة: أبا عمرو، ومن الشام: ابن عامر، ومن المدينة: نافعاً، ومن مكة: ابن كثير،

ومن الكوفة: عاصماً وحمزة والكسائي.

وقد كانت غاية ابن مجاهد من اختيار هؤلاء السبعة الحد من حركة اختيار القراءات، والتي شاعت في زمانه. وبذا يكون ابن مجاهد أول من سبع السبعة، ومن ثَم تبعه الناس على ذلك، حتى استقرت هذه القراءات السبع في الأمصار الإسلامية كلها، وتلقاها الناس بالقبول، ونقلتها الأمة نقل تواتر.

ومما هو مقرر عند العلماء كافة أن هذه القراءات السبع هي بعض الأحرف السبعة لا كلّها.

القراءات العشر:

هي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وأبي جعفر ويعقوب وخلف.

(انظر كلًا في بابه).

القراءات العشر الصغرى:

- هي القراءات السبعة: (قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي) المنثورة في التيسير لأبي عمرو الداني، والشاطبية لأبي القاسم الشاطبي. مضافاً إليها القراءات الشلاث: (قراءة أبي جعفر ويعقوب وخلف) المذكورة في الدرة المضيئة لابن الجزري.

- وعُدّت هذه القراءات من هذه الكتب القراءات العشر الصغرى، لأن مجموع ما فيها من الطرق واحد وعشرون طريقاً فقط.

(ر = طرق الشاطبية والدرة).

# القراءات العشر الكبرى:

- هي القراءات العشر: (قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وأبي جعفر ويعقوب وخلف) المبثوثة في طيبة النشر وأصله النشر لابن الجزري.

- وعُدَّث هذه القراءات من هذين الكتابين القراءات العشر الكبرى، لأن طرقها ثمانون طريقاً تحقيقاً، وتتشعب هذه الطرق إلى تسعمائة وثمانين طريقاً.

(ر = طرق الطيبة).

#### القراءة:

هي ما ينسب إلى القراء السبعة أو العشرة أو الثلاثة إذا اتفقت الروايات والطرق عنهم.

#### مثاله:

إثبات البسملة بين السورتين قراءة ابن كثير والكسائي وعاصم.

# القراءات الآحادية:

هي القراءة التي صح سندها، ولم
 تبلغ مبلغ التواتر.

- ومنها ما روي في البخاري ومسلم وغيرهما من كتب السنة من أحاديث مسندة صحيحة عن صحابة رسول الله ﷺ.

(ر = القراءة الشاذة).

## القراءة الشاذة:

هي القراءة التي تروى آحاداً، وتخالف خط المصحف العثماني الإمام. والقراءة الشاذة لا تعني ضعف السند، فقد تكون صحيحة السند وموافقة للغة العربية، ولكنها لم تثبت بطريق التواتر.

وإن الجمع البكري والعثماني للقرآن وإجماع الصحابة على المصحف الذي دوّن حينئذ كان مقبولاً لما تضمنه ذلك المصحف من قراءات ثبتت سماعاً ومشافهة، وكان من جهة أخرى رفضاً لما تعداه من قراءات لم تستفض تشتهر اشتهار قراءات المصحف الذي عُنِي بجمعه أبو بكر وعمر وعثمان والمسلمون أجمعون.

# أمثلة في القراءات الشاذة:

- نسب إلى عائشة وحفصة: ﴿ حَنْفِظُواْ عَلَى المَّبَكُونِ وَالصَّكُوةِ الْوُسْطَىٰ ﴾ [البقرة: ٢٣٨] (صلاة العصر)(١١).

- نسب إلى سعد بن أبى وقاص:

<sup>(</sup>۱) هذه وما بعدها قراءات تفسيرية أدرجت في سياق القرآن وليست منه (الناشر).

﴿وَلَهُۥ أَخُ أَوْ أُخُتُّ﴾ [النساء: ١٢] (من أم).

نسب إلى ابن عباس: ﴿ يَأْخُذُ كُلُّ مَنْ مَنِينَةٍ غَصْبًا﴾ [الكهف: ٧٩] بإدخال كلمة صالحة بين ﴿ سَفِينَةٍ غَمَّبًا ﴾.

ـ نسب إلى ابن مسعود: ﴿وَالَّيلِ إِذَا يَمْثَىٰ ۚ ۚ وَالنَّهَارِ إِذَا تَمَلَّى ﴾ [السليل: ١، ٢] (والذكر والأنثى).

\* وهذه القراءات الشاذة لم تسند وترو مذ استقرّت رواية الصحابة لما تضمنه الجمعان البكري والعثماني، ولذا انقطعت أسانيد هذه الروايات الشاذة، فلم ترد إلا في كتب التفسير والحديث والأدب والتاريخ.

وهذه القراءات الشاذة لا يقرأ بها
 ولا يصلى بها أبداً.

\* وهذه القراءات الشاذة هي التي أحدثت ما أحدثت أيام عثمان من بلبلة وزعزعة وفتنة، حتى عمد الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه إلى سدّ باب الفتنة بضبط ما تواتر من قراءات القرآن الكريم. ولذا من الأسلم والأحوط عدم ذكر هذه الروايات الشاذة في التفسير ولا في غيره(١)، درءاً لكل خطر وذبًا عن حياض كتاب الله الكريم، حتى لا يتخذها

(۱) إلّا على وجه التفسير والبيان لا على أنها قرآن (الناشر).

المغرضون منفذاً إلى الطعن في ما تواتر من قراءات القرآن الكريم ورواياته.

أشار ابن حزم الظاهري في (الفصل في الملل والنحل) إلى أن رجال الجدل المنصارى رأوا في اختلاف القراءة المنسوبة إلى ابن مسعود عن القراءات المجمع عليها ثغرة حاولوا أن ينفذوا منها إلى الطعن في صحة هذه القراءات.

كما أن عملية الوضع والكذب لم تكن لتقف دون نسبة قراءات غير متواترة إلى صحابة هم أبرياء منها.

\* ومن القراءات الشاذة:

١ ـ قراءة ابن محيصن.

٢ ـ قراءة ابن شنبوذ.

٣ \_ قراءة الحسن البصري.

٤ \_ قراءة الأعمش.

القراءات القرآنية:

هي علم بكيفية أداء كلمات القرآن الكريم واختلاف النطق بها معزوة إلى علماء القرآن ومجوّديه ومقرئيه.

وثمة قراءات سبعة وثلاثة وعشرة ومتواترة وشاذة.

(انظر كلًا في بابه).

القراءة المتواترة:

هي القراءة التي روتها الكافة عن الكافة في كل طبقة من طبقات السند.

فلا قرآن إلا ما ثبت بطريق التواتر | الآخران شرطين بالتبعية لا بالأصالة. المفيد للعلم القطعى اليقيني.

> وإن هذا النقل المتواتر كان صدى لحفظ الله لكتابه من التحريف والتبديل.

والقراءات المتواترة التي أجمعت الأمة عليها ونقلتها حتى عصرنا الحاضر هي القراءات المنسوبة إلى هؤلاء الأئمة: نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائى وأبى جعفر ويعقوب وخلف.

ونسبة هذه القراءات إليهم نسبة اعتناء واختيار وقراءة وإقراء. وإلا فمن المقطوع به غير المحتاج إلى دليل أن مصدر القراءات هو الوحي.

(ر= الأحرف السبعة).

ـ وقد ذكر العلماء ضوابط وشروطاً للقراءة المتواترة هي:

١ \_ التواتر .

٢ \_ موافقة أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاً.

٣ ـ موافقة اللغة العربية ولو بوجه من الوجوه.

والحق أن الشرط المعتبر في القراءة القرآنية هو التواتر فحسب، لأنه لم تثبت قراءة بالتواتر، ثم خالفت مصحفاً ولا عربية. ولذا كان من الأنسب الاقتصار على شرط التواتر أو أن يعد الشرطان

\* وقد تجوز بعض العلماء في شرط التواتر، وقالوا: يكفى صحة السند لإثبات القراءة المقبولة، وهذا قول معيب ومردود لأن فيه تسوية القرآن بغيره، وفي هذا إسقاط لمزية القرآن الكريم في أنه كلام الله سبحانه المقطوع بثبوته.

(ر= الأحرف السبعة).

القرائن:

١ \_ هي السور المتساوية في عدد الآيات.

وكما هو معلوم فقد اختلفت الأمصار الإسلامية في عدّ آيات القرآن، تبعاً لاختلاف رسم مصاحفها. ونحن هنا نلتزم بالعد الكوفي تبعاً لرواية حفص عن عاصم المشتهرة في أكثر البلاد الإسلامية، ولذا نحدد القرائن = السور المتساوية في عدد آياتها وفق رواية حفص فحسب.

الفاتحة \_ الماعون: ٧ آيات.

الأنفال ـ الزمر: ٧٥ آية.

يوسف ـ الإسراء: ١١١ آية.

إبراهيم ـ ن ـ الحاقة: ٥٢ آية.

الحج ـ الرحمن: ٧٨ آية.

القصص .. ص: ٨٨ آية.

الروم ـ الذاريات: ٦٠ آية.

السجدة \_ الملك \_ الفجر: ٣٠ آية.

سبأ \_ فصلت: ٥٤ آية.

فاطر \_ ق: ٤٥ آية.

الفتح ـ الحديد ـ التكوير: ٢٩ آية.

الحجرات ـ التغابن: ١٨ آية.

المجادلة ـ البروج: ٢٢ آية.

الجمعة - المنافقون - الصف - العاديات - القارعة: ١١ آية.

الطلاق ـ التحريم: ١٢ آية.

نوح ـ الجن: ٢٨ آية.

المزمل \_ عم: ٢٠ آية.

الانفطار ـ الأعلى ـ العلق: ١٩ آية.

الشرح ـ التين ـ البينة ـ الزلزلة ـ التكاثر: ٨ آيات.

القدر \_ الفيل \_ تبت \_ الفلق: ٥ آيات.

العصر \_ الكوثر \_ النصر: ٣ آيات.

قريش ـ الإخلاص: ٤ آيات.

الكافرون ـ الناس: ٦ آيات.

٢ \_ (القرائن = النظائر).

#### القراريط:

هو تقسيم القرآن إلى أربعة وعشرين جزءاً، وهي أرباع أسداس القرآن.

قال الإمام أبو عمرو الداني: وبها قرأت على شيخنا فارس بن أحمد.

وهذه هي القراريط مشاراً إلى ختام كل منها:

١ \_ البقرة: ١٦٢.

٢ \_ آخر البقرة.

٣ \_ آخر آل عمران.

٤ \_ النساء: ١٤٧.

٥ \_ المائدة: ١٠٨.

٦ ـ الأعراف: ٤.

٧ \_ آخر الأعراف.

٨ ـ التوبة: ٩٢.

٩ \_ هود: ٤٤.

١٠ ـ آخر الرعد.

١١ \_ النحل: ٧٩.

١٢ \_ الكهف: ٧٤.

١٣ ـ الأنبياء: ٦١.

١٤ ـ النور: ١٠.

١٥ \_ الشعراء: ٢٢٠.

١٦ ـ العنكبوت: ٤٥.

١٧ ـ الأحزاب: ٦٢.

١٨ \_ الصافات: ١٤٤.

١٩ \_ المؤمن: ٧٠.

٢٠ \_ الجاثية: ٣٢.

٢١ ـ آخر الطور.

٢٢ ـ آخر الامتحان.

٢٣ \_ آخر المزمل.

٢٤ \_ آخر الناس.

قريش:

تعرفة وبيان:

ترتيبها المصحفي: ١٠٦

نوعها : مكية ا

آيها : ٤ بـصــري وكــوفــي

وشامي، ٥ مكي

ومدني

ألفاظها : ١٧

ترتيب نزولها : ٢٩ بعد التين

مدغمها الكبير : ١

## القرينتان:

هما سورتا الأنفال والبراءة.

وينبغي التنبيه إلى خطأ مذكور في بعض المصنفات القرآنية مفاده أن عثمان بن عفان كان يعدهما سورة واحدة، بحجة عدم الفصل بينهما بالسملة.

والحق أنهما سورتان منفصلتان، وإن تقاربت موضوعاتهما، إلا أن لكل منهما شخصية مستقلة، ومحوراً تدور من حوله.

هذا ما اتفقت عليه الكافة، وما سار عليه المسلمون، ومن ثُم لا التفات إلى من شذ وأغرب.

#### القصر:

لغة: هو الحبس، ومنه قوله تعالى: ﴿حُرُّةُ مَّقْصُورَتُّ فِي ٱلْنِهَامِ ﴾ [الرحمن: ٧٧].

اصطلاحاً: إثبات حرف المد من غير

Angah pangga

زيادة عليه.

أمثلة :

\_ قصر ألف (قال) للقراء كلهم.

- قصر ألف (يا أيها) لابن كثير

والسوسي وأبي جعفر.

\_ قصر ألف (ها، يا) من فاتحة مريم =

كهيعص.

القصص:

تعرفة وبيان:

ترتيبها المصحفي: ٢٨

نوعها : مكية -

آيها : ۸۸

ألفاظها : ١٤٣٨

ترتيب نزولها : ٤٩ بعد النمل

جلالاتها : ۲۷ مدغمها الكبير : ۳۰

مدعمها الحبير : ١٠ مدغمها الصغير : ٢

ياءات الإضافة : ١٢

یاءات الزوائد : ۱

#### قطر:

رمز من الرموز الكلمية في ناظمة الزهر للشاطبي. وهو يرمز إلى العد المدنى الأول والمدنى الأخير.

#### مثال:

قال الشاطبي:

بها المجرمون اترك له للأنام دع

لمك والإنسان أو لا دعه للقطر

# القطع:

لغة: الإزالة.

اصطلاحاً: قطع التلاوة والانصراف عنها.

يستحب في قراءة القرآن ألا يقطع القارئ قراءته إلا على كلام تام كأن يكون نهاية سورة أو رأس آية أو نهاية قصة. أما أن يقطع القارئ القراءة على كلام يؤدي إلى معنى فاسد فهذا خطأ محض ينبغي الاحتراز منه.

ومن الرموز التي وضعها علماء القرآن للدلالة على القطع العلامة (لا) والتي لا تعني امتناع الوقف بل امتناع القطع.

ومن أمثلة القطع: قطع القارئ التلاوة علم المارئ التلاوة علم ما رأس آية ﴿ وَرَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ﴾ [الماعون: ٤]، فهذا القطع هنا خطأ، لأن المعنى الذي أداه الوقف هنا فاسد غير مراد.

ومن ذلك: القطع على كلمة الصلاة في آية: ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ مَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُلِي المُلْمُلِي المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُ

# قلب القرآن:

قلب القرآن سورة يس.

عــن أبــي هــريــرة قــال: قــال رسول الله ﷺ:

«إن لكل شيء قلباً، وقلب القرآن يس».

#### القلقلة:

لغة: الصياح والاضطراب.

اصطلاحاً: صوت زائد يحدث في المخرج بعد ضغط المخرج وحصول الحرف فيه بذلك الضغط، وذلك عند فتح المخرج.

وحروفه خمسة جمعت في عبارة (قطب جد).

وأعلى ما تكون القلقلة في الطاء ثم في الجيم ثم في باقي الأحرف.

#### مراتب القلقلة:

١ - كبرى: إذا كان حرف القلقلة متطرفاً مشدداً، نحو: ﴿الْحَقُ ﴾ [البقرة: ٢٦]، ﴿وَرُبُ ﴾ [يسوسف: ١٠]، ﴿وَرُبُ ﴾ [البقرة: ١٢٨].

٢ ـ وسطى: إذا كان حرف القلقلة متطرفاً غير مشدد، نحو: ﴿الْمَلَابِ﴾
 [البقرة: ٤٩]، ﴿غَيدُ﴾ [ق: ١٩]، ﴿حَرَبُّ﴾
 [الفتح: ١٧]، ﴿وَاقِ﴾ [الرعد: ٣٤]،
 ﴿غُيطُا﴾ [البقرة: ١٩].

#### ۳ ـ صغرى:

إذا كان حرف القلقلة ساكناً متوسطاً، نـــحـــو: ﴿ ٱبْتَغِكَاءَ﴾ ﴿ عَدْنِهِ ﴿ يَقْدِرَ﴾ ﴿ مَطْلِعَ﴾ ﴿ يَجْنَنِنُونَ ﴾ .

٤ - أصغر: إذا كان حرف القلقلة
 متحركاً، نحو: ﴿الدَّارُ﴾ ﴿الْبَابِ﴾
 ﴿طَالَ﴾ ﴿بَانِبُ﴾.

ومما ينبغي أن يلاحظ أن القلقلة صفة لازمة للحرف لا عارضة، وينبغى على هذا أن القلقلة تكون كذلك فيما تحرك من حروف القلقلة، ولذا عددنا المتحرك في المرتبة الدنيا. إلا أنها فيما سكن أبين وأظهر، وفيما تحرك أقل وأصغر.

# القلم:

#### تعرفة وبيان:

ترتيبها المصحفى: ٦٨

نوعها : مكية

0Y : آيها

ألفاظها ۲۰۱ :

ترتيب نزولها : ٢ بعد العلق

مدغمها الكبير: ٥

مدغمها الصغير: ۲

من أسمائها : سورة ن

## القمر:

#### تعرفة وبيان:

ترتيبها المصحفي: ٥٤

: مكة نوعها

آيها 00 :

ألفاظها TET :

: ٣٧ بعد الطارق ترتيب نزولها

> مدغمها الكبير: ٣

مدغمها الصغير: ٤

یاءات الزوائد : ۸

: سورة اقتربت من أسمائها

قندل (ت۲۸۰هـ):

\_ أبو عمرو محمد بن عبد الرحمن الملقب بقنيل.

ـ راوی ابن کثیر بقراءته علی أحمد بن محمد القواس عن وهب بن واضح عن إسماعيل بن عبد الله القسط عن شبل بن عباد عن ابن كثير.

قوارع القرآن:

- هي الآيات التي يتعوّذ بها المسلم ويتحصن.

- سميت بهذا الاسم لأنها تقمع

الشيطان وتقرعه.

أمثلة:

سورة الفاتحة، وسورة البقرة، آية الكرسي، المعوذات، يس، الملك، الصافات.

آيات الشفاء:

١ ـ ﴿ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ ﴾ [التوبة: ١٤].

٢ \_ ﴿ قَدْ جَآءَتُكُم مَنْوعِظَةٌ مِن زَبِكُمْ

وَشِفَآةٌ﴾ [يونس: ٥٧].

٣ \_ ﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَاَّةٌ

وَرَحْمُةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الإسراء: ٨٢].

٤ \_ ﴿ قُلُ هُوَ لِلَّذِينَ مَامَنُوا هُدُى وَشِفَاأً \* ﴿ [فصلت: ١٤].

٥ \_ ﴿ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴾

[الشعراء: ٨٠].

٦ \_ ﴿ فِيهِ شِفَآءٌ لِلنَّاسِ ﴾ [النحل: ٦٩].

ـ وبـالـجـمـلـة إن الـقـرآن كـلـه نـافـع للتحصن والتوقي من الشيطان ووسوسته.

﴿ وَأَلَّ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا هُدُّ وَشِفَاتًا ۗ وَشِفَاتًا ۗ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي ءَاذَانِهِمْ وَقَرُ وَهُوَ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَكَى ﴾ [فصلت: ٤٤].

عن أبي سعيد قال: بعثنا رسول الله على سرية، فنزلنا بقوم فسألناهم القرى فلم يقرونا فلدغ سيدهم، فأتوا فقالوا: هل فيكم من يرقي من العقرب؟ قلت: نعم، ولكن لا أرقيه حتى تعطونا غنما، قالوا: فإنا نعطيكم ثلاثين شاة، فقرأت عليه (الحمد) سبع مرات فبرأ، فقبضنا الغنم، قال: فعرض في أنفسنا منها شيء، فقلنا: لا تعجلوا حتى تأتوا رسول الله على، فلما قدمنا عليه وأخبرناه الخبر قال: وما أعلمك أنها رقية؟

اقبضوا الغنم، واضربوا لي معكم بسهم.

عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ قال: «لا تجعلوا بيوتكم مقابر، وإن البيت الذي تقرأ فيه البقرة لا يدخله الشيطان».

عن أبي مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: «من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه».

القيامة:

تعرفة وبيان:

ترتيبها المصحفى: ٧٥

نوعها : مكيا

آیها : ۲۰ کسوفسی، ۳۹

. الباقون

ألفاظها : ١٦٥

ترتيب نزولها : ٣١ بعد القارعة

مدغمها الكبير: ٣

من أسمائها : سورة لا أقسم



#### ك :

حرف مهموس شدید مستفل منفتح | علیه. وهم کثیر، منهم: مصمت متوسط مرقق.

## الكافرون:

تغرفة وبيان:

ترتيبها المصحفى: ١٠٩

مكية نوعها

آيها

ألفاظها

: ١٨ بعد الماعون ترتيب نزولها

جلالاتها

مدغمها

: ۱ ه*ې* (ولي دين) ياءات الإضافة

ياءات الزوائد

من أسمائها : المقشقشة، العبادة

## كتبة الوحي:

عني رسول الله ﷺ بكتابة القرآن الكريم في حياته، ومن ثم لم ينتقل الرسول ﷺ إلى ربه إلا والقرآن قد كتب في الصحف والألواح والعسب واللخاف والأكتاف والأضلاع والأقتاب.

فكتبة الوحى هم الذين استكتبهم

رسول الله ﷺ لتدوين الوحى المنزل

\_ أبو بكر الصديق.

ـ عمر بن الخطاب.

\_ عثمان بن عفان.

\_ على بن أبى طالب.

ـ أبان بن سعيد.

\_ أبي بن كعب.

- أرقم بن أبي الأرقم.

ـ ثابت بن قيس.

\_ حنظلة بن الربيع.

\_ أبو رافع القبطي.

\_ خالد بن سعيد.

ـ خالد بن الوليد.

ـ العلاء بن الحضرمي.

ـ زيد بن ثابت.

ـ معاوية بن أبى سفيان.

ـ الزبير بن العوام.

ـ شرحبيل بن حسنة.

\_ عبد الله بن أبي السرح.

\_ عبد الله بن الأرقم الأزهري.

ـ عبد الله بن رواحة.

ـ معيقب بن أبي فاطمة.

ملحوظة:

العسب = جريدة النخل.

اللخاف = الحجارة الرقاق.

الأكتاف = عظام الإبل والشياه.

الأضلاع = أضلاع الإبل والشياه.

الأقتاب = الأخشاب التي توضع على ظهر البعير.

کثر:

رمز من الرموز الكلمية في ناظمة الزهر للشاطبي. وهو يرمز إلى العدد المكي والمدنى الأول والأخير والشامي.

مثال:

قال الشاطبي:

وصادٌ لكُوفٍ في حِسابٍ وسِتُّها لِكُثْرِوخمسٌباختلافٍعنالبَضري

ابن کثیر (ت۱۲۰هـ):

أبو معبد عبد الله بن كثير المكي.

أحد القراء السبعة.

قرأ على مجاهد وغيره من التابعين.

وقرأ عليه جماعة من أئمة البصرة: كأبي عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر والخليل بن أحمد وحماد بن أبي سلمة. وراوياه من التيسير والشاطبية والطيبة،

هما: البزي أحمد بن محمد وقنبل محمد بن عبد الرحمن

الكسر:

مصطلح الكسر مما يصدق على نوعي الإمالة، ولكن عادة القراء جرت بإطلاقه وإرادة الإمالة الكبرى (ر= الإمالة).

الكسائي (ت١٨٩هـ):

أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي.

أحد القرّاء السبعة وإمام نحاة الكوفة. انتهت إليه الرياسة في القراءة بعد حمزة.

وراوياه من التيسير والشاطبية والطيبة هما: أبو الحارث الليث بن خالد والدوري حفص بن عمر.

كفى :

رمز من رموز الطيبة. وهو يرمز إلى عاصم وحمزة والكسائي وخلف.

كلم:

رمز من رموز الشاطبية والطيبة وهو يرمز فيهما إلى:

ك: رمز ابن عامر.

ل: رمز هشام.

م: رمز ابن ذكوان.

کن: :

رمز من رموز الطيبة. وهو يرمز إلى عاصم وحمزة والكسائي وخلف وابن عامر.

# کوفي:

رمز من رموز الطيبة. ويرمز إلى عاصم وحمزة والكسائي وخلف.

# الكوفي:

في القراءة يراد به عاصم وحمزة والكسائي وخلف من طريق الطيبة، وعاصم وحمزة والكسائي من طريق الشاطبية.

وفي علم العدد يراد به عبد الله بن حبيب السلمي وعاصم وحمزة والكسائي.

# الكوفيون:

هم: عاصم وحمزة والكسائي وخلف.

إن ورد هذا المصطلح في كتاب في القراءات السبع، فالمراد به (عاصم وحمزة والكسائي).

وإن ورد في كتاب في القراءات العشر، فالمراد به (عاصم وحمزة والكسائي وخلف).

#### الكمال:

هو النطق بالحركات الثلاث: الفتحة والضمة والكسرة مع استغراق الحركة نصف المدة الزمنية التي تستغرقها حروف المد.

فمط ومد حركة اللام في (قال) يجعلها (قالا)، وبذا يصحفها ويحرفها.

ومط ومد حركة اللام في (يقول) يجعلها (يقولو)، وهذا تغيير ولحن بيّن.

#### الكهف:

#### تعرفة وبيان:

ترتيبها المصحفي: ١٨

نوعها : مكية

آيها : ١٠٥ مدني ومكي،

۱۰۳ شامي، ۱۱۰ کوفي، ۱۱۱ بصری

ألفاظها : ١٥٨٤

ترتيب نزولها : ٦٩ بعد الغاشية

جلالاتها : ١٦

مدغمها الكبير: ٣١

مدغمها الصغير: ١٣

ياءات الإضافة : ٩

ياءات الزوائد : ٦

من فضائلها :

قال رسول الله ﷺ: «من قرأ عشر آيات من الكهف عصم من فتنة الدجال».

وقال أيضاً: «من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف ثم أدركه الدجال لم يضره».

ومن حفظ خواتيم سورة الكهف كانت له نوراً يوم القيامة.

# الكوثر:

#### تعرفة وبيان:

ترتيبها المصحفي: ١٠٨

نوعها : مكية

آیها : ۳

ألفاظها : ١٠

ترتيب نزولها : ١٥ بعد العاديات

من أسمائها : إنا أعطيناك



#### ل:

حرف مجهور متوسط بين الشدة والرخاوة مستقل منفتح مذلق منحرف مرقق.

# اللام الشهمة:

هي اللام المفخمة المغلظة.

قال رجل لعاصم: كيف تقرأ قوله تعالى: ﴿رُسُلُ اللهِ ﴾ ﴿اللهُ أَعْلَمُ ﴾ [الأنعام: ١٢٤].

فقال: الأولى شهمة والثانية ضئيلة.

#### اللامات الساكنة:

# ١ ـ لام التعريف (لام ال):

هي لام زائدة على بنية الكلمة مسبوقة بهمزة وصل مفتوحة عند البدء بها، وبعدها اسم، سواء صح تجريدها عن هذا الاسم كالشمس والقمر، أم لم يصح كالتي والذي ولفظ الجلالة (الله).

#### حكمها:

ــ تدغم هذه اللام في أربعة عشر حرفاً مجموعة في أوائل كلم البيت:

طِبْ ثُمّ صِلْ رَحِماً تَفُزْ ضِفْ ذَا نِعَمْ

دَعْ سُوءَ ظَنِّ زُرْ شريفاً لَلْكَرَمْ ـ تظهر هذه اللام عند أربعة عشرة مجموعة في هذه العبارة: (أبغ حجك وخف عقيمه).

## ٢ ـ لام الفعل:

هي اللام الساكنة الأصلية الموجودة في الأفعال، وهي توجد في الماضي والمضارع والأمر متوسطة ومتطرفة.

نحو: ﴿ أَلْهَاكُمُ ﴾ [التكاثر: ١] ﴿ يَلْنَقِطُهُ ﴾ [يوسف: ١٠] ﴿ قُلْ ﴾ [البقرة: ٨٠].

#### حكمها:

\_ تدغم هذه اللام وجوباً عند كل القراء إذا وقع بعدها لام أو راء، نحو: ﴿قُل لَكُرُ ﴾ [سبأ: ٣٠].

وفي غير ذلك فهي مظهرة عند الجميع.

## ٣ ـ لام الأمر:

هي لام زائدة يقع بعدها الفعل المضارع مباشرة وتأتي عقب الفاء والواو وثم من حروف العطف.

حكمها:

الإظهار وجوباً لكل القراء.

٥ ـ لام الحرف:

هي اللام الواقعة في حرفين اثنين: ﴿ مَلَ ﴾ ﴿ بَل ﴾ .

وهي أقسام ثلاثة:

ا ـ قسم اتفق القرّاء كلهم على إدغامه، وذلك إذا أتى بعد ﴿ هَلَ ﴾ و ﴿ بَلَ ﴾ اللام، نحو: ﴿ هَلَ لَكُمْ ﴾ [الروم: ٢٨] ﴿ بَلَ لَا يَغَانُونَ ﴾ [المدشر: ٣٥] وإذا أتى بعد ﴿ بَلَ ﴾ الراء، نحو: ﴿ بَلَ رَفَعَهُ ﴾ [النساء: ١٥٨].

ويستثنى لحفص عن عاصم من طريق الشاطبية ﴿بَلْ رَانَ﴾ [المطففين: ١٤]، لأنه عند حفص بالسكت على اللام ويلزم من ذلك إظهارها.

٢ - قسم اتفق القراء كلهم على إظهاره، وذلك إذا وقع بعد ﴿مَلْ﴾،
 ﴿بَل﴾ غير اللام والراء وغير الأحرف الثمانية التالية: (ت، ث، ظ، ز، س، ن، ط، ض).

وذلك نحو ﴿ هَلَ يَسْتَوِى ﴾ [الأنعام: ٥٠] .

٣ ـ قسم اختلف القراء فيه بين مدغم
 ومظهر .

(ر = الإدغام الجائز).

نحو: ﴿ فَلْيَكُتُبُ ﴾ [البقرة: ٢٨١]، ﴿ وُلِيَعَنُوا ﴾ [السنور: ٢٢]، ﴿ وُلُمَّ لِنُقْطَعُ ﴾ [الحج: ١٥].

حكمها:

الإظهار وجوباً لكل القراء.

ملحوظة:

وقع الخلاف بين القرّاء في لام الأمر بعد ثم والواو:

﴿ ثُمَّ لَيُقْطَعُ ﴾ [الحج: ١٥] كسر لامها ورش وأبو عمرو وابن عامر ورويس عن يعقوب والباقون سكنوا لامها.

﴿ ثُمَّ لَيُقَضُّوا ﴾ [الحج: ٢٩] كسر لامها ورش وقنبل عن ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ورويس عن يعقوب والباقون سكنوا لامها.

﴿ وَلَـيُوفُوا ﴾ ﴿ وَلَـيَطُوفُوا ﴾ [الحج: ٢٩] كسر اللام فيها ابن ذكوان وسكنهما الباقون.

﴿ وَلِيَتَمَنَّعُواً ﴾ [العنكبوت: ٦٦] سكن اللام قالون وابن كثير وحمزة والكسائي وخلف وكسرها الباقون.

3 - Ka IKma:

هي اللام الساكنة الأصلية الموجودة في الأسماء.

نحو: ﴿ أَلْسِنَكُمُ ﴾ [النحل: ١١٦] ﴿ سُلَطَنَيْ ﴾ [النجم: ٢٣] ﴿ خَلْفَهُم ۗ ﴾ [البقرة: ٢٥٥] ﴿ مُلَجَنًا ﴾ [التوبة: ٥٥].

# لباب القرآن:

هي السور السبعة المفتتحة ب(حم).

عن ابن عباس قال: إن لكل شيء لباباً، وإن لباب القرآن آل حم.

(ر= الحواميم).

#### اللحن:

لغة: هو الخطأ والميل عن الصواب إلى الخطأ.

اصطلاحاً: اللحن (الخطأ) الذي يعرض للقارئ في تلاوته لكتاب الله الكريم.

واللحن قسمان:

# اللحن الجلي (الواضع):

هو الخطأ الذي يطرأ على اللفظ فيخلّ بعرف القراءة، سواء أخلّ بالمعنى أم لم يخلّ.

والخطأ فيه قد يكون في حروف الكلمة، بإبدال حرف بحرف كمن يقرأ: ﴿يَقَنْتُ ﴾ [الأحزاب: ٣١] فأبدل التاء طاء. وكمّن يقرأ: ﴿عَسَى ﴾ [النساء: ٨٤] فيبدل السين صاداً.

وقد يكون الخطأ بإبدال حركة بحركة، كمّن قرأ: ﴿أَنْعَمْتُ عَلَيْهِمْ﴾ [الفاتحة: ٧] فضم تاء أنعمت بدل فتحها.

وقـد يـكـون الـخـطـأ بـإبـدال حـركـة بسكون، كمّن يقرأ: ﴿يَكَأَبَتِ اَفْعَلُ مَا تُؤْمَرُ ۖ

سَتَجِدُنِ ﴾ [الصافات: ١٠٢] فيسيكن الراء من ﴿نُوْمَرُ ﴾ [الحجر: ٩٤] وحقها أن ترفع.

وقد يكون بإسقاط حرف أو زيادته.

#### اللحن الخفي:

خطأ يطرأ على اللفظ فيخلّ بعرف القراءة ولا يخلّ بعرف اللغة ولا بالإعراب.

وسمي خفياً لأن القراء وحدهم هم المختصون بمعرفته.

## ومن أمثلته:

١ ـ زيادة زمن الغنة عن زمنها
 المقرر.

٢ - تكرير الراءات.

٣ \_ تغليظ اللامات المرققة.

٤ ـ تفخيم الحروف المرققة.

٥ ــ النطق بالضمة بصوت بين الضم والفتح.

٦ ـ النطق بالكسرة بصوت بين الكسر والفتح.

٧ ـ تشديد الحرف الملين.

٨ ـ تليين الحرف المشدد.

٩ ـ عدم تحقيق الاختلاس والروم.

#### لقمان:

تعرفة وبيان:

ترتيبها المصحفى: ٣١

نوعها : مكية

آیها : ۳۳ مدنی ومکی،

٣٤ الباقون

ألفاظها : ٥٥٠

ترتيب نزولها : ٥٧ بعد الصافات

جلالاتها : ۳۲

مدغمها الكبير : ٨

مدغمها الصغير: ٣

## اللي:

اللي في اللغة من لواه يلويه لياً: فتله وثناه. ولوى برأسه: أمال. ولوى الرجل برأسه: أمال وألوى برأسه: أمال وأعرض. ولوت الناقة ذنبها، وألوت بذنبها: إذا حركته. وقد ورد هذا اللفظ في القرآن الكريم، في ﴿ وَوَا رُبُوسُمُ ﴾ [المنافقون: ٥]، أمالوها وعطفوها تكبراً عن الحق، و ﴿ يَلُونَ السِنَتُهُم إِلْكِنَكِ ﴾ [ال عمران: ٧٨]، أي يحرفونه ويغيرون أحكامه.

واللي وإن كان يصح إطلاقه على الإمالة الكبرى والصغرى معاً، حيث كلاهما يصدق عليه أنه ميل عن الأصل، إلا أنه في عرف القرّاء يطلق ويراد به الإمالة الكبرى.

(انظر: الإمالة الكبرى).

## الليل:

تعرفة وبيان:

ترتيبها المصحفي: ٩٢

نوعها : مكية

آیها : ۲۱

ألفاظها : ۷۱

ترتيب نزولها : ٩ بعد الأعلى

جلالاتها : \_

مدغمها الكبير : ١

#### اللين:

لغة: ضد الخشونة.

اصطلاحاً: إخراج الحرف بلين ويسر من غير كلفة على اللسان.

وحرفاه: الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما. وذلك نحو: ﴿بَيْتِ ﴾ ﴿خُوْفُ ﴾ ﴿مَنْدِ ﴾ [الشعراء: ٥٠]، ﴿مَنْدِ ﴾.

## اللين المهموز:

- هو اجتماع حرفي اللين مع الهمز في كلمة واحدة، أي وقوع الياء والواو الساكنتين المفتوح ما قبلهما بين فتح وهمزة في كلمة واحدة.

ـ لورش عن نافع في اللين المهموز وجهان حسنان وهما: المد المشبع بقدر ست حركات، والمد المتوسط بقدر أربع حركات. وهذان الوجهان عنه في الوصل والوقف.

#### أمثلة:

شيء، شيئاً، كهيئة، ولا تيئسوا، سوءة، سَوْء.

#### ملحوظة ١:

لورش فيما آخره همزة مما سبق وصلًا.

### ملحوظة ٢:

﴿ ٱلْمُوْدُدُةُ ﴾ [السنكويس: ٨] و﴿ مَوْيِلًا ﴾ وجهان المد والتوسط وصلًا ووقفاً، [الكهف: ٥٨]، تقصر الواو في الكلمتين ولغير ورش فيه ثلاثة أوجه وقفاً: الطول السابقتين عند جميع الرواة عن ورش، والتوسط والقصر، ولا شيء لهم وبذا تكونان خارجتين عن القاعدة الكلية في اللين المهموز لورش عن نافع.

# باب الميم

م:

حرف مجهور متوسط بين الشدة والرخاوة مستفل منفتح مذلق أغن مرقق.

المائدة:

تعرفة وبيان:

ترتيبها المصحفي: ٥

نوعها : مدنية

آیها : ۱۲۰ کوفی، ۱۲۲

مدني ومكي وشامي، ۱۲۳ بصرى

ألفاظها : ٢٨٣٧

ترتيب نزولها : ۱۱۲ بعد الفتح

جلالاتها : ١٤٨

مدغمها الكبير: ٥٢

مدغمها الصغير: ١٦

ياءات الإضافة : ٦

ياءات الزوائد : ١

من أسمائها : العقود، المنقذة

الماعون:

تعرفة وبيان:

ترتيبها المصحفي: ١٠٧

نوعها : مكية

آیها : ۲ حجازی ودمشقی،

۷ عراقي يا : ۲۰

ألفاظها : ۲۰ ترتيب نزولها : ۱۷ بعد التكوير

برتیب ترونها ، ۱۰ بعد استویر

مدغمها الكبير: ١

من أسمائها : أرأيت، الدين

ما فيه قراءتان ورسم على إحداهما (من قواعد الرسم العثماني):

وهو أقسام ثلاثة:

۱ ـ ما فیه قراءتان ورسم علی
 أحدهما اقتصاراً:

(صراط): لتقرأ بالسين والصاد

والإشمام.

(تقية): بآل عمران، لتقرأ على وزن

مطية، وأيضاً تقرأ بضم التاء وفتح القاف

وألف بعدها.

(من حي): بالأنفال لتقرأ بالإدغام

وفكه.

(ثموداً): بهود والفرقان والعنكبوت

والنجم، لتقرأ بالتنوين وتركه.

(لتخذت): كتبت بدون ألف بعد اللام

لتحتمل القراءتين.

(ليكة): بالشعراء وص، رسمت بدون ألف قبل اللام وبعدها لتحتمل القراءتين.

٢ ـ ما فيه قراءتان ورسم برسم واحدصالح لهما:

(ملك): بدون ألف، ليحتمل ما فيها من قراءات.

(یخدعون): بدون ألف، لیحتمل ما فیها من قراءات.

(فأزلهما): بدون ألف، ليحتمل ما فيها من قراءات.

(الصعقة): بدون ألف، ليحتمل ما فيها من قراءات.

(الأسرى): بدون ألف، ليحتمل ما فيها من قراءات.

(تفدوهم): بدون ألف، يحتمل ما فيها من قراءات.

(فرقوا): بدون ألف، ليحتمل ما فيها من قراءات.

(حفظاً): بدون ألف، ليحتمل ما فيها من قراءات.

(لفتيته): بدون ألف ليحتمل ما فيها من قراءات.

(سيعلم الكفر): بدون ألف، ليحتمل ما فيها من قراءات.

(أفتمرونه): بدون ألف، ليحتمل ما فيها من قراءات.

(جدر): بدون ألف، ليحتمل ما فيها من قراءات.

(ختمه مسك): بدون ألف، ليحتمل ما فيها من قراءات.

٣ ـ ما فيه قراءتان وورد برسمين على
 حسب كل منهما:

(وقالوا اتخذ): بالبقرة، كتب في المصحف الشامي بلا واو، وفي غيره بواو تبعاً لاختلاف القراءة المتواترة.

(وأوصى): بالبقرة، كتبت في المصحف الإمام والمدني والشامي بألف بين الواوين، وفي غيرها بدون واو.

(إلا قليلاً): بالنساء، كتبت في المصحف الشامي بألف بعد اللام، وفي غيره بدون ألف.

(تجري من تحتها): بالتوبة، كتبت في المصحف المكي بزيادة من، وفي غيره بحذف من.

(أشد منهم): بغافر، كتب في المصحف الشامي بالكاف بدل الهاء، وفي غيره بالهاء.

(ذا العصف): بالرحمن، كتب في المصحف الشامي بألف بعد الذال، وفي غيره بالواو.

(فلا يخاف): بالشمس، كتب في المصحف المدني والشامي بالفاء، وفي غيرها بالواو.

#### المؤمنون:

#### تعرفة وبيان:

ترتيبها المصحفي: ٢٣

نوعها : مكية

آیها : ۱۱۸ کنوفی، ۱۱۹

الباقون

ألفاظها : ١٠٥٢

ترتيب نزولها : ٧٤ بعد الأنبياء

جلالاتها : ١٣

مدغمها الكبير: ١٢

مدغمها الصغير: ٤

ياءات الإضافة : ١

من أسمائها : سورة قد أفلح

## المئون:

هي السور التي تلي السبع الطوال. وهي من أول الأنفال إلى نهاية السجدة (ما عدا سورة يونس لأنها من السبع الطوال).

وفي الحديث: (أعطيت مكان التوراة السبع الطوال، وأعطيت مكان الزبور المثين، وأعطيت مكان الإنجيل المثاني، وفضلت بالمفصل).

## مبهم الدلالة:

هو اللفظ الذي خفيت دلالته على الحكم خفاء لذاته أو لعارض، فيتوقف فهم المراد منه على شيء خارجي غيره.

وأقسام مبهم الدلالة أربعة:

١ \_ الخفي.

٢ \_ المشكل.

٣ - المجمل.

٤ \_ المتشابه.

(ر = كلًّا في بابه).

مبهمات القرآن:

\_ هي ما أبهم من أسماء الأشخاص والأماكن والآماد والأعداد الواردة في كتاب الله تعالى.

- ومبهمات القرآن فرع من فروع تفسير القرآن، وهو يعتمد على الروايات المنقولة المأثورة عن رسول الله على وعلى الآثار المنسوبة إلى الصحابة والتابعين.

- وقد اهتم العلماء والمفسرون قديماً وحديثاً بتتبع مبهمات القرآن ومحاولة إزالة إبهامه بتعيين الأسماء والأماكن. ومن جملة من اهتم بالمبهمات القرآنية الصحابة رضي الله عنهم، فعن ابن عباس - كما في البخاري - قال: مكثت سنة أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول الله على أن أسأله هيبة له. فلما سأله أخبره عمر بأنهما حفصة وعائشة.

وعن ابن عباس قال: طلبت اسم رجل في القرآن، وهو الذي خرج مهاجراً إلى الله ورسوله، وهو حمزة بن العيص.

\_ ومن الكتب المفردة لمبهمات القرآن:

\* التعريف والإعلام بما أبهم في القرآن من الأسماء والأعلام.

\* التكميل والإتمام لكتاب التعريف والإعلام، لابن عساكر الغسّاني.

\* غرر البيان لمبهمات القرآن، لبدر الدين ابن جماعة الحموي.

\* مفحمات الأقران في مبهمات القرآن، لجلال الدين السيوطي.

#### المتباعدان:

وقد يتفق الحرفان المتباعدان في الصفة، وهذا قليل نحو: ﴿وَلِتُحَمِلُوا﴾ [البقرة: ١٨٥] التاء مع الكاف، ﴿حَثِيثًا﴾ [الأعراف: ٥٤] الحاء مع الثاء.

#### أقسامه:

١ ـ الصغير: الذي أوله ساكن وثانيه متحرك، نحو: ﴿تَأْلَمُونَ﴾ [النساء: ١٠٤] الهمزة واللام.

٢ \_ الكبير: الذي تحرك حرفاه، نحو:

﴿ ٱسْنُهْزِئَ ﴾ [الأنعام: ١٠] الزاي والهمزة.

٣ ـ المطلق: الذي أوله متحرك وثانيه
 ساكن، نحو: ﴿قُولٌ﴾ [البقرة: ٢٦٣]
 القاف والواو.

#### حکمه:

الإظهار وجوباً لكل القراء في الأقسام الثلاثة.

والحق أنه لي هنالك عمل في المتباعدين، وإنما قسم إلى الصغير والكبير تبعاً للمتماثلين والمتقاربين والمتجانسين جرياً على نفس النسق.

#### المتشابه:

المتشابه في القرآن الكريم له إطلاقات متعددة:

١ - القرآن كله متشابه من جهة الإعجاز والبيان والهداية واتساق نظمه وعدم التفاوت في بلاغته.

قال سبحانه وتعالى: ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ لَـُكَدِيثِ كِنَابًا مُّتَشَدِهًا مَثَانِيَ﴾ [الزمر: ٢٣].

٢ ـ ويطلق المتشابه ويراد به التشابه
 اللفظي الذي أكثر ما يكون في القصص
 القرآني.

(ر = المتشابه اللفظي).

٣ ـ والإطلاق الأشهر للمتشابه فهو
 لما خفي معناه ودق، مع احتياجه إلى
 التأويل والفهم المجازي للألفاظ.

وعلى هذا فالمتشابه هنا هو قسيم المحكم ومقابله.

قال سبحانه: ﴿ هُوَ ٱلَّذِى أَنْلَ عَلَيْكَ الْكِنْبَ مِنْهُ مَائِكً مُنَّ أُمُّ ٱلْكِنْبِ وَأَخُرُ مُتَكَبِهَنَ الْمُ الْكِنْبِ وَأَخُرُ مُتَكَبِهَنَ ﴾ [آل عمران: ٧].

فالمتشابه هنا هو متشابه الدلالة الذي خفي معناه وغمض واحتاج إلى بيان وتأويل، وذلك إما بترجيح وجه على وجه من الأوجه المحتملة لدليل معتبر، وإما برد المتشابه إلى المحكم ليحكمه ويبين مراده.

ومن هذا الأخير رد قوله سبحانه وتعالى: ﴿الرَّحْنُ عَلَى الْمَرْشِ اَسْتَوَىٰ ﴾ وتعالى: ﴿الرَّحْنُ عَلَى الْمَرْشِ اَسْتَوَىٰ ﴾ [طه: ٥] إلى الآية المحكمة ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ، شَيَّ إِلَى السّواء الإنسان، لأن الله الرحمن ليس كاستواء الإنسان، لأن الله سبحانه ليس كمثله شيء. وكذا يرد قوله سبحانه: ﴿وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهُلِكَ قَرَيةً أَمَنا المحكم: ﴿وَلِذَا إِلَى قوله سبحانه المحكم: ﴿قُلْ إِنَ اللّهُ لَا يَأْشُ إِلْفَحْشَلَةً ﴾ الإعراف: ٢٦] إلى قوله سبحانه المحكم: ﴿قُلْ إِنَ اللّهُ لَا يَأْشُ إِلْفَحْشَلَةً ﴾ [الإعراف: ٢٨] وبذا يتبين المراد.

ومن هنا كان المتشابه بإطلاقه هذا ميداناً رحباً للعلماء والنظار والمفكرين، فهماً وتدبراً لآيات الله سبحانه، واستنباطاً وترجيحاً لمعنى على معنى.

ولو أراد الله سبحانه أن يكون كلامه في القرآن الكريم محكماً كله لكان، ولكن الله

سبحانه أراد للإنسان أن يعمل فكره ويقدح زناد عقله، تدبراً لكتاب الله: ﴿أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ اللَّهُ وَأَفَلاً يَتَدَبَّرُونَ اللَّهُ وَالنساء: ٨٢]، إمعاناً في التكليف ليعرف الإنسان قدره. وبهذا يتفاضل الناس، وبه تنمو مداركهم وفهومهم.

ثم إن القرآن الكريم قد جاء على سنن العرب في خطابهم من الإيجاز والحذف والتوكيد وإغماض بعض المعاني وإظهار بعضها، بما يتناسب وبلاغة الكلام.

وفي المتشابه ابتلاء للناس واختبار، فالمؤمنون هم الذين يؤمنون بصدق ربهم وصدق إخباره، يسلمون له بكل ما يخبر به. وهذا فيه ما فيه من إلماح إلى محدودية عقل الإنسان، وقصور مداركه، فهو وإن بلغ الغاية لا يستطيع مجاوزة الحد الذي رسمه الله له. والله سبحانه لم يكلفنا شططاً، وإنما حفزنا إلى التفكير والاستنباط، ولكن بضوابط شرعية وعقلية ولغوية. أما أهل الزيغ والضلال فهم يتتبعون متشابه القرآن، ويغضون الطرف عن محكمه. وبذا يصرفون كلام الحق عن وجهته ومقصده، إثباتاً لمعتقداتهم وتحقيقاً لأهوائهم.

#### منشأ التشابه:

١ \_ خفاء المراد من اللفظ:

مثال:

﴿ فَرَاعٌ عَلَيْهِمْ مَنْرُهُا بِالْيَمِينِ ﴾ [السسافات:

٩٣]، اليمين في الآية، أهي المقابلة لليد السمال أم هي كناية عن الضرب بقوة لأن العادة جرت أن اليد اليمنى هي الأقوى، أم هي اليمين التي حلفها إبراهيم متوعداً قومه في قوله: ﴿ وَتَالَقُو لَأَكِيدَنَ أَمَّنَكُمُ لَا تُولُواْ مُدْيِينَ ﴾ [الأنبياء: ٥٧].

٢ \_ خفاء المعنى:

وأمثلته في القرآن كثيرة:

كالغيبيات من نحو أهوال يوم القيامة وعالم الملائكة والروح والبرزخ والجنة والنار. فكل ما سبق ومثله يوقف عند مدلولاته القريبة المتبادرة من النصوص، دون تكلف وتمحل لمعرفة دقائقها وتفصيلاتها.

حفاء المراد من اللفظ والمعنى معاً:
 مثال:

﴿ وَلَيْسَ الْهِرُ بِأَن تَنَاقُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُودِهَا وَلَكِنَّ الْهِرَ مَنِ اَتَّمَلُ ﴾ [البقرة: ١٨٩].

المتشابه اللفظى:

هو تشابه آيات القرآن الكريم في الألفاظ والمعاني، بحيث يكون ثُمَّ تغاير طفيف بين آية وآية، وفق ما يقتضيه السياق والتعبير.

والمتشابه اللفظي أقسام عدة:

١ ـ ما يكون بالزيادة والنقص، نحو:
 ﴿ فَمَن اتَّبَعَ مُدَاى ﴾ [طه: ١٣٢]، ﴿ فَمَن

نَيِعَ هُدَاى ﴾ [البقرة: ٣٨]، ﴿إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْمِقَابِ وَإِنَّهُ لَنَّفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [الانعام: ١٦٥]، ﴿إِنَّ لَنَفُورٌ لَحِيمٌ ﴾ [الانعام: ١٦٥]، ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْمِقَابِ وَإِنَّهُ لَنَفُورٌ لَنَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [الاعراف: ١٦٧].

٢ ـ ما يكون بالتقديم والتأخير،
 نحو:

﴿ وَالتَّقُوا يَوْمًا لَا يَجْزِى نَفْشُ عَن نَفْسٍ شَيْكَا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا لَمُ مُنْهَا عَدْلٌ وَلَا لَمُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا لَمُ مُنْهَا مُنْهَا عَدْلٌ وَلَا لَمُ مُنْهَا مُنْهَا عَدْلٌ وَلَا لَهُمْ يُنْهَارُونَ ﴾ [البقرة: ٤٨].

﴿ وَاتَقُواْ يَوْمًا لَا تَجْزِى نَفْشُ عَن نَفْسِ شَيْكَا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلُّ وَلَا نَنفَعُهَا شَفَعَةٌ وَلَا لَمُمَّ يُتَمَرُونَ﴾ [البقرة: ١٢٣].

٤ ـ ما يكون بالجمع والإفراد، نحو:
 ﴿وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَا أَنْكَامًا مَعْدُودَةً ﴾ [البقرة: ٨٠]، ﴿قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَا أَيَامًا مَعْدُودَتُو ﴾ [آل عمران: ٢٤].
 ٥ ـ ما يكون بإبدال حرف بحرف،

﴿ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ﴾ [البقرة: ٤٨]، ﴿ وَلَا هُمْ يُنْظُرُونَ ﴾ [الأنبياء: ٤٠].

﴿ خَنْ نَزُونُهُمْ وَإِنَاهُمْ ﴾ [الأنسعسام: ١٥١]. ﴿ خَنْ نَزُونُهُمْ وَإِنَاكُرُ ﴾ [الإسراء: ٣١].

٦ ـ ما يكون بإبدال كلمة بأخرى، نحو:
 ﴿ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ آثَنَتَا عَشْرَةَ عَيْنَا ﴾
 [البقرة: ٦٠]، ﴿ فَٱلْبَجَسَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةً
 عَيْنَا ﴾ [الأعراف: ١٦٠].

وأكثر ما يقع المتشابه اللفظي في القصص القرآني، حيث ترد القصة الواحدة في صور شتى تنويعاً في الخبر، وتركيزاً على أجزاء من القصة تخدم سياق الحديث، وإثراء في المعاني.

وفي هذا التنوع والترديد إظهار لمزية كلام الله تعالى على كلام البشر، فلا سآمة ولا ملل مع تكرار قصص القرآن، وذلك أن كل صورة من صور القصة الواحدة المتكررة تؤدي معاني مقصودة، وتوحي بإيحاءات مرسومة، تناسب السياق ولحظة الخطاب.

وقد عُني كثير من علماء التفسير بتوجيه متشابه القرآن اللفظي، مبرزين دقة التعبير القرآني، وتفرده بذلك الكم الهائل من الإشارات والتلويحات التي تنطوي تحت

ألفاظه ونظمه. وهم في توجيههم لمتشابه القرآن اللفظي، يؤكدون على أنه لا يوجد في القرآن تكرار ممل مقحم لا يؤدي معنى مقصوداً، بل إن كل آية أو كلمة متمكنة في مكانها لا تحسن غيرها فيه أبداً.

من أهم مصنفات توجيه المتشابه اللفظي:

١ ـ درة التنزيل وغرة التأويل: لأبي
عبد الله محمد بن عبد الله الخطيب
الإسكافي (ت٤٢٠هـ). وذكر الخطيب أنه

أول من قرع باب متشابه القرآن، بعد أن . طالع كتب المفسرين والعلماء.

۲ ـ البرهان في توجيه متشابه القرآن
 لما فيه من الحجة والبيان: لأبي القاسم
 برهان الدين الكرماني (ت٥٠٠هـ).

٣ - كشف المعاني في متشابه المثاني: للقاضي بدر الدين بن جماعة.

٤ - ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ عن آي التنزيل: لأحمد بن إبراهيم بن الزبير الغرناطي (ت٧٠٨هـ).
 وهذا الكتاب أوسع وأوعب مصنفات المتشابه اللفظي.

ومن أهم مصادر توجيه المتشابه اللفظي لآيات القرآن الكريم كتب التفسير، لا سيما كتب التفسير البياني، نحو الكشاف للزمخشري، والتحرير والتنوير لمحمد الطاهر بن عاشور.

• وكما لتأويل المتشابه اللفظي أهمية بالغة في التفسير والبلاغة، فمعرفة الآيات المتشابهة لفظاً مهمة جداً، كذلك لحفّاظ القرآن ورواته، لأن أكثر ما يعرض للحافظ من خلل هو تشابه الآيات المتقاربة، فتراه ينتقل من موضع إلى آخر لشدة التقارب والتشابه. لذا على القارئ الحافظ أن يُعنى عناية خاصة بضبط المتشابه اللفظي كي يحافظ على نظم القرآن ونسقه.

وممن ألّف في متشابه القرآن اللفظي وحصر مواضعه:

1 - علم الدين علي بن محمد السخاوي (ت٦٤٣هـ) في منظومته الشهيرة (هداية المرتاب وغاية الحفاظ والطلاب)، وهي في خمسة وعشرين بيتاً وأربعمائة (٤٢٥هـ). وقد رتبت على حروف المعجم.

٢ - منظومة لمحمد الخضري الدمياطي (ت١٢١٣هـ). وكذلك رتبت أبوابها على حروف المعجم.

٣ ـ مثال تطبيقي في توجيه المتشابه
 اللفظى:

قال الله تعالى: ﴿وَفِيۡ أَمۡوَلِهِمۡ حَقَّ لِلسَّآلِلِ وَلَلۡمَرُورِ﴾ [الذاريات: ١٩].

وقال سبحانه: ﴿وَالَّذِينَ فِى أَمَوْلُهُمْ حَقُّ مَعَلُومٌ ﴿ لِلسَّابِلِ وَالْمَعْرُومِ ﴾ [المعارج: ٢٤، ٢٥].

فما السر في زيادة (معلوم) في آية المعارج؟ وما هي الإشارة المقصودة من وراء هذا التغاير؟

تقدم آیة المعارج حدیث عن المصلین: ﴿ إِنَّ الْإِسْنَ غُلِقَ مَلُوعًا ﴿ المصلین: ﴿ إِنَّ الْإِسْنَ غُلِقَ مَلُوعًا ﴿ اللَّهُ اللَّمُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللللَّا الللللَّا الللللَّهُ الللَّا الللللللّلْمُلْلِمُ الللللَّا اللللللّلْمُ اللللللللّلْمُ اللللللّلْمُلْمُ

أما في الذاريات فقد سبقت الآية بالحديث عن درجة الإحسان والمسارعة إلى الطاعات والقربات والنوافل. فهم لإحسانهم لم يقتصروا على أداء الفرائض بل تجاوزوا ذلك إلى التنفل ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا مِنْ ذَلِكَ كَانُوا مُسْتِينَ قَلِيلًا مِنَ النَّيلِ مَا يَهْجَعُونَ مَنْ ذَلِكَ كَانُوا مُسْتِينَ قَلِيلًا مِنَ النَّيلِ مَا يَهْجَعُونَ فَلِ ذَلِكَ كَانُوا مُسْتِينَ قَلِيلًا مِنَ النَّيلِ مَا يَهْجَعُونَ مَنْ وَلِيلًا مِنَ النَّيلِ مَا يَهْجَعُونَ الذاريات: ١٦ ـ مَلَى الفرائض، كان بذلهم وجودهم غير على الفرائض، كان بذلهم وجودهم غير مقصور على فريضة الزكاة، فللسائل حق غير معلوم من أموالهم، بل هو مطلق غير معلوم من أموالهم، بل هو مطلق يشمل الحق الواجب الزكاة، والحق غير الواجب الصدقة.

المثاني:

المثاني جمع مثناة مؤنث مثني:

ا ـ السور التي تلي المئين. وهي من أول الأحزاب إلى أول سورة ق. ففي الحديث عن رسول الله على قال: «أعطيت مكان التوراة السبع الطوال، وأعطيت مكان الزبور المئين، وأعطيت مكان الزبور المئين، وأعطيت مكان الإنجيل المثاني، وفضلت بالمفصل».

٢ - صفة للقرآن العظيم. قال الله تعالى: ﴿اللهُ زَلَ أَحْسَنَ لَكْدِيثِ كِتُنَا مُتَشَيِها مَثَانِي﴾ [الزمر: ٢٣]. ووصف القرآن الكريم بالمثاني لأن قصصه وأحكامه وأمثاله ومعانيه مثناة مكررة، ولأنه تثنى تلاوته.

٣ ـ وسميت سورة الفاتحة بالمثاني في قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ ءَالْيَنْكُ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَ وَالْقَدْءَاكَ الْمَعْلِمَ ﴾ [الحجر: ٨٧]. وسميت المثاني لأنها تثنى في كل صلاة وتكرر، أو لأنها أثني بها على الله سبحانه، إذ حوت سورة الفاتحة حمد الله وتوحيده وملكه وما يجب له سبحانه على عباده.

(ر = السبع المثاني).

#### مثر :

رمز من الرموز الكلمية في ناظمة الزهر للشاطبي. وهو يرمز إلى العدد المكي والكوفي.

#### مثال:

قال الشاطبي:

ومُزَّمِّلٌ عشرونَ مُثْيِ أَلا دَنا والآخِرُ حُزْ يُمْناً وتِسْعٌ مَعَ العَشْرِ

مُثَلَّثات القرآن:

هي ما قُرِئ من كلمات القرآن الكريم بالحركات الثلاث: الفتحة والضمة والكسرة.

#### أمثلة:

١ ـ ﴿ جَمَٰذُومَ ﴾ [القصص: ٢٩]:

قرأها بكسر الجيم القراء كلهم إلا حمزة وعاصماً.

وقرأها بضم الجيم حمزة.

وقرأ بفتح الجيم عاصم.

٢ ـ ﴿ سَوَآءُ لِلسَّآبِلِينَ ﴾ [فصلت: ١٠]:

قرأها بالنصب القراء العشرة إلا أبا جعفر ويعقوب.

وقرأها بالرفع أو جعفر.

وقرأها بالجر يعقوب.

٣ - ﴿ بِمَلْكِنَا﴾ [طه: ٨٧]:

قرأها بفتح الميم نافع وعاصم وأبو جعفر. وقرأها بضم الميم حمزة والكسائي وخلف.

وقرأها بكسر الميم ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب.

\_ مصدر مثلثات القرآن كتب القراءات كلها.

ـ ومن المؤلفات المفردة في مثلثات القرآن كتاب «تحفة الأقران في ما قرئ بالتثليث من حروف القرآن» لأبي جعفر أحمد بن يوسف الرُّعينيّ (ت٧٨٩هـ).

#### المجادلة:

تعرفة وبيان:

ترتيبها المصحفي: ٥٨

نوعها : مدنية

آيها : ۲۸ مدني ومكي وشامي،

۲۹ بصري وكوفى

ألفاظها : ٤٧٥

ترتيب نزولها : ١٠٥ بعد المنافقين

جلالاتها : ٤٠

مدغمها الكبير: ٦

مدغمها الصغير: ١

ياءات الإضافة : ١

من أسمائها : سورة الظهار

## المجمل:

هو أحد أقسام مبهم الدلالة، وهو يقابل المفسر من واضح الدلالة.

والمجمل هو ما ازدحمت معانيه واشتبه المراد منه اشتباهاً لا يرتفع إلا بدليل آخر أو بتأمل دقيق.

وهو أنواع ثلاثة:

١ \_ نوع لا يفهم معناه كالهلوع قبل التفسير.

٢ ـ نوع معلوم لغة ولكنه ليس بمراد
 كالربا والصلاة والزكاة.

٣ ـ نوع معلوم لغة إلا أنه متعدد.

- فإذا ظهر المراد من المجمل التحق بالمفسر وأخذ حكمه.

- من المجمل الذي فسرته السنة الربا في الذهب بالذهب.

#### حکمه:

يجب طلب المراد منه من الشارع ونصوص الشرع.

المحكم:

للقرآن الكريم اعتباران اثنان من حيث

إحكامه:

 القرآن كله محكم من حيث إحكام ألفاظه ومعانيه ودقة دلالته وعظيم توجيهاته،
 فلا يلحقه خلل ولا دخل، فهو متسق النظم والتأليف، معجز في كل جزء من أجزائه.

قَــال الله عــز وجــل: ﴿ كِنَنَبُ أُخْكِمَتُ عَايَنَكُمُ ﴾ [هود: ١].

٢ ـ بعض القرآن محكم وبعضه
 متشابه.

وعند إطلاق لفظ المحكم فالمراد به هذا النوع الذي هو قسيم ومقابل المتشابه.

فالآيات المحكمات هي أصول الاعتقاد والشريعة والآداب.

#### محمد:

تعرفة وبيان:

ترتيبها المصحفى: ٤٧

نوعها : مدنية

آیها : ۳۸ کــوفـــی، ۳۹

حجازي ودمشقي،

۱۰ بصري

ترتیب نزولها : ۹٦

ألفاظها : ٥٤٢

جلالاتها : ۲۷

مدغمها الكبير : ١٠

مدغمها الصغير: ٤

من أسمائها : سورة القتال

# المخارج:

جمع مخرج:

المخرج لغة: اسم لموضع خروج الحرف، فهو الحيز المولد للحرف.

اصطلاحاً: محل خروج الحرف الذي ينقطع عنده صوت النطق به.

يعرف مخرج الحرف بأن يسكن أو يشدد ويدخل عليه همزة وصل. فحيث ينتهي صوته فثم مخرجه المحقق. وحيث يمكن انقطاع الصوت فثم مخرجه المقدر. وهذا الأخير خاص بمخرج حروف المد الثلاثة.

اختلف علماء القراءة واللغة في عدد المخارج، وهذه مذاهبهم:

۱ - مذهب سيبويه والشاطبي وابن بري ومن تبعهم:

ولما كانت الآيات المحكمات هي أصل القرآن ورأسه فإن المتشابه المحتاج إلى بيان وتأويل يرد إلى المحكم فيحكم المراد منه ويرفع إبهامه.

أمثلة:

ا ـ قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ اللَّنُوبَ جَيعًا ﴾ [الزمر: ٥٣] قد يفهم منه أن الغفران يكون للذنوب التي لم يتب منها، ولكن برد هذه الآية إلى قول الله المحكم: ﴿وَإِنِي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ﴾ [طه: ٨٢] يتبين بأن المغفرة لمن تاب واستعتب.

٢ - قـولـه تـعـالـى: ﴿إِنَّا نَحَنُ نَزَّلْنَا اللَّهِ كُرَ ﴾ [الحجر: ٩].

قد يفهم منه جاهل بأن ﴿إِنَّا﴾ [البقرة: 18] للجماعة وليس ضمير العظمة الذي استعمله العرب للتعظيم والتبجيل وإن كان القائل فرداً واحداً.

 المخارج عند هؤلاء ستة عشر، فقد أسقطوا مخرج الجوف الذي هو مخرج حروف المد الثلاثة.

٢ ـ مذهب الفراء والجرمي وقطربوابن كيسان:

المخارج عند هؤلاء أربعة عشر، فقد أسقطوا مخرج الجوف، كما جعلوا مخرج اللام والنون والراء مخرجاً واحداً وهو طرف اللسان.

٣ ـ مذهب الخليل بن أحمد وابن الجزري وكثيرين:

المخارج عندهم سبعة عشر، وهذا هو المختار الذي عليه جماهير العلماء.

ووفق هذا المذهب الأخير تنحصر المخارج السبعة عشر في خمسة مخارج عامة وهي:

١ \_ الجوف: ويخرج منه مخرج واحد.

٢ ـ الحلق: ويخرج منه ثلاثة مخارج.

٣ \_ اللسان: ويخرج منه عشرة مخارج.

٤ \_ الشفتان: ويخرج منه مخرجان.

٥ \_ الخيشوم: ويخرج منه مخرج واحد.

(ر = كلًا في بابه).

ملحوظة: حصر المخارج كما قد سبق ليس إلا على وجه التقريب، وإلا فالحقيقة أن لكل حرف مخرجاً خاصاً

قال العلامة ابن عبد الرازق في تذكرة القراء:

والحَضْرُ تقريبٌ وبالحَقِيقَةُ لكلٌ حرفٍ بُقْعةٌ دَقِيقَةُ إِذْ قَالَ جُمْهورُ الوَرَى ما نَصُّهُ لكلٌ حرفٍ مَخْرجٌ يَخُصُّهُ

مخرج الجوف:

الجوف هو جوف الحلق والفم أي الخلاء الداخل فيهما.

ويخرج من الجوف حروف المد الثلاثة: الألف الساكنة المفتوح ما قبلها، والياء الساكنة المسكور ما قبلها، والواو الساكنة المضموم ما قبلها.

ولما كان هذا المخرج متسعاً خرجت الحروف الثلاثة منه بامتداد ولين ومن غير كلفة على اللسان.

وهذه الحروف الثلاثة ليس لها حيّز محقق ينتهي إليه، بل ينتهي بانتهاء هواء الفم، ولذا يقبلن الزيادة والنقصان.

مخرج الحلق:

في الحلق ثلاثة مخارج:

١ ـ أقصى الحلق: أي أبعده مما يلي
 الصدر. ويخرج منه حرفان الهمزة والهاء.

٢ ـ وسط الحلق: ويخرج منه العين والحاء المهملتان.

٣ ـ أدنى الحلق: أي أقربه مما يلي

الفم ويخرج منه الغين والخاء المعجمتان.

وتسمى هذه الحروف الستة حروفاً حلقية نسبة لخروجهن من الحلق.

# مخرج الخيشوم:

الخيشوم: هو أقصى الأنف.

ويخرج من الخيشوم صوت الغنة، وتكون الغنة، في:

- النون الساكنة والتنوين حالة إدغامهما بغنة أو إخفائهما.

ـ والنون والميم المشددتان.

- والميم المدغمة في مثلها والمخفاة عند الباء.

(ر= الغنة).

#### ملحوظة هامة:

الغنة صفة تابعة لموصفها اللساني أو الشفوي وليست حرفاً.

ولذا لا تتحول الأحرف السابقة من مخارجها إلى الخيشوم، بل هي ثابتة في مخرجها الأصلي، طرف اللسان بالنسبة للنون والتنوين، وبين الشفتين بالنسبة للميم.

## مخرج الشفتين:

في الشفتين مخرجان:

١ ـ ما بين الشفتين معاً: ويخرج منه
 الباء والميم والواو غير المدية.

فالباء والميم بانطباق الشفتين، ولكن انطباقهما مع الباء أقوى منه مع الميم.

أما الواو فالشفتان تنضمان ولكن لا يصل ضمهما إلى حد الانطباق.

ومما يذكر هنا أن انضمام الشفتين في الواو المدية أقل من انضمامهما في الواو غير المدية.

٢ - ما بين باطن الشفة السفلى
 ورأسي الثنيتين العليين: ويخرج من هذا
 المخرج الفاء فقط.

وتسمى هذه الحروف الأربعة:
 الحروف الشفوية والشفهية لخروجها من
 الشفة.

# مخرج اللسان:

يخرج من اللسان عشرة مخارج:

۱ ـ ما بين أقصى اللسان (أبعده) مما
 يلي الحلق وما يحاذيه من الحنك
 الأعلى، ويخرج منه القاف.

٢ ـ ما بين أقصى اللسان بعد مخرج
 القاف وما يحاذيه من الحنك الأعلى،
 ويخرج منه الكاف.

٣ ـ ما بين وسط اللسان وما يحاذيه
 من الحنك الأعلى، ويخرج منه ثلاثة
 أحرف: الجيم والشين والياء غير
 المدية.

٤ ـ ما بين إحدى حافتي اللسان وما

يحاذيهما من الأضراس العليا، ويخرج منه الضاد المعجمة. وخروج الضاد من الحافة اليسرى أيسر وأمكن.

٥ ـ ما بين حافتي اللسان معا وما
 يحاذيهما من اللثة، ويخرج منه اللام.

٦ ـ ما بين رأس اللسان وما يحاذيه من
 لثة الثنتين العليين، ويخرج منه النون.

٧ ـ ما بين رأس اللسان مع ظهره مما
 يلي رأسه وما يحاذيهما من لثة الثنتين
 العليين، ويخرج منه الراء.

٨ ـ ما بين ظهر رأس اللسان وأصل
 الثنيتين العليين، ويخرج منه الطاء والدال
 والتاء.

٩ ـ ما بين رأس اللسان وصفحتي الثنيتين العليين الداخلتين من غير أن يتصل رأس اللسان بالصفحتين، ويخرج منه الصاد والسين والزاى.

١٠ ـ ما بين ظهر اللسان ما يلي رأسه
 وبين رأسي الثنيتين العليين، ويخرج منه
 الظاء والذال والثاء.

## المخرج المحقق:

هو المخرج المعتمد على جزء معين من أجزاء الفم.

والمخارج المحققة أربعة هي:

١ \_ مخرج الحلق.

٢ \_ مخرج اللسان.

٣ ـ مخرج الشفتين.

٤ ـ مخرج الخيشوم.

(ر = كلًّا في بابه).

# المخرج المقدر:

هو الهواء الذي في داخل الحلق والفم. والمخرج المقدر هو مخرج حروف المد الثلاثة.

واعتبر مخرجها مقدراً لأنها لا تعتمد على شيء من أجزاء الفم بحيث ينقطع الصوت عند ذلك الجزء. ولهذا قبلت تلك الحروف الزيادة والمط.

(c = -ceb | lac).

#### المد:

لغة: الزيادة.

اصطلاحاً: إطالة الصوت بحرف من حروف المد الثلاثة، وهي: الألف الساكنة المفتوح ما قبلها، والياء الساكنة المكسور ما قبلها، والواو الساكنة المضموم ما قبلها، وكذا بحرفي اللين الياء والواو الساكنتين المفتوح ما قبلهما.

ولقد ثبت المد في قراءة القرآن الكريم ثبوتاً عملياً وأدائياً متلقى عن رسول الله ﷺ، فإنَّ رجلاً قرأ آية: ﴿إِنَّمَا الشَّدَقَتُ اللَّمُ قَرَآء﴾ [التوبة: ٦٠] مرسلة من غير مد. فقال ابن مسعود: ما هكذا

أقرأنيها رسول الله ﷺ، إنما أقرأنيها هكذا: ﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَتُ اللَّهُ قَرَلَهِ ﴾ فمد صوته بها.

والمد في حقيقته صورة من صور التأني في تلاوة القرآن الكريم، فهذا أنس بن مالك يصف قراءة النبي على مداً.

والمد قسمان:

١ \_ مد أصلي.

٢ ـ مد فرعي.

(ر = كلًا في بابه).

## مد الأصل:

هو كون المد والهمزة من أصل الكلمة، نحو: ﴿جَاآهُ ﴿شَآهُ ﴾ ﴿خَابَ ﴾ ﴿خَابَ ﴾ ﴿خَابَ ﴾ .

أصل هذه الكلمات على التوالي: (جيأ) (شيأ) (خيب) (طيب) (ضيق)

بفتح الأول والثاني في الجميع، فلما تحركت الياء وانفتح ما قبلها قلبت ألفاً في الجميع.

وكذلك الهمزة وقعت لاماً للكلمة في: ﴿جَانَهُ ﴿شَانَهُ .

 ومد الأصل يعم المهموز وغير المهموز كما سبق في الأمثلة.

# المد الأصلي:

ـ هو المد الذي لا تقوم ذات الحرف

إلا به، وهو عبارة عن مد الألف في نحو: ﴿قَالَ﴾ [البقرة: ٣٠]، والواو في نحو: ﴿يَتُولُ﴾ [البقرة: ١٨]، والياء في نحو: ﴿يَلُ﴾ [البقرة: ١١].

- والمد الأصلي هو المد الطبيعي الذي لا يتوقف على سبب من أسباب المد الفرعية السكون والهمز.

- وحروف المد الأصلي هي الألف الساكنة المفتوح ما قبلها، والواو الساكنة المضموم ما قبلها، والياء الساكنة المكسور ما قبلها.

## مقدار مده:

يمد المد الأصلي الطبيعي بمقدار حركتين اثنتين، حيث إن إنقاصه عن الحركتين يعد خطأ فاحشاً ولحناً ظاهراً، يخل بالمعنى والمبنى على سواء.

## أحواله:

١ - كونه ثابتاً في كل حال وصلاً
 ووقفاً، وذلك نحو ألف:

﴿ اَلْعَنْكُمِينَ ﴾ [الفاتحة: ٢]، ﴿ وَجَهَدُوا ﴾ [البقرة: ٢١٨]، وواو ﴿ دُونِ ﴾ [البقرة: ٣٧]، ﴿ زَوْجٍ ﴾ [آل عمران: ٣٧]، ﴿ زَوْجٍ ﴾ [يوسف: ٨٧]، وياء ﴿ سِيرُوا ﴾ [الأنعام: ١١]، ﴿ أَجِيبَت ﴾ [يونس: ٨٩].

٢ ـ كونه محذوفاً في الوصل ثابتاً في

الوقف، نحو: ﴿مَوْيِلَا﴾ ﴿هُـدَى﴾ ﴿أَنَا﴾. كونه ثابتاً وصلاً محذوفاً وقفاً نحو: ﴿هَٰذِهِ﴾ ﴿بِدِ،﴾ ﴿وَأَنِدٍ،﴾. (ر= هاء الكناية).

## أنواعه وما يندرج تحته:

يندرج تحت المد الأصلي أنواع عدة من المد، وتأخذ حكمه فتمد حركتين، منها:

١ \_ مد الصلة الصغرى.

٢ ـ مد حروف (حي طهر) من فواتحالسور.

٣ \_ مد العوض.

٤ \_ مد البدل.

(ر= كلًا في بابه).

## مد البدل:

ـ وهو أن يسبق الهمز حرف المد في كلمة واحدة.

\_ وسمي هذا المد مد البدل لأن المد بدل من همزة ساكنة، وذلك نحو:

ءادم: أصلها أأدم، حيث أبدلت الهمزة الساكنة ألفاً.

إيمان: أصلها إثمان، حيث أبدلت الهمزة الساكنة ياء.

أوتوا: أصلها أؤتوا، حيث أبدلت الهمزة الساكنة واواً.

\_ والقراء كلهم على قصر مد البدل

بمقدار حركتين إلا ورشاً من طريق الأزرق، فله فيه ثلاثة أوجه: القصر والتوسط والمد. سواء كانت الهمزة محققة، نحو: ﴿ عَانِي ﴿ لِإِيلَافِ ﴾ [قريش: ١]، ﴿ رَهُوفُ ﴾ أو مغيرة بالتسهيل بين بين، نحو: ﴿ عَامَنتُم ﴾ ﴿ عَالِهَ لِنَا ﴾ ﴿ جَاءً عَالَ لُولٍ ﴾ [الحجر: ٢١]، أو مغيرة بالإبدال، نحو: ﴿ مَاتَعُ عَالِهَ كَا ﴾ [الأنبياء: ٩٩]، ﴿ يَنَ النَّمَا وَ مَعْيرة بالنقل، نحو: مَاتَعُ ﴾ [الأبياء: ٩٩]، ﴿ يَنَ النَّمَا وَ مَعْيرة بالنقل، نحو: ﴿ النَّعْرَةُ ﴾ [السبقرة بالنقل، نحو: ﴿ النَّعْرَةُ ﴾ [السبقرة بالنقل، نحو: ﴿ النَّعِرَةُ ﴾ [السبقرة بالنقل، نحو: ﴿ النَّهِ وَ السبقرة بالنقل، نحو: ﴿ النَّهِ عَلَهُ ﴾ [النوبة: ٣٣]، ﴿ الْإِيمَانِ ﴾ [النوبة: ٣٣]، ﴿ الْإِيمَانِ ﴾ [النوبة: ٣٣]، ﴿ اللَّهِ عَلَى الْهُ اللَّهُ وَالْهُ إِلَهُ ﴾ [النوبة: ٣٣].

## مد البسط:

## مد البنية:

هو بناء الكلمة القرآنية على المد دون القصر، وذلك نحو: ﴿دُعَآهُ﴾ ﴿يَدَآهُ﴾ ﴿جَآهُ﴾

وكذا نحو: ﴿يَاأَيُّهَا﴾ ﴿وَلَهُۥ أَسَلَمَ﴾ عند من مد ولم يقصر.

مد التبرئة:

هو المد الفرعي الناشئ عن سبب معنوي هو المبالغة في النفي في لا

النافية للجنس التي اسمها نكرة في نحو: ﴿لَا رَبِّبُ [البقرة: ٢] ﴿لَا شِيَةً ﴾ [البقرة: ٢١] ﴿لَا شِيَةً ﴾ [البقرة: ٢٤٩] ﴿لَا طَافَتَهُ [البقرة: ٢٥٦] ﴿لَا طَافَتَهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ ﴾ [البقرة: ٢٢]. وهذا المد مروي عن الإمام حمزة أحد القراء السبعة.

#### مقداره:

المد هنا يمد مداً متوسطاً بمقدار أربع حركات وليس مشبعاً، وذلك لضعف السبب المعنوي عن السبب اللفظي.

أما إن اجتمع السببان اللفظي والمعنوي في نحو: ﴿لاّ إِكْرَاءَ﴾ ﴿فَلاّ إِثْمَ عَلَيْهُ﴾ فإنه يمد لحمزة مداً مشبعاً ست حركات لأجل الهمزة وإعمالاً للسبب الأقوى وهو الهمز.

هذا وليس من مد التبرئة، نحو: ﴿لَا خَوْنُ﴾ [الأعراف: ٤٩] بالرفع والتنوين.

# مد التعظيم:

مدفرعي ناشئ عن سبب معنوي هو المبالغة في نفي إله مع الله سبحانه. ولذا يكون مدالتعظيم في كلمة التوحيد في نحو: ﴿ لَا إِلَهُ إِلَّا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ ﴾ [البقرة: ١٦٣] ﴿ لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ ﴾ [محمد: ١٩].

ـ وهـذا الـمـد مروي عـن أصـحـاب القصر في المد الجائز المنفصل، وهم: (ابن كثير وأبو جعفر والسوسي ويعقوب

وقالون والدوري عن أبي عمرو في أحد الوجهين عن الأخيرين). أما أصحاب التوسط والإشباع فهم على أصولهم في مده مراعاة للسبب اللفظي (الهمز).

- ومقدار هذا المد أربع حركات، وذلك بسبب ضعف السبب المعنوي مقارنة بالسبب اللفظي.

- ومما ينبغي أن يعلم أن مد التعظيم هذا ورد من طريق طيبة النشر لابن الجزري لا من طريق الشاطبية.

قال ابن الجزري:

والبَعْضُ للتّعظيمِ عَنْ ذي القَصْرِ مَد

مد التمكين:

مصطلح يطلق على:

١ ـ المد لأجل الهمزة في كلمة، نحو:
 ﴿الْمُلَتَمِكَةِ﴾ ﴿جَاآةٍ﴾ وعلى هذا فهو
 من قبيل المد الواجب المتصل.

٢ ـ مجيء الواو المتحركة بعد الواو الساكنة المدية، نحو:

﴿ مَامَنُوا وَعَكِمِلُوا ﴾ ، وكذا السياء المتحركة بعد الياء الساكنة المدية ، نحو: ﴿ فِي يَوْمَيْنِ ﴾ .

ففي هذين النوعين مدة لطيفة بين الواوين الساكنة والمتحركة، واليائين الساكنة والمتحركة، حذراً من الإدغام أو الإسقاط.

٣ ـ مجيء الياء الساكنة بعد الياء
 المشددة المكسورة، نحو:

﴿ ٱلْأَيْرِينَ ﴾ ﴿ النَّبِينَ ﴾ ﴿ رَبَّانِيْمِنَ ﴾ .

#### مد الحجز:

#### يطلق على:

١ ـ المد الذي يحجز بين الساكنيننحو المد في:

﴿ النَّمَا لَيْنَ ﴾ ﴿ وَآبَتُو ﴾ ﴿ الْمَاتَةُ ﴾ [الحاقة: ١] وهذا من أقسام المد اللازم الكلمي.

٢ ـ المد الذي يحجز بين الهمزتين،
 سواء حققت الثانية منهما أم سهلت،
 نحه:

﴿ مَانَذُرْتُهُمْ ﴾ في قراءة من يدخل ألفاً بين الهمزتين المفتوحتين.

﴿ أُونًا ﴾ في قراءة من يدخل ألفاً بين الهمزتين المفتوحة والمكسورة.

(أؤنزل) في قراءة من يدخل ألفاً بين الهمزتين المفتوحة والمضمومة.

# المد الخفي:

هو المد الذي تبدل فيه الهمزة الثانية المتحركة ألفاً، فإذا كان الحرف الذي بعد الهمزة ساكناً أشبع المد ست حركات، وذلك نحو:

(أرأيتم) (ها أنتم) وفق رواية ورش عن نافع، حيث تبدل الهمزة الثانية فيهما ألفاً خالصة، ويشبع مدها ست

حركات لأجل الياء الساكنة والنون الساكنة.

وهذا المد من أقسام المد اللازم الكلمي المخفف.

 وسمي بهذا الاسم لإخفاء الهمزة بإبدالها ألفاً.

# مد الروم:

هو المد قبل الهمزة المسهلة في مذهب من سهل همزة (ها أنتم) وأدخل ألفاً قبلها، وذلك نحو: (ها أنتم هؤلاء)، (ها أنتم أولاء) في قراءة أبي عمرو وأبي جعفر وقالون.

ـ وسمي هذا المد مد الروم لأننا نروم بعده الهمزة ولا نأتي بها محققة.

\_ ويجري هذا المد كذلك في وقف حمزة على نحو: ﴿إِسْرُهُ بِلَ﴾ ﴿دُعَآهُ﴾ ﴿ وُعَآهُ﴾ ﴿ وَنَعَالَهُ ﴾

### مد الصلة:

اسم يطلق على:

١ ـ صلة هاء الكناية:

ومدودها قسمان:

أ ـ مد صلة صغرى:

وهو صلة هاء الضمير (الكناية) المجرورة بياء مدية، والمضمومة بواو مدية، بشرط أن لا يكون بعدها همزة قطع، وذلك نحو:

﴿ وَلَا نَصُرُونَهُم شَيْئًا﴾ [هـــود: ٥٧]، ﴿ لَا تُحَرِّكُ بِهِـ لِسَانَكَ ﴾ [القيامة: ١٦].

وهذا المد يمد مداً طبيعياً بمقدار حركتين لكل القراء الذين مذهبهم الصلة.

(ر = هاء الكناية).

• وأما ﴿ فَأَتَ عَنْهُ لَلْكَانَ ﴾ [عبس: ١٠]، فالبزي وحده الذي يثبت صلة الهاء ويمد مداً مشبعاً، لأن التاء التي بعد الهاء مشددة. وهذا الموضع من تاءات البزي.

(ر= تاءات البزي).

ب ـ مد صلة كبرى:

وهو صلة هاء الضمير المجرورة بياء مدية، والمضمومة بواو مدية، بشرط أن يكون بعدها همزة قطع. ومد الصلة الكبرى من أنواع المد الجائز المنفصل، وذلك نحو:

﴿ وَلَهُ السَّلَمَ ﴾ [آل عمران: ٨٣]، ﴿ رَبِّلِهِ لَمُنَّا ﴾ [الكهف: ١١٠].

مذاهب القراء في هذا المد:

- ورش وحمزة بإشباع المد ست حركات.

ـ يعقوب والسوسي عن أبي عمرو وابن كثير وأبو جعفر بقصره حركتين.

ـ قالون والدوري عن أبي عمرو بقصره وتوسطه.

ـ ابن عامر وعاصم والكسائي وخلف بتوسطه.

# ٢ ـ صلة ميم الجمع:

١ ـ وصل ميم الجمع الواقعة همزة قطع، وذلك نحو:

﴿ أَن ذُرْتَهُمْ أَمْ ﴾ [البقرة: ٦]، ﴿ عَلَيْكُمْ أَنْ المائدة: ١٠٥].

# مذاهب القراء في هذا المد:

- ـ ورش يمده بالإشباع ست حركات.
- ـ قالون بقصره حركتين، وتوسطه أربع حركات.
- ـ ابن كثير وأبو جعفر بقصره حركتين.
- والباقون يسكنون الميم، ولا صلة

٢ ـ وصل ميم الجمع الواقعة قبل
 متحرك غير همز قطع، وذلك نحو:

﴿عَلَيْهِمْ عَيْرِ﴾ [الفاتحة: ٧]، ﴿وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَنوْظِينَ﴾ [الانفطار: ١٠].

### مذاهب القراء:

ـ ابن كثير وأبو جعفر بالقصر بقدر حركتين مع صلته، وليس لهما فيه وجه آخر.

- قالون إن وصله قصره بقدر حركتين. ولقالون وجه آخر في الميم وهو الإسكان، ومن ثُم لا صلة فيه.

- والباقون يسكنون الميم، ولا صلة لهم.

المد العارض للإدغام:

وهو أن يوجد بعد حرف المد أو اللين حرف ساكن لأجل الإدغام كما في رواية السوسي عن أبي عمرو البيصري في نحو: ﴿الرَّحِيمُ ملكِ السيصري في نحو: ﴿الرَّحِيمُ ملكِ السيان: ١٧٣]، ﴿قَالَ لَهُمُ اللَّهُ اللَّهُ

ولهؤلاء القراء مذاهب في مقدار المد العارض للإدغام، هذا بيانها:

١ - مذهب السوسي عن أبي عمرو:
 - جواز المد والتوسط والقصر مع
 جواز الروم والإشمام.

(ر= الروم، الإشمام).

- وإدغامات السوسي هذه من قبيل الساكن العارض. ولا يخفى أن مذهب جماهير القراء أنه لا فرق بين سكون الوقف وسكون الإدغام عند أبي عمرو.

٢ ـ مذهب حمزة ورويس عن يعقوب:

- لهما المد مشبعاً فحسب، لأنهما يدغمان إدغاماً محضاً من غير إشارة بالروم.

\_ ولذا تكون إدغاماتهما من قبيل الساكن اللازم المدغم مثل: ﴿ دَآبَاتِهِ ﴾ [البقرة: ١٦٤]، ﴿ اللَّالَمَةُ ﴾ [النازعات: ٣٤].

# ٣ ـ مذهب هشام:

\_ ويمد هشام مداً مشبعاً في: ﴿أَتْهَدَانِينَ﴾ [الأحقاف: ١٧].

المد العارض للسكون:

هو المد الناشئ عن وقوع أحد حروف المد قبل ساكن عارض سكونه إما:

### ١ \_ للوقف:

نحو الوقف على: ﴿ الْعَنْكَمِينَ ﴾ [الفاتحة: ٢]، ﴿ الدِّينَ ﴾ [السبقرة: ١٣٢]، ﴿ السبقرة: ٢٩]، ﴿ مُسَّتَهُزِءُ ونَ ﴾ [البقرة: ١٤].

وهنالك ثلاثة مذاهب في المد العارض للسكون بسبب الوقف:

١ - الإشباع: ست حركات، وذلك بسبب اجتماع الساكنين اعتداداً بالعارض.

٢ ـ التوسط: أربع حركات، وذلك
 لمراعاة اجتماع الساكنين، ولكن لما

كان عارضاً حط عن الأصل.

٣ ـ القصر: حركتان، وذلك لعروض
 السكون، ولذا لم يعتد به.

ـ ويجوز كل من الإشباع والتوسط والقصر للقرّاء كلهم على حدّ سواء.

- وهذه المذاهب وجوازها لكل القراء إذا كان الوقف على الكلمة بالسكون أو بالإشمام. فإن وقف عليها بالروم فليس فيها غير القصر، لأن الروم هو الإتيان ببعض الحركة، ومن ثم لا عروض للسكون على وجه الروم.

### ٢ ـ للإدغام:

نجو: ﴿ اَلرَّحِيمُ مَالِكِ ﴾ [الفاتحة: ٢، ٣]، ﴿ فِيهُ هُدُى ﴾ [البقرة: ٢]، ﴿ يَقُولُ لِلْمَلَيْمِكَةِ ﴾ [سبأ: ٤٠]، ﴿ كَيْفَ فَعَلَ ﴾ [الفيل: ١].

وهذا الإدغام مروي عند بعض دون بعض.

(ر= الإدغام الكبير).

# المد العارض للوقف:

هو أن يوجد بعد حرف المد أو اللين حرف سكنه القارئ لأجل الوقف، نحو الوقف على ﴿ نَسْتَعِينُ ﴾ [الفاتحة: ٥] ﴿ النَّوْمُونَ ﴾ ﴿ وَنَوْتُ ﴾ ﴿ النَّوْمُونَ ﴾

وفي هذا المد ثلاثة أوجه القصر والتوسط والمد.

المد العارض للوقف يجمع بين المد

العارض للسكون، واللين العارض للسكون، فالسكون سببه، وموجبه الوقف.

# مد العدل:

يطلق على:

١ - إدخال الألف بين الهمزتين،
 نحو:

(ءاءنذرتهم) (ءاءلد) وهذا على قراءة من أدخل ألفاً بين الهمزة الأولى والثانية سواء حققت الثانية أم سهلت.

٢ ـ المد في نحو:

﴿ اَلْضَالِينَ ﴾ ﴿ اَلْتِهَا لَا لَهُ الْسَائِدة: ٢] ، أي المد اللازم الكلمي المثقل.

وسمي بهذا الاسم لأنه متساو عند القرّاء كلهم في المد، يمدونه ست حركات لزوماً.

# مد العوض:

يطلق على:

١ ـ الـمـد الـناشيئ عـن إبـدال تنوين الفتح في الفتح ألفاً نحو الوقف على:

﴿ رِبَالًا ﴾ ﴿ نِسَاتُهُ ﴿ عَلِيمًا ﴾ ﴿ حَرِيمًا ﴾ . ومقدار هذا المد ألف واحدة أي حركتان.

وهذا المد من أقسام المد الطبيعي. ٢ ـ هاء الكناية الواقع قبلها فعل

مجزوم آخره ياء حذفت لأجل الجازم، وعوضت عنها هاء الكناية، نحو:

﴿ يُوَدِّوهِ إِلَيْكَ ﴾ [آل عمران: ٧٥]، ﴿ فُولَهِـ مَا تَوَلَّىٰ ﴾ [النساء: ١١٥].

وقد اختلف القرّاء في هذه الهاء بين مسكن لها ومحرك.

(c = ala | blain ).

ومد العوض هذا الذي بعده همز هو من قبيل المد المنفصل، نحو:

﴿ يُوَدِّوهِ إِلَيْكَ ﴾ [آل عمران: ٧٥] عند من حرك الهاء.

فإن لم يكن بعدها همز فالمد من قبيل المد الطبيعي، نحو:

﴿وَنُصَّلِهِ جَهَنَّمُ ۗ [الـنـــاء: ١١٥]، وهذا عند من يحرك الهاء.

# المد الفرعي:

هو المد الزائد على المد الأصلي الطبيعي لسبب من الأسباب الآتية.

#### شروطه:

وجود حروف المد الثلاثة فيه، وهي الألف الساكنة المفتوح ما قبلها، والواو الساكنة المضموم ما قبلها، والياء الساكنة المكسور ما قبلها. وكذا حرفا اللين الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلها.

أسبابه وموجباته:

١ ـ أسباب لفظية، وهي إما:

أولاً: الهمز وأقسامه:

١ ـ المد الجائز المنفصل، نحو: ﴿يَنَأَيُّهُ ﴾.

٢ ـ المد الواجب المتصل، نحو:
 ﴿جَاءَ﴾.

٣ ـ مد البدل، نحو: ﴿ عَادَمَ ﴾.

ثانياً: السكون، وهو إما:

١ ـ سكون لازم في كلمة وهو قسمان:

- المد اللازم الكلمي المثقل، نحو: ﴿ وَمَا جَبُرُ ﴾ [الأنعام: ٨٠].

- المد اللازم الكلمي المخفف، نحو: ﴿ مَا آَثَنَ ﴾ [يونس: ٥١].

٢ ـ سكون لازم في حروف فواتح
 السور، وهو قسمان:

\_ المد اللازم الحرفي المثقل، نحو: ﴿ الَّمْهُ لَا اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

- المد اللازم الحرفي المخفف، نحو: ﴿قَنَّ﴾ [ق: ١] ﴿مَنَّ﴾ [ص: ١].

ثالثاً: سكون عارض في كلمة ، وهو أقسام :

- المد العارض للسكون، نحو: ﴿بَابِ﴾ [يوسف: ٦٧].

\_ اللين العارض للسكون، نحو: ﴿ خُونُ ﴾ [البقرة: ٣٨].

\_ المد العارض للإدغام، نحو: ﴿قَالَ لَهُمْ﴾ [آل عمران: ١٧٣].

- اللين العارض للإدغام، نحو: ﴿ كَيْنَ نَعُلُ ﴾.

ـ اللين المهموز، نحو: ﴿شَيْءٍ ﴾.

۲ ـ أسباب معنوية، وهي قسمان:

١ \_ مدالتعظيم، نحو: ﴿ لَا إِلَّهُ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾.

٢ ـ مد التبرئة، نُحو: ﴿لَا رَبُّ ۗ﴾.

(ر= كلًّا في بابه).

# أحكام المد الفرعي:

۱ ـ الوجوب: وهو ما اتفق القراء
 على مده واختلفوا في مقداره.

٢ ـ الجواز: وهو ما اختلفوا في مده ومقداره.

٣ ـ اللزوم: وهو ما اتفقوا في مده
 ومقداره.

### مد الفرق:

هو المد الذي يفرق به بين الاستفهام والخبر، وذلك نحو:

﴿ آللَّكَ رَبِينِ ﴾ [الأنعام: ١٤٣] ﴿ آلَكُ اللَّهُ الْحَامِ بَهُ اللَّهُ الْحَامِ ﴾ [الأنعام: ١٤٣] ﴿ آلَكُنَ ﴾ [يونس: ٥٩] ﴿ آلَكُنَ ﴾ [يونس: ٥٩] ﴿ آلَكُنَ ﴾ وجه المد فيها مع الإبدال.

وهذا المد أحد أقسام المد اللازم الكلمي.

### مد الفصل:

ـ مرادف للمد الجائز المنفصل.

ـ وهو كون حرف المد في كلمة والهمز في أخرى، أي: انفصل سبب المد (الهمز) عن شرطه (وقوع حرف المد قبل الهمز)، وذلك نحو: ﴿يَنَأَيُّهَا﴾ ﴿يِمَا أُنزِلَ﴾ ﴿وَلَكُ لَحُونَ الله عَمران: ٨٣].

(ر = المد الجائز المنفصل).

# المد اللازم:

] YON [

ـ هو المد الذي اتفق القراء كلهم على مده وعلى مقدار مده.

ـ وسمي هذا المد مداً لازماً للزوم سببه وهو السكون وقفاً ووصلاً.

- ويمد المد اللازم مداً مشبعاً بمقدار ست حركات في الأنواع الأربعة التالية والتي هي أقسام المد اللازم:

# ١ ـ المد اللازم الكلمي المثقل:

وهو أن يأتي بعد حرف المدحرف ساكن لازم مدغم وجوباً، وكلاهما (أعني حرف المد والساكن) في كلمة واحدة، وذلك نحو: ﴿الطَّآتَةُ ﴾ [النازعات: ٣٤]، ﴿أَتُحَكَبُونِي ﴾ [الانعام: ٨٠]، ﴿مَاللَّكَرَيْنِ ﴾ [الانعام: ٨٠]، ﴿مَاللَّكَرَيْنِ ﴾ [الانعام: ٨٠]، على وجه الإبدال.

- وسمي هذا المد كلمياً لوجود حرف المد مع الحرف الساكن المدغم في كلمة واحدة، كما سمي مثقلاً لوجود التشديد بعد حرف المد.

- فإن كان حرف المد في كلمة والحرف الساكن في كلمة أخرى، فإنه يحذف منه حرف المد في اللفظ، وبذا يسقط المد من الاعتبار، وذلك نحو: ﴿وَقَالُوا الْمُخَذَ ﴾ [البقرة: ١٦٦]، ﴿وَالْمُقِيمِي السَّلَوْقِ [الحج: ٣٥]، ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُورَتْ ﴾ [التكويس: ١]، ﴿وَلاَ النَّمْسُ كُورَتْ ﴾ [التكويس: ١]،

ويستثنى من هذه القاعدة ما روي عن البزي في نحو: ﴿وَلَا تَيَمّمُوا﴾ [البقرة: ٢٦٧] ﴿وَلَا تَفَرَّقُواً﴾ [آل عصمران: ٢٠٣] حيث يقرأ البزي هذه الكلمات وأمثالها وصلاً بتشديد التاء، ويشبع المد فيها لالتقاء الساكنين. وإنما ثبت حرف المد في هذه الأمثلة ولم يحذف على الأصل كما حذف في نحو: ﴿وَلَا الّذِينَ﴾ لأن كما حذف في نحو: ﴿وَلَا الّذِينَ﴾ لأن يحذف المد لأجله، بخلاف إدغام اللام يحذف المد لأجله، بخلاف إدغام اللام في ﴿ اللّذِينَ ﴾ ونحوه، فإنه لازم ليس بطارئ، ولذا حذف حرف المد الذي قبله في ﴿ وَلَا ﴾.

(ر = تاءات البزي).

المد اللازم الكلمي المخفف:
 وهو أن يأتي بعد حرف المد حرف ساكن لازم، وكلاهما (حرف المد والساكن) في كلمة واحدة، وذلك نحو:
 (الآن) على وجه الإبدال، (محياي) على قراءة نافع حيث يسكن الياء بخلاف ورش.

(ءأنذرتهم) على قراءة ورش على وجه الإبدال.

(واللاي) عند من أسكن الياء مظهرة، وهو البزي وأبو عمرو في وجه عنهما.

وسمي هذا المد مخففاً لأن الحرف الساكن الموجود بعد حرف المد أخف من الحرف المدغم.

#### فائدة هامة:

﴿ مَّاللَّكَرَيْنِ ﴾ [الأنعام: ١٤٣]، ﴿ مَّالَّكُنَ ﴾ [يـونـس: ٥٩]، ﴿ مَّاللَّهُ ﴾ [يـونـس: ٥٩]، ﴿ السحر)، في قراءة أبي عمرو وأبي جعفر، للقراء في هذه المواضع السبعة وجهان مقروء بهما:

١ - إبدال الهمزة ألفا مع إشباع المد
 ست حركات. وهذا الوجه هو المقدم
 فى الأداء.

٢ ـ تسهيل الهمزة مع القصر.

٣ ـ المد اللازم الحرفي المثقل:

هو المد اللازم الذي أدغم فيه أحد فواتح السور فيما بعده، وذلك نحو إدغام اللام في الميم في:

﴿الْمَرَ ﴾ [البقرة: ١]، وإدغام السين في الميم في ﴿طَسَرَ ﴾ [الشعراء: ١]، وإدغام الصاد في الذال في صَ من ﴿كَهَيْمَنَ ﴾ في ﴿ذِكْرُ ﴾ [مريم: ١، ٢] عند من أدغم، والسين في الواو في ﴿يَسَ ﴿ وَالْقُرْمَانِ

77.

اَلْمَكِيهِ ﴿ [يس: ١ - ٢]، والنون في الواو في الواو في ﴿ نَ وَالْقَلِمِ ﴾ [القلم: ١] عند من أدغم فيها.

٤ ـ المد اللازم الحرفي المخفف:
 وهو المد اللازم الذي لم تدغم فيه

فواتح السور فيما بعدها، وذلك نحو الميم في:

﴿الْمَ ﴾ [البقرة: ١]، ﴿الْمَسَ ﴾ [الأعراف: ١]. ونحو الكاف في ﴿كَهِيقَسَ ﴾ [مريم: ١]. ونحو: ﴿يَسَ ﴾ [بس: ١]، و﴿نَ وَالْقَلَمِ ﴾ [القلم: ١] عند من لم يدغم فيهما. ويدخل في هذا الباب إخفاء العين عند الصاد في ﴿كَهِيقَسَ ﴾ [مريم: ١]، وإخفاء العين عند السين، والسين عند القاف في أحد ﴿ عَسَقَ ﴾ [الشورى: ١، ٢]. وذلك أن المثقل هو المدغم فحسب.

#### ملحوظة:

١ - فواتح السور التي تمد مداً لازماً
 بمقدار ست حركات بلا خلاف هي:
 (ن، ق، ص، س، ل، ك، م).

أما العين ففيها خلاف:

- وذهب ابن الجزري أن فيها القصر والتوسط والمد، قال ابن الجزري في طيبة النشر:

وأشبع المد لساكن لزم ونحو عين فالثلاثة لهم

- وبعض شراح الشاطبية ذكر فيها التوسط والقصر.

ـ والمعتمد أن فيها من طريق الشاطبية التوسط والمد. كما قال الشاطبي:

وفي عين الوجهان والطول فضلا

ــ وبقي من حروف فواتح السور: (ح، ي، ط، هـ، ر) وهي تمد مداً طبيعياً.

(ر = المد الطبيعي).

ـ أما الألف من فواتح السور فلا مد فيها، لأن وسطها ليس حرف مد.

٢ - في ﴿الدّ ﴾ [آل عسسران: ٢]،
 ﴿الدّ ﴿ الْمَسِبُ ﴾ [العنكبوت: ١، ٢]،
 تحركت الميم بالفتح وصلاً، لالتقاء الساكنين في آل عمران عند القرّاء كلهم،
 ولأجل نقل حركة الهمزة إلى الميم في العنكبوت كما هو مذهب ورش.

وعلى كل يجوز في هذين الموضعين المد المشبع نظراً إلى الساكن الأصلي وعدم الاعتداد بحركة الميم العارضة، كما يجوز القصر نظراً إلى الحركة العارضة.

وهذا الخلاف في حالة الوصل، أما وقفاً فلا خلاف في إشباع المد للقرّاء كلهم.

مد اللين العارض للسكون:

هو المد الناشئ عن وقوع أحد

حروف اللين قبل ساكن عارض. وهذا الساكن إما أنه سكن:

١ ـ للوقف، وذلك نحو: ﴿خَوْفُ﴾
 ﴿نَيْتِ﴾ ﴿نَشْيَوِ﴾ ﴿السُّوْءَ﴾.

وللقرّاء كلهم في هذا المد وقفاً ثلاثة أوجه: القصر بمقدار حركتين، والتوسط بمقدار أربع حركات، والمد المشبع بمقدار ست حركات.

أما وصلاً فهم على قصر المد في الأمثلة السابقة وأمثالها، حاشا ورشاً من طريق الأزرق فإن له التوسط والمد وصلاً في اللين المهموز، نحو: ﴿مَنْ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَالِهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَا اللَّلَّا الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّلَّا لَا ال

(ر= اللين المهموز).

٢ ـ للإدغام، وذلك نحو: ﴿ كَيْفَ نَعَلَ ﴾
 ﴿ لَتَوْلُ رَسُولِ ﴾ [الحاقة: ٤٠].

وهذا عند من روي عنه هذا الإدغام. (ر= الإدغام الكبير).

#### مد المبالغة:

يطلق على:

المد في كلمة التوحيد ﴿ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ ﴾ [الصافات: ٣٥]، على جهة التعظيم لله وإفراده سبحانه بالألوهية.

ويمد هذا المد بمقدار ألفين أي بأربع حركات، عند من كان مذهبه قصر المنفصل.

وسمي مد المبالغة، للمبالغة في نفي الشريك لله سبحانه المتفرد بالألوهية.

وهذا المد هو ذاته مد التعظيم.

(ر = مد التعظيم).

المد في لا النافية للجنس، نحو: ﴿لَا رَبُبُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّالَةُ اللَّلَّالَةُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّاللَّالَاللَّالَاللَّالَاللّل

وهذا المد مروي عن حمزة بن حبيب الزيات، وهو يمده بمقدار أربع حركات.

وسمي مد المبالغة للمبالغة في نفي ما بعد (لا) النافية للجنس، مما يزيد الاستغراق والشمول.

وهذا المد هو ذاته مد التبرئة.

(ر = مد التبرئة).

المد المتصل:

هو المد الذي اتصل سببه بشرطه. وسببه هو الهمز، وشرطه هو مجيء أحد حروف المد الثلاثة قبل الهمز.

أمثلة :

جاء، شاء، جيء، سيء، سُـوء، قروء، النبيء، النسيء، النبوءة.

\* والمد المتصل مد واجب أي اتفق القرّاء كلهم على مدّه، ولكنهم اختلفوا في مقدار مده.

قال ابن الجزري: تتبعت قصر

المتصل فلم أجده في قراءة صحيحة ولا شاذة.

\* وجه المد في نوع المد هذا: أن حرف المد ضعيف خفي، والهمز قوي جَلد، فَزِيد في المد تقوية لضعف حرف المد أو للتمكن من النطق بالهمزة.

\* فإذا تغير سبب المد (الهمز) جاز المد والقصر، سواء أكان التغير بتسهيل بين بين، أم بإبدال، أم بحذف، أم بنقل، نحو: ﴿ مَلَوُلاً وَ إِن ﴾ [البقرة: ٣١].

(ر = الهمزتان من كلمتين).

القراء في المد المتصل مذهبان:
 مذهب كثير من المحققين، وفي

مقدمتهم الشاطبي أن للمد المتصل مرتبتين فقط:

أ ـ طولى: بمقدار ثلاث ألفات، أي بقدر ست حركات لورش وخمزة.

ب ـ وسطى: بمقدار ألفين، أي بقدر أربع حركات للباقين وهم: قالون وأبو عمرو وابن كثير وعاصم والكسائي وخلف ويعقوب وأبو جعفر.

وهذا المذهب هو الذي عليه العمل الآن، وهو ما يُقرِئ به الأساتذة والقراء، وذلك لسهولة التمييز بين المرتبتين.

٢ ـ مذهب أبي عمرو الداني ومن
 معه، وعندهم أن للمد أربع مراتب:

أ ـ طولى: لورش وحمزة، وهي مقدرة بست حركات.

ب ـ أقل منها: لعاصم، وهي مقدرة بألفين وبألفين ونصف، أي بقدر أربع أو خمس حركات.

جـ أقل منها: لابن عامر والكسائي وخلف، وهي مقدرة بالفين، أي باربع حركات.

د ـ أقل منها: لقالون وأبي عمرو وابن كثير وأبي جعفر ويعقوب، وهي مقدرة بألف ونصف، أي بثلاث حركات.

- ويؤخذ على هذا المذهب صعوبة التمييز بين مراتبه مما يرجح العمل والأخذ بالمذهب الأول: مذهب الإمام الشاطبي ومذهب المحققين والمتأخرين أجمعين.

# المد المتوسط:

هو المد الذي توسط فيه حرف المد بين همزتين محققتين أو محققة ومسهلة، نحو:

﴿ رِئَلَةَ ﴾ [البقرة: ٢٦٤]، ﴿ بُرَهُ وَأَلُهُ الله عمران: الممتحنة: ٤]، ﴿ ٱلْأَنْبِيلَةَ ﴾ [آل عمران: ١١٢] عند نافع.

وهذا المد من أقسام المد الواجب المتصل.

### المد الممكن:

- اسم مرادف للمد الواجب المتصل،

نحو: ﴿جَاءَ﴾ ﴿شَآءَ﴾ ﴿أُوْلَتِكَ﴾.

- وسمي بالمد الممكن لأن القارئ لا يتمكن من تحقيق الهمزة وإخراجها من مخرجها إلا بالمد.

### المد المنفصل:

هو المد الذي انفصل سببه عن شرطه، وذلك بأن يقع حرف المد (الشرط) آخر كلمة، والهمزة (السبب) أول كلمة أخرى، نحو:

﴿ وَفِي الْفُسِكُونَ ﴾ [الناريات: ٢١] ﴿ فُولُواْ عَامَنَكَ ﴾ [البقرة: ٢] عند من يصل الميم، ﴿ اللَّهِ عُونِ [البقرة: ٢] عند من يصل الميم، ﴿ اللَّهِ عُونِ أَمَّدِكُمْ ﴾ [غافر: ٣٨] عند من يثبت الياء.

• والمد المنفصل يتحقق سواء أكان حرف المد ثابتاً، نحو: ﴿ وُلُوا ءَامَنَا ﴾ [البقرة: ١٣٦]، أم كان ساقطاً منه ثابتاً لفظاً، نحو: ﴿ وَلَهُ وَ أَسَلَمَ ﴾ [آل عمران: ٨٣].

 حكم هذا المد الجواز لاختلاف القرّاء في مده وفي مقدار مده.

للقرّاء في المد المنفصل مذهبان:

١ ـ مذهب الشاطبي وكثير معه:

۱ ورش وحمزة يشبعونه بمقدار
 ثلاث ألفات، أي ست حركات.

٢ ـ ابن عامر وعاصم والكسائي
 وخلف وقالون والدوري عن أبي عمرو
 على وجه المد لهما، هؤلاء يوسطونه

بمدار ألفين، أي أربع حركات.

٣ ـ ابن كثير والسوسي وأبو جعفر
 ويعقوب وقالون والدوري عن أبي عمرو
 على وجه القصر لهما، هؤلاء يقصرونه
 بمقدار ألف، أى حركتين.

### ٢ ـ مذهب الداني ومن معه:

١ ـ يشبع حمزة وورش هذا المد
 بمقدار ٣ ألفات، أي ست حركات.

۲ ـ عاصم يمده بمقدار ألفين
 ونصف، أي خمس حركات.

٣ ـ ابن عامر والكسائي وخلف،
 يمدونه بمقدار ألفين أي أربع حركات.

٤ ـ قالون والدوري عن أبي عمرو
 على وجه المد لهما يمدونه بمقدار ألف
 ونصف، أي ثلاث حركات.

٥ ـ السوسي وابن كثير وأبو جعفر
 ويعقوب وقالون والدوري عن أبي عمرو
 على وجه القصر لهما، يمدونه بمقدار
 ألف واحدة، أي حركتين.

اعتبار المراتب في المنفصل يجري حكمه وصلاً، أما لو وقف القارئ على الكلمة التي فيها حرف المد فإثبات حرف المد الزائد.
 وجه المد للهمز أن حروف المد خفية، والهمز حرف بعيد المخرج صعب جلد، فإذا لاصق حرفاً خفياً خيف عليه

أن يزداد خفاء فقوى بالمد لبيانه.

• وجه القصر أن الهمز لما كان فيه بصدد الزوال في حال الوقف لم يعط فيه حال الثبات حكماً، بخلاف المتصل فالهمز فيه لازم وصلاً ووقفاً.

# مد الهجاء:

- هو مد الحروف التي في فواتح السور، والتي هجاؤها على حرفين اثنين، وذلك نحو:

الحاء في ﴿حَدُّ﴾ [الشورى: ١].

السيساء فسي ﴿يَسَ﴾ [يسس: ١]، ﴿كَهِيقَسُ﴾ [مريم: ١].

الطاء في ﴿طه ﴾ [طه: ١].

الهاء في ﴿ طُهُ ، ﴿ كَمِيقَ سُ ﴾.

الراء في ﴿الرَّ﴾ [الحجر: ١]، ﴿الْمَرَّ﴾ [الرعد: ١]،

- ويمد مد الهجاء مداً طبيعياً بمقدار ألف واحدة، أي بمقدار حركتين.

- أما الحروف التي هجاؤها على ثلاثة أحرف فانظرها في (فواتح السور).

#### مدا:

رمز من رموز الطيبة، وهو يرمز إلى نافع وأبي جعفر.

# المدثر:

تعرفة وبيان:

ترتيبها المصحفي: ٧٤

نوعها : مكية

آيها : ٥٥ مكي ودمشقي

ومدني أخير، ٥٦

الباقون

ألفاظها : ٢٥٦

ترتيب نزولها : ٤ بعد المزمل

جلالاتها : ٣

مدغمها الكبير : ٧

# مدني:

رمز من رموز الطيبة. ويرمز إلى نافع وأبي جعفر.

# المدني:

في القراءة يراد به نافع وأبو جعفر.

في علم العدد القرآني يراد به يزيد بن القعقاع أبو جعفر ونافع وشيبة بن نصاح وإسماعيل بن جعفر.

والمدني قسمان:

١ ـ عدد المدني الأول.

٢ ـ عدد المدنى الأخير.

(c = 1 لعدد المدني).

# المدنيان:

هما الإمامان أبو جعفر ونافع. (ر= القرّاء العشرة).

# مراتب التفخيم:

حروف التفخيم هي حروف الاستعلاء السبعة: الخاء، الصاد، الضاد، الغين، الطاء، القاف والظاء. وتفخم هذه الحروف وفق مراتب، في ما يلي ترتيبها من الأقوى إلى الأضعف:

۱ ـ السمفتوح اللذي بعده ألف، نحو: ﴿قَالَ﴾ ﴿ وَمَنَاقَ﴾ ﴿ مَنَابِرًا ﴾ ﴿ طَالَ ﴾ ﴿ غَافِرٍ ﴾.

٣ ـ السفسموم، نحو: ﴿يَقُولُ﴾
 ﴿طَلِيمَ﴾ ﴿شُرِفَتُ﴾ ﴿قُلِلَ﴾ ﴿خَلَقَ﴾.

٤ ـ الساكن وهو أقسام:

أ ـ الساكن وقبله فتح له حكم المفتوح الذي ليس بعده ألف، نحو: ﴿ يَطْبَعُ ﴾ ﴿ يَضْرِبَ ﴾ ﴿ يَطْلِمُ ﴾ .

ب ـ الساكن وقبله ضم له حكم المضموم، نحو: ﴿ يُلْمِنُونِ ﴾ [الذاريات: ٧٥]، ﴿ مُقْمَحُونَ ﴾ [يس: ٨].

ج \_الساكن وقبله كسرله حكم المكسور، نحو: ﴿إِمْعَامُ﴾ [المائدة: ٨٩]، ﴿أَيْزِقَهُ﴾ [الحج: ٢٥]، ﴿إِصْرًا﴾ [البقرة: ٢٨٦]،

٥ ـ المسكور نحو: ﴿طِبَاقًا ﴾ [الملك: ٣]، ﴿ضِرَارًا ﴾ [الـبـقـرة: ٢٣١]، ﴿ظِلّا ﴾ [النساء: ٧٥]، ﴿قِتَالَا ﴾ [آل عمران: ٢١].

#### ملحوظة هامة:

ثلاثة أحرف من حروف التفخيم إذا كسرت أو سكنت بعد كسر تفخّم تفخيماً نسبياً، وذلك لقربها الشديد من أحرف الترقيق.

وهذه الثلاثة هي: القاف والخاء والخاء والخين، نحو: ﴿ يَيْلَ ﴾ ﴿ ٱلسَّتَقِيمُ ﴾ ﴿ أَيْسُتَقِيمُ ﴾ .

(ر = التفخيم النسبي).

أما حروف الإطباق: (ص، ض، ط، ظ) فحكمها دائماً التفخيم حسب المراتب السابقة.

مراتب القراءة:

### ١ ـ النحقيق:

بلوغ الغاية في إتقان حروف القرآن، وتوفية الحروف حقها من التفخيم والترقيق والهمز إلى غير ذلك.

ولا يتأتى هذا التحقيق إلا بإبطاء القراءة والتأني فيها وتخليص الحروف بعضها من بعض.

ومرتبة التحقيق تستحسن ويؤخذ بها في مجال التعليم.

ومما ينبغي أن لا يغيب عن بال القارئ أن القراءة الملحنة التي تسمع من كبار القرّاء في المحافل هي بمرتبة التحقيق. أما تسميتهم لها بالقراءة المجودة فهو خطأ ظاهر بيّن.

#### ٢ \_ الحدر:

إدراج القراءة والإسراع بها مع مراعاة أحكام التجويد والأداء.

وكثير من القرّاء يستحسن هذه المرتبة

في مدارسة القرآن وفي القيام به في رمضان.

جاء رجل إلى نافع فقال: خذ علي الحدر. فقال نافع: ما الحدر؟ ما أعرفها، أسمعنا. فقرأ الرجل، فقال نافع: حدرنا ألا نسقط الإعراب، ولا نشدد مخففاً، ولا نخفف مشدداً، ولا نقصر ممدوداً، ولا نمد مقصوراً، قراءتنا قراءة أكابر أصحاب رسول الله عليه.

ظاهر من هذه الرواية أن الرجل الذي قرأ بحضرة نافع أخل بأحكام التلاوة وقواعد الأداء فرده نافع إلى قواعد الأداء المعتبرة. وعليه لا اعتبار للحدر إلا بمراعاة قواعد الترتيل والتجويد.

٣ \_ التدوير:

قراءة القرآن بمرتبة بين التحقيق والحدر.

وقراءة التدوير هي الأنسب لقراءة الصلاة لتوسطها بين المرتبتين ولاعتدالها.

ولقد عد بعضهم الترتيل مرتبة، فلم يوفقوا في ذلك، لأن معنى أن يكون الترتيل مرتبة أن ما عداه من مراتب ليس بترتيل، أي أن التحقيق والحدر والتدوير ليس ترتيلاً. والقرآن لا يقرأ بغير ترتيل، وعلى هذا فكل من هذه المراتب الثلاث يقرأ بالترتيل والتجويد، فليست مراتب

القراءة في الحقيقة إلا سرعات للقراءة.

قال السخاوي: (وجميع ما عليه القرّاء من القراءة تجويد وتحقيق. وإن قراءة ابن كثير مع تسهيله كقراءة حمزة، لأن المراد بالتجويد إعطاء الحروف حقها، وإخراجها من مخارجها، واجتناب اللحن الخفي... وذلك لا يختلف بحدر ولا بتأن). ورووا عن حمزة أنه كان يأخذ تلامذته بالتحقيق ليرتاض لسانهم بحروف القرآن، ليعتاد المتعلم على ذلك فلا يخل به في حال الحدر والإسراع.

قال خلف: سألت سليماً عن التحقيق، فقال: سمعت حمزة يقول: إنما جعلنا هذا التحقيق يستمر عليه المتعلم.

بهذا تبين أن مراتب القراءة لا تتأتى إلا بالترتيل والتجويد.

وقد نسب بعض المؤلفين مرتبة التحقيق إلى حمزة وورش، ومرتبة الحدر إلى قالون وابن كثير وأبي عمرو، ومرتبة التدوير إلى ابن عامر والكسائي وعاصم.

وكأنهم في ذلك لمحوا مذاهبهم في المدود. ولا يخفى خطل هذا الرأي وسقوطه، فالقرّاء كلهم تتحقق لهم المراتب المتقدمة بحسب طريقة وسرعة أدائهم.

المرخص ضرورة:

اصطلاح من اصطلاحات الوقف، وهو

يعني جواز الوقف عند طول الآيات.

كآية الدَّين [البقرة: ٢٨٢] مثلاً، أو آية:

﴿إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَٰتِ﴾ [الأحـــزاب:

٣٥]، أو في حالة جمع القراءات معاً،

أو في قراءة التحقيق كذلك.

فعلى القارئ أن يتحرى في وقفه ما أمكن، فيقف على ما يؤدي معنى صحيحاً. أما إن طالت الآية مثلاً فيرخص له الوقف على بعض المواضع، مع اشتراط ألا يكون الوقف على ما

يؤدي إلى معنى قبيح أو معنى غير مراد.

تعرفة وبيان:

المرسلات:

ترتيبها المصحفى: ٧٧

نوعها : مكية

آيها : ٥٠

ألفاظها : ۱۸۱

ترتيب نزولها : ٣٣ بعد الهمزة

مدغمها الكبير: ٤

مريم:

تعرفة وبيان:

ترتيبها المصحفي: ١٩

نوعها : مكية

آيها: ٩٩ المدني الأخير

والمكي، ٩٨ الباقي

ألفاظها : ٩٧٢

ترتیب نزولها : ٤٤ بعد فاطر

جلالاتها : ۸

مدغمها الكبير: ٣٣

مدغمها الصغير: ٨

ياءات الإضافة : ٦

من أسمائها : سورة كهيعص

المزمل:

تعرفة وبيان:

ترتيبها المصحفى: ٧٣

نوعها : مكية

آیها : ۱۸ مدنی أخیر، ۱۹

بصري ومكى بخلف

عنه، ۲۰ الباقون

ومعهم المكي أيضاً

ألفاظها : ٢٠٠

ترتیب نزولها : ۳ بعد القلم

جلالاتها : ٧

مدغمها الكبير: ١

مسائل نافع بن الأزرق:

ـ مناظرة جرت بين عبد الله بن عباس ترجمان القرآن وبين نافع بن الأزرق في

تفسير غريب بعض الكلمات القرآنية.

- وهي قريب من مائتي مسألة، أجاب عنها ابن عباس، وفسر معانيها، معتمداً في ذلك

على شواهدالشعر العربي ديوان العرب.

- ومسائل نافع بن الأزرق مسائل مشهورة عند العلماء، ذكرها أبو بكر بن الأنباري والطبراني والسيوطي والطستي، باب الميم

وذكرها محمد فؤاد عبد الباقى في نهاية معجم غريب القرآن. كما شرحها عدد تذكّرتُ ليلى حينَ لاتَ تَذَكّرِ من العلماء، منهم:

> أبو تراب الطاهري، عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطئ).

وفيما يلي منتخبات من هذه المسائل: ١ \_ قال نافع لابن عباس: أخبرني عن قول الله تعالى: ﴿عَنِ ٱلْبَيِينِ وَعَنِ ٱلنِّمَالِ عِزِينَ ﴾ [المعارج: ٣٧].

قال ابن عباس: العزون: حلق الرفاق. قال نافع: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال ابن عباس: نعم، أما سمعت عَبيد بن الأبرص وهو يقول:

فَجَاءُوا يُهْرَعون إليه حتى

يكونوا خؤل منبرو عزينا

٢ \_ وسأله عن ﴿لا فَهَا غُوِّلُ﴾ [الصافات: ٤٧]. فأجابه: ليس فيها نتن وكراهية كخمر الدنيا، أما سمعت قول امرئ القيس:

رُبُّ كأسِ شربتُ لا غَوْلَ فيها

وسقيت النديم فيها مِزَاجَا ٣ \_ وسأله عن ﴿ عَمَل أَنَّا قِطَّنَا ﴾ [ص: ١٦]. قال: القط: الجزاء، أما سمعت قول الأعشى:

ولا المَلِكُ النّعمانُ يومَ لقيتُه بنعمته يعظى القطوط ويظلق ٤ \_ وسأله عن ﴿ وَلَاتَ حِينَ مَنَاسِ ﴾

[ص: ٣]. فأجابه: ليس بحين فرار،

أما سمعت قول الأعشى:

وقَدْ نِنْتُ منها والمَنَاصُ بعيدُ ٤ ـ وسأله عن ﴿ أَشَمَأُزَّتُ ﴾ [الزمر:

٥٤]. فأجابه: نفرت، أما سمعت قول

عمرو بن كلثوم:

إذا عَض الثُّقَافُ بها اشْمَأَزَّتْ

وَوَلَّنْهُم عَشَوْزَنَةً زَبُونَا

#### المسبحات:

هي السور المفتتحة بالتسبيح، وهي:

١ ـ الإسراء.

٢ \_ الحديد.

٣ \_ الحشر .

٤ \_ الصف.

٥ \_ الجمعة.

٦ \_ التغابن.

٧ \_ الأعلى.

عن العرباض بن سارية أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد، ويقول: ﴿إِنْ فِيهِنْ آية أَفْضَلْ من ألف آية».

(انظر: عرائس القرآن).

#### المسد:

تعرفة وبيان:

ترتيبها المصحفي: ١١١ : مكنة

آيها : ه

ألفاظها : ٢٣

ترتيب نزولها : ٦ بعد الفاتحة

من أسمائها : سورة تبت

# المسكن للإدغام:

[المسكن للإدغام = المد العارض للإدغام]

# المسكن للوقف:

[المسكن للوقف = المد العارض للوقف]

### المشافهة:

ـ تلقي القرآن الكريم وتحمّله سماعاً من أفواه العلماء الضابطين المتقنين.

ـ والمشافهة تشمل نوعي تحمل القرآن العرض والتلقين.

(ر = العرض، التلقين).

- والنبي ذاته عليه الصلاة والسلام أخذ القرآن مشافهة عن جبريل وسماعاً منه، فلقد صح في الحديث أن النبي على كان يعرض عليه جبريل القرآن كل عام مرة، فعرضه عليه مرتين في العام الذي قبض فيه.

- وكذا أخذ الصحابة القرآن عن رسول الله على وتبعهم المسلمون في ذلك من لدن التابعين إلى يومنا هذا. فلا زال القرآن يتلقى بالمشافهة والسماع وما ذلك الحرص على المشافهة والسماع من القراء

إلا لأن في القراءة ما لا يمكن إحكامه وضبطه إلا بالتلقي والتكرار على القراء المهرة، ومن ذلك أحكام الروم والإشمام والإخفاء والتسهيل والإمالة إلى غير ذلك.

# المشكل:

هو أحد أقسام مبهم الدلالة، وهو يقابل النص من واضح الدلالة.

والمشكل هو ما اشتبه المراد منه على وجه لا يعرف تأويله إلا بدليل يتميز به من باقى سائر الأشكال المختلفة.

#### مثال:

١ - ﴿ وَإِن كُنتُم جُنبًا فَأَطَّهُ رُواً ﴾
 [المائدة: ٦].

ظاهر النص الدلالة على غسل ظاهر البدن لا باطنه، وقد وقع الإشكال في غسل الفم والأنف في الجنابة، وكلاهما باطن في الوجه الأول قال في الوجه الأول قال بعدم وجوب غسله في الجنابة، ومن اعتبر الوجه الثاني قال بوجوب غسله فيها.

٢ - ﴿ فَأَتُوا حَرْنَكُمْ أَنَّ شِفْتُمْ ﴾ [البقرة: ٢٢٣].

﴿ أَنَّ ﴾ [البقرة: ٢٢٣] تأتي بمعنى:

- ـ كيف.
  - ـ أين.
- ـ متى .
- \_ حبث.

فهذا التنوع في الدلالة سبب الإبهام | مصاحف الصحابة:

والإشكال.

ولكن بالنظر والتأمل نستبعد كلاً من ﴿أَيُّنَ ﴾ [البقرة: ١٤٨] و﴿ حَيثُ ﴾ [البقرة: ٣٥] لأن ﴿ نِسَآ أَكُمْ ﴾ [البقرة: ٢٢٣] فسرت ﴿ فَأَنُّوهُ إِن حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ﴾ [السقرة: ٢٢٣]. وهكذا نستبعد ﴿مَقَى ﴾ [البقرة: ٤١٢] لتضمنها مطلق الزمان. والله عَــز وجــل يــقــول: ﴿فَأَعْتَزِلُوا ٱلنِّسَاءَ فِي ٱلْمَصِيضِ ﴿ [البقرة: ٢٢٢].

ولذا يترجح معنى ﴿كَيْفَ﴾ [البقرة: ٢٨] على غيرها من المعانى.

٣ \_ ﴿ وَالْمُعَلِّقُتُ يَثَرَيْعُهِ } بَأَنفُسِهِنَ ثَلَاثَةً مروع البقرة: ٢٢٨]:

فالقرء معناه:

١ ـ الحيض: ومن أدلة القائلين بهذا المعنى استدلالهم برطلاق الأمة ثنتان وعدتها حيضة).

٢ ـ الطهر: واستدل من قال بهذا بـ ﴿ فَطَلِّقُوهُنَّ لِمِدَّتِهِنَّ ﴾ [الطلاق: ١] أي في وقت العدة، والطلاق المشروع هو ما كان في طهر.

#### حکمه:

النظر في المعانى المحتملة، والاجتهاد في تحديد المعنى الصحيح، وفق القرائن العقلية والنقلية المختلفة.

هى مصاحف فردية كتبها بعض الصحابة لأنفسهم، لم يتوخوا فيها مطابقتها لما ثبت في العرضة الأخيرة. ولذا خالفت هذه المصاحف الفردية المصحف الإمام الذي أجمعت عليه الأمة كلها. وخلاف هذه المصاحف الخاصة مع مصاحف عثمان بالزيادة أو بالنقص أو بالتقديم والتأخير. وأغلب الظن أن القراءات الشاذة غير المقروء بها مردها إلى هذه المصاحف الخاصة التي لم تقم جماعة المسلمين بضبطها وتحريرها.

ولقد اتحدت كلمة المسلمين على عدم القراءة بما تضمنتها هذه المصاحف، بل إن المسلمين لم يعنوا بها فتيلاً، ولذا امحت آثارها ودرست ولم يبق منها شيء اللهم إلا بعض مرويات في كتب المصاحف وبعض كتب الحديث والتفسير.

وأبرز هذه المصاحف:

١ \_ مصحف عمر بن الخطاب.

٢ ـ مصحف على بن أبى طالب.

٣ \_ مصحف عائشة.

٤ ـ مصحف حفصة.

٥ \_ مصحف أم سلمة.

٦ ـ مصحف عبد الله بن الزبير.

٧ ـ مصحف أبي بن كعب.

٨ \_ مصحف عبد الله بن عباس.

٩ \_ مصحف عبد الله بن مسعود.

#### المصحف:

المصحف (بضم الميم وكسرها)
 جامع الصحف التي كتب فيها القرآن
 الكريم، مع ترتيب آياته وسُوَره.

وعلل الأزهري هذه التسمية بقوله: إنما سمي المصحف مصحفاً لأنه أصحف أي جعل جامعاً للصحف المكتوبة بين الدفتين.

٢ ـ ويطلق المصحف ويراد به المصاحف العثمانية التي عُنِي عثمان بجمعها والتي أجمع عليها الصحابة كلهم.

أما ما جمعه أبو بكر فهي صحف وليست مصحفاً، لأنها كانت متفرقة غير محتمعة.

(ر = الصحف).

٣ ـ لقب مسعر بن كدام الكوفي
 (ت١٥٣ه) بالمصحف لجودة حفظه وقلة خطئه.

### مصحف المخللاتي:

مصحف غاية في الدقة، كتبه العلامة الكبير رضوان بن محمد بن سليمان الشهير بالمخللاتي (متوفى سنة ١٣١١هـ).

ولقد عُنِي فيه كاتبه بكتابة الكلمات القرآنية وفق الرسم العثماني، واعتماداً منه على ما في كتاب المقنع للإمام أبي عمرو الداني وكتاب التنزيل لأبي داود.

كما عُنِي فيه ببيان عدد آي كل سورة في أولها عند علماء العدد المعتبرين، فوضع على الفاصلة (أعني الكلمة القرآنية) المختلف فيها اسم من يعدها.

كذا بين أماكن الوقوف بعلامات دالة على أنواع الوقف، فقد أشار إلى التام بالتاء، وإلى الكافي بالكاف، وإلى الحسن بالحاء، وإلى الصالح بالصاد، وإلى الجيم، وإلى المفهوم بالميم.

وقد صُدِّر المصحف بمقدمة ضافية لخص فيها تاريخ كتابة القرآن في العهد النبوي وعهد أبي بكر وعثمان. كما لخص فيها مباحث الرسم والضبط، وسمّى فيها علماء العد المشهورين، وغير ذلك من متعلقات القرآن.

طبع هذا المصحف في المطبعة الحجرية البهية في القاهرة سنة ثمان وثلاثمائة وألف هجرية (١٣٠٨هـ).

وقد استفاد من هذا المصحف أكثر من تشرف بكتابة القرآن الكريم، فأفادوا منه، وعنه أخذوا.

المصحف المرتل:

(انظر: الجمع الصوتي للقرآن

الكريم).

المط:

المط هو المدّ.

(c = 1 lac).

المطففين:

تعرفة وبيان:

ترتيبها المصحفي: ٨٣

نوعها : مكية

آیها : ۳۲

ألفاظها : ۱۷۰

ترتیب نزولها : ۸٦ بعد العنکبوت

مدغمها الكبير: ٥

مدغمها الصغير: ١

من أسمائها : التطفيف

المطل:

المطل هو المدّ.

(ر= المد).

المعارج:

تعرفة وبيان:

ترتيبها المصحفى: ٧٠

نوعها : مكية

آیها : ۶۳ دمشقی، ٤٤

الباقون

ألفاظها : ٢١٧

ترتيب نزولها : ٧٩ بعد الحاقة

جلالاتها : ١

مدغمها الكبير: ٣

من أسمائها : سورة السعارج،

سورة الواقع

المعوذتان:

هما: سورة الفلق وسورة الناس.

المفسر:

هو أحد أقسام واضح الدلالة، وهو قابل للمجمل من مبهم الدلالة. والمفسر هو ما كان المراد منه مكشوفاً على وجه لا يبقى معه احتمال التخصيص إن كان عاماً، أو التأويل إن كان خاصاً.

فالمفسر أوضع وأبين من الظاهر والنص.

أمثلة :

حكم المفسر:

وجوب العمل به لأن دلالته على الحكم أقوى من دلالة النص والظاهر.

وفي حالة التعارض يقدم المفسر عليهما، ويحمل كل من النص والظاهر على المفسر.

المفصل:

هي السور التي تلي المثاني. وهي من أول سورة ق إلى سورة الناس.

والمفصل أقسام ثلاثة:

١ ـ طوال الفصل: من أول ق إلى

آخر المرسلات.

٢ ـ أوساط المفصل: من أول النبأ
 إلى آخر الليل.

٣ ـ قصار المفصل: من أول الضحى
 إلى آخر الناس.

وفي الحديث: «أعطيت مكان التوراة السبع الطوال، وأعطيت مكان الزبور المئين، وأعطيت مكان الإنجيل المثاني، وفضلت بالمفصل».

# مقاصير القرآن:

هي السور المفتتحة بالحمد، وهي:

١ \_ الفاتحة.

٢ ـ الكهف.

٣ \_ سبأ .

٤ \_ فاطر.

المقدمة فيما على قارئه أن يعلمه:

[المقدمة فيما على قارئه أن يعلمه = الجزرية]

### المقرأ:

هو ما نسب من القراءة القرآنية إلى أحد الأئمة القراء. فيقال مثلاً: مقرأ نافع ومقرأ عاصم.

وهنالك كتاب الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع لعلي بن محمد بن الحسين الرياضي المعروف بابن بري.

وكتاب النجوم الطوالع على الدرر

اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع لإبراهيم بن أحمد بن سليمان المارغني.

(ر = مقرأ العامة).

### المقرئ:

١ - هـو مـن عـلـم بـالـقـراءات أداءً،
 ورواها مشافهة، وأقرأها كما عُلمها.

والمقرئ في عرف القراء القدامى هو من روى القراءات القرآنية كلها أو جلّها، أما في اصطلاح وعرف القرآء المتأخرين فهو من يقرئ القرآن ولو لم يسرو إلا رواية واحدة، والمقرئ باصطلاح المتأخرين هو الذي عليه العمل الآن.

٢ ـ والمقرئ لقب لمصعب بن عمير الصحابي الجليل الذي بعثه رسول الله ﷺ إلى المدينة لإقراء الناس القرآن.

# مقرأ العامة:

يطلق على:

١ - ما اتفق عليه قرّاء المدينة والكوفة.

٢ ـ أو ما اجتمع عليه قراء الحرمين
 مكة والمدينة.

٣ ـ أو هو قراءة جمهور القرّاء.

المقطوع والموصول:

القطع: هو قطع الكلمة عما بعدها

رسماً. والوصل: هو وصل الكلمة بما بعدها رسماً.

وأحكام القطع والوصل غالباً ليست قواعد كلية مطردة، بل هي في كلمات معدودة وأماكن محدودة.

١ \_ مواضع قطع (أن لا):

هناك عشر مواضع باتفاق، وهي:

١ \_ ﴿ أَن لَّا مَلْجَاً ﴾ [التوبة: ١١٨].

٢ \_ ﴿ فَأَعْلَرُ أَنَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّهُ [محمد: ١٩].

٣ \_ ﴿ أَن لَا تَعَبُدُوا ﴾ [يس: ٦٠].

٤ \_ ﴿ أَن لَّا نَعَبُدُوا إِلَّا اللَّهُ ﴾ [مود: ٢٦].

٥ \_ ﴿ أَن لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْتًا ﴾ [الممتحنة: ١٢].

٦ \_ ﴿ أَن لًا تُشْرِلْف بِي شَيْكًا ﴾ [الحج: ٢٦].

٧ \_ ﴿ أَن لَّا يَنَخُلُنُهَا ٱلَّوْمَ ﴾ [القلم: ٢٤].

٨ \_ ﴿ وَأَن لَا تَقَلُواْ عَلَى اللَّهِ ﴾ [الدَّحان: ١٩].

٩ - ﴿أَن لَا يَقُولُواْ عَلَى اللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ﴾
 [الأعراف: ١٦٩].

١٠ - ﴿ أَن لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ ﴾
 [الأعراف: ١٠٥].

اختلف في موضع ﴿أَن لَا إِلَـٰهَ إِلاَ أَنْ سُبْحُنكَ﴾ [الأنبياء: ٨٧] والعمل على فصله وقطعه.

٢ ـ مواضع قطع (إن ما):

موضع واحد فقط، هو: ﴿وَإِن مَّا أَرْبَنَكَ بَعْضَ ٱلَّذِى نَعِدُهُمْ﴾ [الرعد: ٤٠].

٣ \_ (أن ما):

موصولة في كل القرآن.

٤ \_ مواضع قطع (عن ما):

قطعت في موضع واحد، وهو: ﴿عَنَ مَا نُهُوا﴾ [الأعراف: ١٦٦].

ووصلت في عدا ذلك.

٥ \_ مواضع قطع (من ما):

﴿ هَل لَكُم مِن مَّا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُم ﴾ [الروم: ٢٨].

﴿ فَمِن مَّا مَلَكُتُ أَيْمَانُكُمُ ﴾ [النساء: ٢٥].

﴿وَأَنفِقُواْ مِن مَّا﴾ [المنافقون: ١٠].

• ووصلت في غير هذه الثلاثة.

٦ ـ مواضع قطع (أم من):

١ \_ ﴿ أَم مَّنْ أَسَكَسَ ﴾ [التوبة: ١٠٩].

٢ ـ ﴿ أَم مَّن يَأْتِيَ ءَامِنًا ﴾ [فصلت: ٤٠].

٣ ـ ﴿ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴾

[النساء؛ ١٠٩].

٤ \_ ﴿ أَم مَّنْ خَلَقْنَأً ﴾ [الصافات: ١١].

ووصلت فيما عدا ذلك.

٧ ـ مواضع قطع (حيث ما):

﴿ وَجَيْتُ مَا كُنتُم فَوَلُوا وُجُوهَكُمُ شَطْرَةً ﴾ [البقرة: ١٤٤، ١٥٠].

٨ \_ مواضع قطع (أن لم):

مقطوعة في المواضع كلها، نحو: ﴿ذَالِكَ أَن لَمْ يَكُن زَبُّكَ﴾ [الأنعام: ١٣١].

﴿ أَيْضَتُ أَن لَمْ يَرُهُ أَحَدُ ﴾ [البلد: ٧].

٩ \_ مواضع (إنّ ما):

﴿ إِنَّ مَا تُوعَكُونَ لَآتِ ﴾ [الأنعام: ١٣٤].

وما عدا هذا الموضع فموصول.

١٠ \_ مواضع قطع (أنّ ما):

﴿ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَطِلُ ﴾ [لقمان:

٣٠، الحج: ٦٢].

وفي غير هذين بالوصل.

١١ ـ مواضع وصل (أن لو):

﴿وَأَلَّوِ ٱسْتَقَامُوا﴾ [الجن: ١٦].

وفي غير هذا الموضع بالقطع.

١٢ ـ مواضع قطع (كل ما):

﴿ يَن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ ﴾ [إبراهيم: ٣٤].

﴿ كُلُّ مَا رُدُّواً إِلَى ٱلْفِلْنَةِ ﴾ [النساء: ٩١].

المرجع قطعها.

﴿ كُلَّ مَا جَاآهَ أَمَّةُ رَسُولُمُنَا كَنَّبُوهُ ﴾ [المؤمنون: ٤٤].

المرجّح قطعها.

﴿ كُلُّما دَخَلَتْ أُمَّةً لَّمَنَتْ ﴾ [الأعراف: ٣٨].

المرجّح وصلها.

﴿ كُلُّمَا أَلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ ﴾ [الملك: ٨].

المرجع وصلها.

ووصلت باتفاق فيما عدا ذلك.

۱۳ \_ مواضع وصل (بئس ما):

﴿ بِنْسَكُمَا أَشْتَرُواْ بِدِ أَنفُسَهُمْ ﴾ [البقرة: ٩٠].

﴿ بِنْسَكُمَا يَأْمُرُكُم بِدِهِ ﴾ [البقرة: ٩٣].

﴿ إِنْسَمَا خَلَفْتُونِي مِنْ بَعْلِينٌ ﴾ [الأعراف: ١٥٠].

وما عدا هذه فمقطوع.

١٤ \_ مواضع قطع (في ما):

﴿قُلُ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ﴾ [الأنعام: ١٤٥].

﴿لَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ ﴾ [النور: ١٤].

﴿ فِمَا أَشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ ﴾ [الأنبياء: ١٠٢].

﴿ لِيَتِبْلُوَكُمْ فِي مَا مَاتَنكُمٌ ﴾ [المائدة: ٤٨، الأنعام: ١٦٥].

﴿ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ ﴾ [البقرة: ٢٣٤].

﴿ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [الواقعة: ٦١].

﴿ فِي مَا رُزَقَنَكُمْ ﴾ [الروم: ٢٨].

﴿ فِي مَا هُمُ فِيهِ ﴾ [الزمر: ٣].

﴿ فِي مَا كَانُواْ فِيهِ يَخْلِفُونَ ﴾ [الزمر: ٤٦].

﴿ أَتُثَرَّكُونَ فِي مَا هَلَهُنَآ ﴾ [الشعراء: ١٤٦].

١٥ \_ (أم ما) موصلة، نحو:

﴿أَمَّا أَشْتَمَلَتْ ﴾ [الأنعام: ١٤٣].

﴿أَمَّاذَا كُنُنَّمُ ۗ [النمل: ٨٤].

١٦ \_ مواضع وصل (فإن لم):

﴿ فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ ﴾.

[مود: ١٤].

وما عداه فمقطوع.

١٧ ـ مواضع وصل (أن لن):

﴿ أَلَّن نَجْعَلَ ﴾ [الكهف: ٤٨].

﴿ أَلُّن جُّمْعَ ﴾ [القيامة: ٣].

وما عداهما فمقطوع.

۱۸ \_ مواضع وصل (لكي لا):

﴿لِكَيْلًا تَحْزَنُوا ﴾ [آل عمران: ١٥٣].

﴿ لِكُبُّكُ تَأْسُوا عَلَى ﴾ [الحديد: ٢٣].

﴿ لِكَيْلًا يَعْلُمُ مِنْ بَعْدِ ﴾ [الحج: ٥].

﴿لِكُنَّ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَيُّ ﴾

[الأحزاب: ٣٧].

وما عدا هذه فمقطوع.

١٩ \_ (عن من):

﴿ وَيَصِّرُفُهُمْ عَن مَّن يَشَآَّهُ ﴾ [النور: ٤٣].

﴿عَن مَّن تَوَلَّىٰ عَن ذِكْرِنَا﴾ [النجم: ٢٩].

وليس في القرآن غيرهما.

۲۰ \_ (يوم هم):

﴿ يَوْمَ هُم بَارِزُونَ ۗ ﴿ [غافر: ١٦].

﴿ يَوْمَ ثُمَّ عَلَى ٱلنَّارِ ﴾ [الذاريات: ١٣].

هذان مقطوعات لأن (هم) مرفوع بالابتداء فيهما.

وما عداهما موصولة في القرآن، نحو: ﴿ يَوْمَكُمُ ٱلَّذِى يُوعَدُونَ ﴾ [الزخرف: ٨٣].

٢١ ـ (إنْ لا) موصولة في القرآن كله،

﴿ إِلَّا نَتُصُرُوهُ ﴾ [التوبة: ٤٠].

﴿وَإِلَّا تَشْفِرْ لِي﴾ [مود: ٤٧].

٢٢ ـ مواضع وصل (أين ما):

﴿ فَأَيْنَمَا تُولُوا فَنَمَّ وَجُهُ ﴾ [البقرة: ١١٥].

﴿ أَيْنَمَا يُوجِّهِدُ لَا يَأْتِ جِغَيْرٍ مَلَ﴾ [النحل: ١٥].

﴿ أَيْنَمًا ثُقِفُوا ﴾ [الأحزاب: ٦١]. ﴿ أَيَّنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ ٱلْمَوْتُ ﴾ [النساء: ٧٨].

وما عدا ذلك فمقطوع.

٢٣ ـ مواضع قطع لام الجر عن مجرورها:

﴿ مَالِ هَٰذَا ٱلْكِتَٰبِ ﴾ [الكهف: ٤٩].

﴿ مَالِ هَٰذَا ٱلرَّسُولِ ﴾ [الفرقان: ٧].

﴿ فَالِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [المعارج: ٣٦].

﴿ فَمَالِ هَنُؤُلَآهِ ٱلْقَوْمِ ﴾ [النساء: ٧٨]. وما عدا هذه فموصول.

۲٤ \_ متفرقات:

- ﴿ يَبْنَوُمُ ﴾ [طه: ٩٤] موصولة، أما ﴿ أَبَّنَ أُمَّهُ [الأعراف: ١٥٠] مفصولة.

- (نعما، ربما، كأنما، مهما، ويكأن، كالوهم، وزنوهم) كلها بالوصل.

- حروف المعجم في الفواتح موصولة إلا حم عسق، فرسمت كلمتين.

\_ (ما) الاستفهامية المجرورة رسمت موصولة بحرف الجر، نحو: (فيم، عم، بم، لم).

- ﴿ إِلَّ كَاسِينَ ﴾ [السمسافسات: ١٣٠] مقطوعة لتحتمل القراءتين.

ـ ﴿ وَلَانَ حِينَ مُنَاسِ ﴾ [ص: ٣] مقطوع.

# المكي:

في القراءة يراد به عبد الله بن كثير. في العدد يراد به ابن كثير ومجاهد.

# مُلَح القرآن:

ملح القرآن: هي طرائف القرآن الكريم ونكاته ولطائفه البديعة.

ولقد اجتهد العلماء والقرّاء في استخراج ملح القرآن وتتبعها ، فمن مُكْثر ومن مُقِلّ .

وفيما يلي نبذ من هذه المُلَح:

اكثر ما اجتمع في القرآن من الحروف المتحركة ثمانية، وهذا في:
 ﴿رَأَيْتُ أَعَدَ عَشَرَ كَرَبّا﴾ [يـوسف: ٤]
 وذلك فيما بين التاء والواو.

\_ وكـــذا فـــي: ﴿حَنَّى يَأْذَنَ لِيَّ أَنِ أَوْ يَحْكُمُ اللَّهُ لِلَّ﴾ [بوسف: ٨٠]، وهذا على قراءة من يفتح ياء ﴿لِيَّ أَلِيَّ﴾ [بوسف: ٨٠]، وذلك فيما بين الذال والهمزة.

\_ وكذا في: ﴿ سَنَشُدُ عَضُدَكَ بِآخِيكَ ﴾ [القصص: ٣٥]، وذلك فيما بين الدال والخاء.

٢ ـ في سورة الحج سبع آيات
 متواليات، في آخر كل منها اسمان من
 أسماء الله تعالى.

وهذه في الآيات ٥٩ ـ ٦٥ من سورة الحج.

٣ ـ في القرآن أربع شدّات متواليات،
 وذلك في: ﴿نَسِيًّا ﴿ رَبُّ السَّنَوْتِ ﴾
 [مريسم: ٦٤، ٢٥] ﴿ فِي بَعْرٍ لُجِّي يَغْشَلُهُ
 مَوْجٌ ﴾ [السنسور: ٤٠] ﴿ سَلَتُمٌ قَوْلًا مِن رَبِّ
 رَحِيمٍ ﴾ [يس: ٥٥].

٤ ـ آيتان حوت كل واحدة منهما
 حروف المعجم كلها، وهما آية ١٥٤ من
 آل عمران، وآية ٢٩ من الفتح.

٥ ـ ورد لفظ الجلالة (الله) في كل آية
 من آيات سورة المجادلة.

آ ـ عدد كلمات سورة القدر ثلاثون كلمة على عدد أيام الشهر، وكلمة (هي) في السورة ذاتها ترتيبها رقم ٢٧، وهي إشارة لمن قال بأن ليلة القدر هي ليلة السابع والعشرين. ومُلحة أخرى في سورة القدر، وهي أن عبارة (ليلة القدر) عدد حروفها تسعة. وهي مكررة في السورة ذاتها ثلاث مرات، فحاصل ٩×٣ = ٧٧. وهي إشارة أخرى إلى ليلة السابع والعشرين عند من تبنى هذا الرأي ورجحه.

٧ ـ آيتان في القرآن إذا عكست حروفهما استقامتا ولم يختلف لفظهما، وهو ما سمي في البلاغة (ما لا يستحيل بالانعكاس). والآيتان هما: ﴿كُلُّ فِى فَلَانِهَا وَالْانِياء: ٣٣].

﴿وَرَبَّكَ فَكَبِّرُ﴾ [المدثر: ٣].

٨ ـ سورة طويلة ليس فيها أمر ولا نهي، ولا تحليل ولا تحريم، وهي:
 سورة يوسف.

٩ ـ تسع آيات أول كل آية قاف
 وآخرها نون، وهي: الآيات ٢٣ ـ ٣١
 من سورة الشعراء.

من أسمائها

المنجية، المجادلة،

: تبارك، المانعة،

الواقية، المناعة

### الممتحنة :

### تعرفة وبيان:

ترتيبها المصحفى: ٦٠

نوعها : مدنية

آیها : ۱۳

ألفاظها : ٣٥٢

ترتيب نزولها : ٩١ بعد الأحزاب

جلالاتها : ۲۱

مدغمها الكبير: ٦

مدغمها الصغير: ٣

من أسمائها : سورة الاستحان،

سورة المودة

### المنافقون:

#### تعرفة وبيان:

ترتيبها المصحفي : ٦٣

نوعها : مدنية

آیها : ۱۱

ألفاظها : ١٨١

ترتيب نزولها : ١٠٤ بعد الحج

جلالاتها : ١٤

مدغمها الكبير: ٢

مدغمها الصغير: ٣

# الموافقة التحقيقية:

هي موافقة القراءة القرآنية لرسم

المصاحف العثمانية موافقة صريحة.

١٠ ـ ثلاث عشرة آية متصلة ليس فيها
 واو، وهي: الآيات ١٥ ـ ٢٧ من سورة

١١ ـ كلمة واحدة فيها عشرة أحرف كلها

متصلة، وهي: ﴿لَيْسَتَخْلِفَنَّهُمْ ﴾ [النور: ٥٥].

١٢ ـ عشرة أحرف كلها منفصلة،

وهي: ﴿وَإِذَا رَأَوْكَ إِن﴾ [الفرقان: ٤١].

١٣ ـ ثلاث سور متواليات ليس فيها لفظ الجلالة (الله)، وهي سور: القمر والرحمن والواقعة.

18 ـ ستة وعشرون حرفاً متوالية ليس فيها من الحروف المنقوطة شيء، وهو قول الله تعالى: ﴿وَإِلَاهُكُرُ إِلَاهٌ وَحِدُ لاَ إِلَهُ إِلَاهُ مُو الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقسة و ١٦٣]، وتمام العدد عند الميم من (الرحمن).

#### الملك:

### تعرفة وبيان:

ترتيبها المصحفي : ٦٧

نوعها : مكية

آیها : ۳۱ مکی وشیبة

ونافع، ٣٠ الباقون

ألفاظها : ٣٣٣

ترتيب نزولها : ۷۷ بعد الطور

جلالاتها : ٣

مدغمها الكبير : ٦

مدغمها الصغير: ٣

ياءات الإضافة : \_ ياءات الزوائد : ٢

وذلك كقراءة: ﴿مثلِكِ يَوْمِ ٱلدِّبِنِ﴾ [الفاتحة: ٤] بحذف ألف ملك.

﴿ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ ﴾ [البقرة: ٩] بحذف ألف يخدعون.

﴿ وَإِنَّا لَجَيِيعٌ حَاذِرُونَ ﴾ [الـشـعـراء: ٥٦] بحذف ألف حذرون.

فالكلمات: (ملك، يخدعون، حذرون) رسمت في المصاحف العثمانية كلها بدون ألف، فمن قرأها بالحذف وافق المصاحف تحقيقاً لا تقديراً.

وكــقــراءة: ﴿صِرَاطُ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ [الفاتحة: ٧].

فكلمة: (صراط) رسمت بالصاد. فمن قرأ بالصاد يكون قد وافق المصاحف العثمانية تحقيقاً. ومن قرأها بالسين أو بالإشمام يكون قد وافق المصاحف تقديراً لا تحقيقاً.

# الموافقة التقديرية:

هي موافقة القراءة القرآنية لرسم المصاحف العثمانية احتما لأوتقديراً لا تحقيقاً.

وذلك كقراءة: ﴿مِالِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ﴾ [الفاتحة: ٤] بإثبات ألف ملك.

﴿وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ ﴾ [البقرة: ٩] بإثبات ألف يخدعون.

فكلمة: (ملك، يخدعون، حذرون) رسمت في المصاحف بحذف الألف اختصاراً، فمن قرأها بإثبات الألف يكون قد وافق المصاحف العثمانية تقديراً لا تحقيقاً.

أما إن قرأها بحذف الألف فتكون الموافقة تحقيقية.

ومن الموافقة التقديرية الكلمات التي أجمع القرّاء على قراءتها بوجه يخالف رسمها في جميع المصاحف، نحو: (العالمين، الصالحين، مؤمنات، فزدناهم، علمناه)، فهذه الكلمات حذفت ألفاتها في مرسوم المصاحف العثمانية، ولكن القرّاء كلهم أثبتوا ألفاتها تلاوةً وأداءً.

مورد الظمآن في رسم أحرف القرآن: منظومة في رسم أحرف القرآن الكريم.

تأليف محمد بن محمد الشريشي الشهير بالخراز (ت٧١٨هـ).

وهذه المنظومة مع منظومة الشاطبي (عقيلة أتراب القصائد) من أهم مؤلفات رسم القرآن على الإطلاق.

- وقد جعل الخراز الرسم وفقاً لقراءة نافع فيما يخص علاقة القراءة بالرسم من حذف وغيره، واختلاف رسم بعض الحروف.

- ولعل سر اهتمام العلماء بمنظومة مورد الظمآن أنها جاءت جامعة لما ورد في أهم كتب الرسم القرآني، فقد اعتمد فيها على مقنع أبي عمرو الداني، وعقيلة الشاطبي ومنصف علي بن محمد المرادي وتنزيل أبي داود سليمان بن نجاح.

- وقد أشار ابن خلدون إلى أهميتها وانكباب أهل المغرب عليها، حتى إنهم هجروا بسببها كتب أبي داود والداني والشاطبي.

ـ عدد أبيات هذه المنظومة أربعمائة وخمسون بيتاً.

- وقد شرحت القصيدة شروحات عدّة، منها:

١ - شرح أبي محمد عبد الله بن عمر
 الصنهاجي تلميذ المؤلف الخراز.

٢ ـ شرح حسين بن علي الرجراجي.

٣ ـ شرح محمد بن عبد الله التنسي.

٤ - شرح عبد الواحد بن أحمد بن
 عاشر (ت ١٠٤٠هـ)، وهو أشرح شروحها
 واسمه (فتح المنان المروي بمورد
 الظمآن).

وتكمن أهمية شرحه بتكميله نقص مورد الظمآن. قال ابن عاشر عن هذا التكميل: (وهذا تذييل سميته الإعلان بتكميل مورد الظمآن، ضمنته بقايا

خلافيات المصاحف في الحذف وغيره مما يحتاج إليها من تخطى قراءة نافع إلى غيرها من سائر قراءات الأئمة السبعة).

مرح إبراهيم بن أحمد المارغني التونسي وهو (دليل الحيران شرح مورد الظمآن في رسم وضبط القرآن).

# ميادين القرآن:

هي السور المفتتحة بـ(الم) أو (المص) أو (المر)، وهي:

ا \_ ﴿ الْمَرْ ﴿ فَالِكَ ٱلْكِئْلُ لَا رَبِّ ۚ فِيهِ هُدُى لِلْمُنَّقِينَ ﴾ البقرة.

٢ - ﴿الَّمْ إِلَى اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ الْمَيْ
 الْقَيْقُ﴾ آل عمران.

٣ - ﴿الْمَصَ ۞ كِسَبُ أُنِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِي مَكْدِكَ حَمَيْجٌ مِنْتُهُ النَّنذِرَ بِهِ. وَذِكْرَىٰ الْمُؤْمِنِينَ﴾ الأعراف.

٤ - ﴿ الْمَرْ يَلْكَ مَايَتُ الْكِنْبُ وَالَّذِى أَنْزِلَ
 إِلْنِكَ مِن رَّبِكَ الْحَقُ وَلَكِكِنَ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا
 يُؤْمِنُونَ ﴾ الرعد.

٥ - ﴿الَّمَرَ ۚ ۚ ۚ أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتْرَكُواْ
 أَن يَقُولُواْ مَامَنَكَا وَهُمْ لَا يُقْتَنُونَ ﴾ العنكبوت.

٦ - ﴿ الْمَدِّ فَي غُلِبَتِ ٱلرُّومُ ﴾ الروم.

٧ - ﴿الَّدَ ۞ نِلْكَ مَايَنَ ٱلْكِئْبِ
 ٱلْمَكِيرِ ﴾ لقمان.

٨ - ﴿الَّمْرَ ۚ لَكُ أَنْوِلُ ٱلْكِتَٰبِ لَا رَبِّنَ
 إيه مِن رَّبِّ ٱلْمُنكِينَ ﴾ السجدة.

# ميم الجمع:

• هي الميم الزائدة عن بنية الكلمة الدالة على جمع المذكرين حقيقة أو تنزيلاً.

#### ملحوظة:

- الميم في: ﴿ يَن فِرْعَوْنَ وَمَلِاتِهِمْ ﴾
   [يونس: ٨٣] ميم جمع، لأنها وإن كانت حديثاً عن واحد إلا أنها نزلت منزلة الجماعة.
- تقع ميم الجمع بعد أربعة أحرف:
   ١ ـ الـهاء، نـحـو: ﴿عَلَيْهِمْ﴾ ﴿فِيهِمْ﴾
   ﴿بَهِمْ﴾.
- ٢ كاف الخطاب، نحو: ﴿عَلَيْكُو﴾
   أَنفُسَكُمُ
- ٣ ـ السنساء، نسحسو: ﴿أَنْتُمْ﴾ ﴿ وَوَاعَكُ نُدُهُ .
- ٤ السمارة في كلمة: ﴿ مَا أَنْ مُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ
- ميم الجمع التي تجري عليها أحكام الميم الساكنة، شرطها أن تقع قبل محرك.

حالات ميم الجمع ومذاهب القراء فيها: ١ ـ يقرأ ابن كثير وأبو جعفر وقالون بخلف عنه بصلة ميم الجمع الساكنة إذا

وقعت قبل محرك. أما ورش فلا يصلها

إلا إذا وقعت قبل همزة القطع فقط، وأسكنها الباقون.

• وفي حالة صلة ميم الجمع قبل همزة القطع، فكل على أصله في المد المنفصل، فابن كثير وأبو جعفر يقصرون المد، وورش بالمد المشبع فيه، أما قالون فله فيه القصر والتوسط.

٢ - إن اتصل بميم الجمع ضمير فالقرّاء كلهم يصلونها بواو لفظاً وخطاً ووصلاً ووصلاً ووقفاً، نحو: ﴿ يُرِيكُمُوهُمَ ﴾ [الأنفال: ٤٤] ﴿ وَأَلْتَقَيّنَكُمُوهُ ﴾ [الحجر: ٢٢]
 ﴿ أَنَاتُومُكُمُوهَا ﴾ [مود: ٢٨].

٣ ـ الميم الساكنة سواء أكانت للجمع أم لا، إذا وقعت قبل همزة الوصل وجب تحريكها للتخلص من التقاء الساكنين. وتحريكها يكون كالتالى:

ا ـ التحريك بالفتح: وهذا في غير ميم الجمع في موضع واحد في فاتحة ﴿الَّمْ اللَّهُ ﴾ [آل عـمران: ٢]، وهـذا باتفاق القرّاء.

أما مد الميم على وجه التحريك السابق فهو يمد حركتين أو ست حركات.

٢ ـ التحريك بالكسر: منه ما يكون في غير ميم الجمع، نحو: ﴿أَمِ آرْنَابُواً﴾
 [النسور: ٥٠] ﴿إِن يَمْلَمُ اللهُ ﴾ [الأنسال: ٧٠]، وهذا محل اتفاق بين القرّاء.

٣ ـ التحريك بالضم أو الكسر وهذا
 في ميم الجمع، وفق هذا التفصيل:

• تحرك بالضم إذا وقعت بعد الكاف أو التاء أو الهمزة، نحو: ﴿عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ﴾ [السبفرة: ٢١٦]، ﴿وَأَنْتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ﴾، [آل عمران: ١٣٩] ﴿ هَأَوْمُ أَوْمُوا ﴾ [الحاقة: ١٩].

- وكذا إذا وقعت بعد الهاء بشرط ألا يسبقها كسرة أو ياء ساكنة، نحو: ﴿وَيَنْهُمُ الَّذِينَ ﴾ [التوبة: ٦١]، ﴿فَجَعَلْنَكُمُ الْأَخْسَرِينَ ﴾ [الأنبياء: ٧٠]، وهذا محل اتفاق كذلك.

• فإن وقعت الميم بعد الهاء المسبوقة بكسر أو ياء ساكنة، نحو: ﴿قُلُوبِهِمُ الْأَبْرُ ﴾ [البقرة: ٩٣]، ﴿مِن تَعْنِمُ الْأَبْرُ ﴾ (البقرة: ٢٤٦] فإن القراء اختلفوا في هذه الميم بين محرك بالكسر ومحرك بالضم.

فأبو عمرو يقرأ بكسر الهاء والميم وصلاً، وحمزة والكسائي وخلف ويعقوب بضمهما وصلاً، والباقون بكسر الهاء وضم الميم وصلاً.

أما وقفأ فكلهم يكسر الهاء ويسكن

الميم إلا حمزة ويعقوب في ﴿عَلَيْهِمْ﴾ [الفاتحة: ٧] خاصة فهما يضمان الهاء وقفاً ووصلاً.

الميم الساكنة:

هي الميم التي سكونها ثابت وصلاً ووقفاً.

وتقع الميم الساكنة متوسطة ومتطرفة، نحو: ﴿يُمْسِكُ ﴿ [فاطر: ٢] و ﴿ خِفْتُمُ ﴾ [البقرة: ٢٢٩]، وتكون في الاسم، نحو: ﴿ أَشَمْسَ ﴾ وفي الفعل، نحو: ﴿ قُرُ المدثر: ٢]، وفي الحرف، نحو: ﴿ أَمْ لَذُ ﴾ وتكون أيضاً للجمع، نحو: ﴿ قُمْ وَأَزَنَا حُمْرُ ﴾ [س: ٥٦].

• وتقع الميم ساكنة قبل الحروف الهجائية كلها ما عدا الألف المديّة، فلا تكون قبلها إلا مفتوحة.

أحكام الميم الساكنة:

١ ـ الإدغام الشفوي.

٢ ـ الإخفاء الشفوي.

٣ ـ الإظهار الشفوي.

(ر = كلًا في بابه).



ن:

حرف مجهور متوسط بين الشدة والرخاوة مستفل منفتح مذلق أغن مرقق ضعيف.

#### النازعات:

تعرفة وبيان:

ترتيبها المصحفي: ٧٩

نوعها : مكية

آيها : ٤٦ كـوفـــى، ٤٥

الباقي

ألفاظها : ١٧٩

ترتيب نزولها : ٨١ بعد النبأ

جلالاتها : ١

مدغمها الكبير: ٣

من أسمائها : الساهرة، الطامة

الناس:

تعرفة وبيان:

ترتيبها المصحفى: ١١٤

نوعها : مكية

آیها : ۲ مسدنسی وکسوفسی

وبصري، ٧ مكي

وشامي

ألفاظها : ٢٠

ترتيب نزولها : ٢١ بعد الفلق

ا ناظمة الزهر:

قصيدة من قصائد الإمام الشاطبي، وهي قصيدة رائية من البحر الطويل رويها الراء المكسورة، وعدد أبياتها مئتان وسبعة وتسعون بيتاً (۲۹۷).

قال الشاطبي فيها:

وأبياتُها تِسعونَ مع مائتين قُل

وزِدْ سبعةً تَحْكي اللَّجَينَ مَعَ الدُّرِّ

موضوعها:

تبيان فواصل الآيات (نهاياتها) ومبادئها، مع ذكر عدد آي كل سورة، ما اتُفق على عدّه، وما اختُلف فيه، وقد تبع فيها الشاطبي ما رواه أبو العباس الفضل بن شاذان الرازي، المتوفى سنة (٢٩٠هـ) مستعيناً على ذلك بما جمعه هشام بن عمار بن ميسرة أبو الوليد السلمي (ت٥٤١هـ)، والداني في كتابه (البيان في عدّ آي القرآن).

قال الشاطبي في ذلك:

وقد أُلَّفت في الآي كُتْبٌ وإِنني لِمَا ألَّف الفَصْلُ بنُ شَاذَانَ مُسْتَقْرِ

ثم قال:

ولكنني لَمْ أَسْرِ إلا مُظَاهِراً

يجَمْع ابنِ عمّارٍ وجَمْعِ أبي عَمْرِو قال القسطلاني: (وفيها ـ أي مؤلفاته ـ رائية في عدد آي السور التي نظم فيها تأليف الفضل بن شاذان الرازي). وذكر (ناظمة الزهر) ضمن مصنفات الشاطبي كل من حاجى خليفة وعمر كحالة.

وناظمة الزهر هي معتمد لجان كتابة وتدقيق المصاحف، فقد كانوا يعتمدون عليها في عدّ آيات القرآن وفق القراءات المختلفة، وكذا في بيان أوائل الأجزاء والأحزاب والأرباع.

# اصطلاحه في ناظمة الزهر:

سلك الشاطبي في هذه القصيدة ما سلكه في حرز الأماني الشاطبية، حيث استعمل الرموز؛ استعملها مرة للإشارة إلى علماء العدد المنسوب إليهم الاعتناء بعد الآي، ومرة استعملها لبيان عدد آيات كل سورة.

#### رموز علماء العدد:

استعمل الشاطبي للإشارة إلى علماء العدد رموز كلمية وأخرى حرفية، أما الكلمية فهي ستة كالآتي:

حجر: المكي.

قُطر: المدنيان.

صدر: المدنيان والمكي.

نحر: الكوفي والشامي والبصري.

كُثر: المدنيان والمكي والشامي.

مُثر: المكي والكوفي.

وأما الحرفية فهي كذلك ستة كالآتي: أ ـ المدنى الأول.

ب ـ المدني الأخير.

ج ـ المكي.

د \_ الشامى.

ه ـ الكوفي.

و \_ البصري.

رموز عدد آیات السور:

أشار الشاطبي في قصيدته إلى عدد آيات كل سورة باستعمال حساب الجمّل المعروف. وقد استخدم لذلك من حروف أبجد هوز عشرين حرفاً، هي: (أبجد هوز حطي كلمن سعفص قر).

أمثلة :

وفي البَقْرَةِ في العَدِّ بِصْرِيَّةٍ رِضَى

زكافيه وَضفا وهي خمس عن الكُثرِ يعني الشاطبي في هذا البيت أن عدد آيات سورة البقرة عند البصري (٢٨٧) وذلك أن الراء قيمتها مئتان، والزاي سبعة، والفاء ثمانون. أما عند الكثر

وهم المدنيان والمكي والشامي فآيات سورة البقرة عندهم (٢٨٥). وأما الكوفي فعنده آيات البقرة (٢٨٦).

وفي آلِ عِمْرانٍ فَعُدَّ رَغَائِباً

والإنجيلُ للشّاميِّ دَعْهُ بلا وَقْرِ أفاد الشاطبي في بيته هذا أن الكل يعد سورة آل عمران مائتي آية.

### أبوابها:

مقدمتها وعدد أبياتها أربعة وثلاثون بيتاً (٣٤) ذكر فيها عناية المسلمين منذ فجر الإسلام بالآيات القرآنية عدّاً وتلاوة وتطبيقاً. وسمّى الشاطبي طائفة ممن عنوا بهذا المبحث من مباحث علوم القرآن، منهم عطاء بن اليسار وعاصم الجحدري ويحيى الذّماري وسليمان بن جمّاز.

- باب في علم الفواصل والاصطلاحات في الأسماء وغيرها، وأبيات هذا الباب أربعة وثلاثون بيتاً (٣٤)، بيّن فيها معنى الآية وأنواعها طولاً وقصراً. كما عرض لاتساق الفواصل واختلافها في السورة الواحدة، وغير ذلك من مباحث الفواصل.

ـ ثم عرض لسور القرآن سورة سورة مبيناً عدّ كل منها اتفاقاً واختلافاً، وذلك في مائتين وخمسة وعشرين بيتاً (٢٢٥).

- وختم الشاطبي قصيدته بأربعة أبيات المح فيها إلى عدد أبيات قصيدته، وأتبعها بالصلاة والسلام على رسول الله على أصحابه وأتباعه أجمعين.

### نسخها المطبوعة:

نشرت (ناظمة الزهر) ضمن كتاب (إتحاف البررة بالمتون العشرة)، بتحقيق أبي الحسن الأعظمي من صفحة (٣٤٢\_٣٧٢).

### شروحها:

لم تحظَ ناظمة الزهر ـ من حيث الشروح ـ بما حظيت به كل من اللامية = الشاطبية، والرائية = عقيلة أتراب القصائد. فشروحها قليلة، ومن هذه الشروح:

ا ـ عبد الله صالح بن أحمد الأنصاري الأيوبي، المتوفّى سنة ١٢٥٢ه. رئيس القرّاء بإستانبول، واسم شرحه: (لوامع البدر في بستان ناظمة الزهر).

٢ ـ رضوان بن محمد بن سليمان المخللاتي، المتوفى سنة ١٣١١هـ. له شرح على الناظمة، اسمه: (القول الوجيز في فواصل الكتاب العزيز على ناظمة الزهر)، حققه عبد الرازق علي إبراهيم، سنة ١٩٩٢م، وصدر عن دار

الرشيد بالمدينة المنورة. ومنه نسخة مخطوطة بخط المصنف نفسه، وهي محفوظة في مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود تحت رقم (٢٦٣٧).

٣ ـ موسى جار الله الروستوفدوني التركستاني القازاني، المتوفى سنة ١٩٤٩م. شيخ إسلام روسيا؛ له شرح ناظمة الزهر في عدّ الآي.

٤ - على محمد حسن الضباع، المتوفى سنة ١٣٨١هـ، وشرحه على ناظمة الزهر اسمه: (قطف الزهر من ناظمة الزهر)، وهو مطبوع متداول.

٥ ـ عبد الفتاح القاضي، المتوفى سنة ١٤٠٣هـ. شرحه هو: (بشير اليسر شرح ناظمة الزهر)، وهو اختصار لكتاب (معالم اليسر) الآتي ذكره.

٦ - عبد الفتاح القاضى ومحمود دعيبس. وشرحهما هو: (معالم اليسر شرح ناظمة الزهر)، مطبوع متداول، صدر عن مكتبة مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة.

# نافع (ت١٦٩ه):

أبو عبد الرحمن نافع بن أبي نعيم المدني.

أحد القرّاء السبعة، وإمام الناس في | ومنه المِنبَر. القراءة بالمدينة المنورة.

أبو جعفر يَزيد بن القَعْقَاع، وعبد الرحمن بن هُرْمُز، شَيْبَة بن نَصَاح، ومسلم بن جُنْدب الهُذَليُّ.

اقرأ القرآن أكثر من سبعين سنة، وممن قرأ عليه القرآن الإمام مالك بن أنس.

راوياه من طريق التيسير والشاطبية والطيبة، هما: قالون عيسى بن مينا، وورش عثمان بن سعید.

# النبأ:

# تعرفة وبيان:

ترتيبها المصحفى: ٧٨

: مكية نوعها

٤١ مكي وبصري، آيها

٤٠ الباقي

ألفاظها 178 :

ترتيب نزولها ٨٠ بعد المعارج

جلالاتها

مدغمها الكبير

مدغمها الصغير

من أسمائها عـم الـتـساؤل،

المعصرات

### النبر:

- يقال في اللغة: نَبَر الشيءَ رفعه،

- والنّبر في عرف القراء هو رفع قرأ على سبعين من التابعين، منهم الصوت عن خَفْضِ عند الوقف على الكلمات المختومة بحرف مشدد، نحو (ولي، مستقر).

- كل حرف مشدد فهو قائم مقام حرفين في الوزن واللفظ، فيجب على القارئ أن يبيّن المشدد حيث وقع، ويعطيه حقه من البيان، لأنه إن فرّط في تشديد حذف حرفاً من تلاوته. ونحن هنا يعنينا الوقف على الحرف المشدد، وهذا فيه صعوبة على اللسان لاجتماع ساكنين في الوقف غير منفصلين. ولذا لا بد من إظهار التشديد في الوقف على اللفظ، وتمكين ذلك حتى يظهر في السمع التشديد.

فحين نقف على الكلمات التالية (وليّ، خفيّ، مستقرّ، وأمرّ) من غير تشديد الحرف الأخير نسقط حرفاً من أواخر هاتيك الكلم، ولذا نأتي بالنبر فنرفع صوتنا عن خفض لننطق بالحروف جميعاً. وهذا الأمر يدرك بالسماع والمشافهة أكثر من الكتابة النظرية.

النبر = التخليص.

# النجم:

تعرفة وبيان:

ترتيبها المصحفي: ٥٣

نوعها : مكية

آیها : ۲۲ کـوفــی، ۲۱

الباقون

ألفاظها : ٣٦١

ترتيب نزولها : ٢٣ بعد الإخلاص

جلالاتها : ٦

مدغمها الكبير: ١٠

مدغمها الصغير: ١

#### نحر:

رمز من الرموز الكلمية في ناظمة الزهر للشاطبي، وهو يرمز إلى العدد البصري والشامى والكوفى.

#### مثال:

قال الشاطبي:

شديدٍ لنَحْرٍ دَغْ قواريرَ دَغْ هَوَىٰ

# النحل:

تعرفة وبيان:

ترتيبها المصحفى: ١٦

نوعها : مكية

آیها : ۱۲۸

ألفاظها : ١٨٤٥

ترتيب نزولها : ٧٠ بعد الكهف

جلالاتها : ٨٤

مدغمها الكبير: ٥٤

مدغمها الصغير: ٢

من أسمائها : النّعم، النّعيم

# النحو القرآني:

قام علماء العربية بجهود مضنية في سبيل ضبط الكلام العربي وضبط قواعده، فنشأ علم النحو ونشأت مذاهه.

فكان المذهبان البصري والكوفي اللذان عنيا بجمع كلام العرب عن العرب أنفسهم، فسمعوا اللغات وعللوها وقاسوا عليها.

وهم وإن اختلفوا في طرائق التأصيل والتقعيد إلا أنهم متفقون في الضوابط والأطر العامة، فامتاز البصريون بالرواية عن الفصحاء الخلص الذين سلمت لغاتهم من شوائب اللحن، فرووا عن قيس وتميم وأسد وغيرها. أما الكوفيون فقد توسعوا في الرواية عن القبائل العربية كلها، كما توسعوا في القياس والتعليل.

ولقد كان القرآن بقراءاته ورواياته مدداً فياضاً لا ينضب لقواعدهم ردحاً من الزمن حتى طعن بصريّو القرن الثالث في بعض القراءات التي خالفت ما قررته مذاهبهم فردّوها وحكموا بشذوذها.

فكان أن ظهر علماء محققون نعوا على أولئك فعلتهم ونادوا أن اجعلوا القرآن الأساس المكين لقواعد النحو، لأن القرآن فوق النحو والفقه والأصول، بل هو مستند العلوم الإسلامية قاطبة، وهو أساس علومهم.

من أبرز هؤلاء العلماء: الفرّاء وأبو عمرو الداني وابن خالويه وابن حزم والرازي وأبو حيان وابن تيمية

وابن الجزري وغيرهم كثير.

وقد عجب هؤلاء العلماء ممن طعن في القراءات كيف أنه إذا وجد قولاً قالته العرب أو سمع بيتاً لامرؤ القيس أو للحطيئة أو غيرهم، بل إذا سمعوا بيتاً لشاعر مجهول طاروا به فرحاً واستدلوا به، أما القراءات المأخوذة بالتلقى والمشافهة والتي اعتنت الأمة بنقلها وروايتها فحكموا بشذوذها وضعفها من غير تثبث ولا موضوعية، بل إن قواعدهم التي حاكموا القرآن إليها لطالما تنازع فيها البصريون والكوفيون والبغداديون، فكم حكم ثبت بنقل الكوفيين لم ينقله البصريون والعكس كذلك، وإذا كانوا مختلفين في قواعدهم ومآخذها فكيف تجعل هذه حَكَماً على كلام الحق، منزل اللغات ومعلم الإنسان، ومَنْ حفظ كلامه من التحريف والتزييف.

ولذلك نشأ النحو القرآن جاعلاً من القراءة الثابتة أساساً للقاعدة النحوية التي تتسع لتشمل كل ما ثبتت قرآنيته.

وبذلك يكون القرآن الكريم حافظاً للغة العرب من الاندثار، وحامياً للهجاتها من الزوال، وذلك من خلال اشتماله على كثير من لهجات العرب وطرائق أدائهم التي رويت متواترة، مشافها بها بنقل العدول الضابطين.

#### أمثلة:

طعن بعض النحاة في قراءة حمزة المتواترة السبعية ﴿وَالْقُوا اللّهَ الّذِى شَاءَلُونَ مِسَاءَلُونَ وَاللّهُ الّذِي مَسَاءَلُونَ وَاللّهُ اللّهِ اللّهِ وَالْأَرْعَامُ ﴾ [النساء: ١] بخفض الأرحام، اعتماداً منهم على القاعدة عندهم: (لا يجوز عطف الاسم الظاهر على الضمير المخفوض إلا بإعادة الخافض). حتى قال المبرد: (لو أني صليت خلف إمام يقرؤها لقطعت صلاتي).

وكان الأجدر بالنحاة أن يعيدوا النظر في قاعدتهم السالفة معتبرين كل قراءة ثابتة لتصبح القاعدة: (يجوز عطف الاسم الظاهر على الضمير المخفوض بدون إعادة حرف الخفض).

فمن الآيات التي جاء بها عطف على ضمير مخفوض دون إعادة الخافض ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَآءُ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمُ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمُ ﴾ [النساء: ١٢٧]، فيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمُ ﴾ [النساء: ١٢٧]، ﴿ وَمَدَدُّ عِن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ، وَالْمَسْجِدِ الْمَرْامِ ﴾ [البقرة: ٢١٧]، كما إن العرب قد نطقت به، فروى قطرب أن العرب قالت: ما فيها غيرُه وفرسِه.

وقد ضعفوا قراءة ابن عامر المتواترة: ﴿ وَكَذَالِكَ زَنَّكَ لِحَيْدِ مِنَ الْمُشْكِينَ وَكَذَالِكَ زَنَّكَ لِحَيْدِ مِنَ الْمُشْكِينَ وَكَ الْمُشْكِينَ وَكَ الْمُشْكِينَ وَكَ الْمُشْكِينَ وَكَ الْانعام: ١٣٧] بدعوى (عدم جواز الفصل بين المتضايفين في النثر مطلقاً).

قال أبو علي الفارسي في قراءته:

(وهذا قبيح قليل في الاستعمال ولو عدل عنها إلى غيره كان أولى).

وقد رد العلماء المحققون على من طعن في قراءة ابن عامر مستدلين بثبوتها قرآناً، ومستدلين بما ورد من شعر عن العرب، تؤيد قراءة ابن عامر، نحو:

عتوا إذ أجبناهم إلى السلم رأفة فسقناهم سوق البغاث الأجادلِ ونحو:

فَرَجَجُنُهَا بِمَرَجَّةٍ نَصَّالُ مِي أَدِي الْأَوْلِي مِي الْأَوْلِي مِي الْأَوْلِي مِي الْأَوْلِي

زجَّ الـقــلـوصَ أبــي مــزادة ويقول ابن مالك:

وحُجّتي قراءةُ ابنِ عامرِ

فَكُمْ لها من عاضِدِ ونَاصِرِ ولَا تعدل القاعدة النحوية اعتماداً على قراءة ابن عامر فتصبح (جواز الفصل بين المتضايفين في النثر بالمفعول به).

\_ وهذه بعض القواعد النحوية الرافضة لبعض القراءات مقابلة للقواعد النحوية المعتمدة على قراءات القرآن الكريم المتواترة:

- (لا يجوز العطف بالرفع على موضع (إن) قبل تمام الخبر أما بعد تمام الخبر فجائز بالإجماع تعدل القاعدة إلى (يجوز العطف بالرفع على موضع (إن) بعد استكمال الخبر بالإجماع، وقبله على القول المرجح).

استناداً إلى الآية: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَالنَّمَانِينَ مَامَنُواْ وَالنَّمْنِيُّ وَالنَّمَانِيُّ مَنْ ءَامَنُ ﴾ [المائدة: ٦٩]. فقد قرأ القرّاء كلهم (الصابُئون) بالرفع.

- (نصب كلمة سواء لغة رديئة) تعدل إلى (يجوز النصب والرفع في سواء) اعتماداً على القراءات الواردة في ﴿سَوَآءَ عَيْنَهُمُ وَمَعَاتُهُمُ اللهِ الجائية: ٢١] فقد قرأها بالنصب حفص وحمزة والكسائي وخلف، ورفعها باقي القراء.

\_ (يجب تحريك الثاني في المصادر التي جاءت على وزن شنآن) تعدل إلى (يجوز تحريك الثاني في المصادر التي جاءت على وزن شنآن جوازاً بكثرة، كما يجوز الإسكان وهو أقل). استناداً إلى ﴿وَلَا يَجْرِمُنّكُمُ شَنَانُ قَوْمٍ ﴾ [المائدة: ٢] بإسكان نون (شنآن) في قراءة ابن عامر وهي سبعية متواترة.

- وأبرز من عُنِي بالنحو القرآني من العلماء المعاصرين الشيخ عبد الخالق عُضيمة في كتابه القيم (أساليب البيان في القرآن) ود. أحمد مكي الأنصاري في كتابه القيّم (نظرية النحو القرآني).

#### النحويان:

هما الإمامان أبو عمرو والكسائي. (ر= القرّاء العشرة).

# نزول القرآن الكريم:

يقسم علماء القرآن نزول القرآن إلى:

١ ـ نزوله إلى السماء الدنيا جملة
 واحدة.

٢ ـ نزوله إلى الأرض منجماً في
 ثلاث وعشرين سنة.

التنزل الثاني هو المجمع عليه الذي تضافرت الإشارات القرآنية والنبوية عليه، فمن ذلك قول الله جلّ وعلا: ﴿وَقَالَ اللَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا نُزِلَ عَلَيْهِ الْقُرْانُ جُمْلَةُ وَبِدَةً كَالِكَ لِنَكِيْتَ بِهِ فُوَادَكُ مُ وَرَّالَنَهُ تَرْنِيلًا لَيْكِ اللهِ قان: ٣٦]، ﴿وَقُرْانَا فَرَالَنَهُ لَرْنِيلًا لَيْكِ اللهِ قان: ٣٣]، ﴿وَقُرْانَا فَرَالَنَهُ لَرْنِيلًا لَيْكُ النّاسِ عَلَى مُكْثِ وَرَزَلْنَهُ فَرْنِيلًا الإسراء: ١٠٦].

أما التنزل الأول فهو وإن ذاع بين العلماء وقالت به طائفة إلا أنه مما لا دليل عليه، فقصارى استدلالهم بقول الله تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْدِ ﴿ ﴾ [القدر: ١٠٦]، وهذا ليس بدليل على الإنزال جملة، بل في الآية إشارة إلى بدء تنزل القرآن في ليلة القدر، لا الإنزال الكلي للقرآن الكريم.

ثم إن الآيات سالفة الذكر قد نفت احتمال نزول القرآن جملة واحدة. فقال الله سبحانه: ﴿وَقُرْءَانَا فَرَقَتْهُ... وَفَرَّالَنَهُ نَزِيلًا﴾ [الإسراء: ١٠٦] فهذا مما يناقض القول بالإنزال جملة. ثم ما الفائدة من إنزال القرآن جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا؟ ثم ما هو بيت العزة؟

# أنواع النسخ:

# ١ \_ نسخ الحكم دون التلاوة:

مثاله: قوله تعالى: ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ [البقرة: ١٨٤] منسوخ بقوله تعالى: ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهُرَ فَلْيَصُّمُّهُ ﴾ [البقرة: ١٨٥]، هذا على مذهب من يقول بنسخ الآية الأولى.

## ٢ \_ نسخ التلاوة دون الحكم:

مثاله: ما قاله عمر بن الخطاب: (كان فيما أنزل من القرآن أن الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة) رواه مسلم.

## ٣ \_ نسخ التلاوة والحكم:

مثاله: قول عائشة: (كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات) رواه مسلم.

ـ ثمة تفصيلات في مبحث النسخ تراجع في المطولات، ولكن نتوقف قليلاً عند مسألة هامة، وهي أن كثيراً من العلماء قد أفرطوا في عدّ الآيات المنسوخة حيث أوصلها البعض إلى قريب من خمسمائة آية، حتى إن منهم من زعم بأن آيات الدعوة والبلاغ كلها منسوخة بآية السيف(١).

وأخيراً أين الدليل والمستند المعتبر | أَوْ مِثْلِهَا ﴾ [البقرة: ١٠٦]. على هذا التنزل؟

#### النساء:

تعرفة وبيان:

ترتيبها المصحفى: ٤

: مدنية نوعها

: ۱۷۷ شامی، ۱۷۲ آيها

كوفي، ١٧٥ الباقون

ألفاظها **\*\*\*** :

: ٩٢ بعد الممتحنة ترتيب نزولها

> جلالاتها **. PYY**

مدغمها الكبير

مدغمها الصغير 18

: النساء الطولي من أسمائها

فضائلها

عن حارثة بن مضرب قال: كتب إلينا عمر أن تعلموا سورة النساء والنور والأحزاب.

## النسخ :

لغة: النقل والإزالة.

اصطلاحاً: زوال شرع بشرع متأخر

والناسخ: هو الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم.

والمنسوخ: هو الحكم الزائل بخطاب متأخر بعد ثبوته بخطاب متقدم.

\_ من أدلة القائلين بالنسخ قوله تعالى: ﴿مَا نَنسَخَ مِنْ ءَايَتُمْ أَوْ ثُنسِهَا نَأْتِ مِخْيْرٍ مِنْهَآ

<sup>(</sup>١) النسخ عند المتقدمين يشمل تخصيص العام وتقييد المطلق وعلى هذا يحمل قولهم: إن آية السيف نسخت ٥٠٠ آية. (الناشر)

وهنالك طائفة جلّهم من الباحثين المعاصرين نفوا وقوع النسخ في القرآن جملة وتفصيلاً، وهنالك فريق توسط بين ذينك الفريقين فأثبتوا النسخ في آيات معدودة، والصواب وقوعه في القرآن ولكن في عدد محدود محدود.

من المؤلفات المفردة في النسخ: الإيضاح في ناسخ القرآن ومنسوخه لمكي بن أبي طالب القيسي.

- الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النخاس.

ـ المصنّف بأكف أهل الرسوخ في علم الناسخ والمنسوخ لابن الجوزي.

- الناسخ والمنسوخ لأبي القاسم هبة الله بن سلامة.

- الطود الراسخ في المنسوخ والناسخ لعلم الدين علي بن محمد السخاوي.

- معرفة الناسخ والمنسوخ لابن حزم عبد الله بن حزم بن مسلمة الأنصاري (ت٠٣٠هـ).

- النسخ في القرآن الكريم لمصطفى زيد.

- النسخ في الشريعة الإسلامية لعبد المتعال محمد الجبري.

النشر في القراءات العشر: أجلّ كتب القراءات على الإطلاق.

مؤلفه: المحقق الكبير محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن الجزري (ت٨٣٣هـ).

تتبع ابن الجزري القراءات والروايات والطرق سنوات طويلة من حياته، وكان رحلة يرحل إلى الأمصار للقاء العلماء والقراء، وفعلاً وعى ما لم يعه أحد، حتى عُدَّ خاتمة المحققين في القراءات، ليس ذلك ببعيد فأقواله وآراؤه وترجيحاته معتبرة في المسائل الخلافية.

وكان ابن الجزري قد نخل تسعين كتاباً من كتب القراءات، كل منها فريد في بابه، ونسيج وحده، سبر أغوارها وكشف أستارها، فما وجد من حرف عن ثقة ثبت إلا ذكره وأثبته وأسنده. وما كان فيها من خلاف بينه وفصله. وما كان من إشكال إلا حرره وبينه، كما بين الصحيح من الروايات المقروء بها، وترك الفاسد منها المهجور غير المقروء بها.

وقد أسند ابن الجزري القراءات العشر في النشر من ست وثلاثين كتاباً تحقيقاً، وهذا بخلاف الطرق الأدائية، حتى بلغت طرقه بتشعباتها وتنوعاتها زهاء ألف طريق مما تواتر واشتهر وصح.

وقد حرص ابن الجزري في النشر

على تحقيق اللقيا بين القارئ والراوي عنه، وليس إمكانها فحسب. وقال إبن الجزري عن طرق كتابه النشر:

(هي أصح ما وجدنا في الدنيا وأعلاه، ولم نذكر منها إلا ما ثبت عندنا أو عند من تقدمنا من أثمتنا عدالته، وتحقق لقيه لمن أخذ عنه، وصحت معاصرته).

والفائدة المتوخاة من هذا التحقيق والتثبت والتحرير وتمييز الطرق ما ذكره ابن الجزري في نشره:

(وفائدة ما عيناه وفصلناه من الطريق وذكرنا من الكتب، هو عدم التركيب، فإنها إذا ميزت وبيّنت ارتفع ذلك).

وكتاب النشر اعتمده محررو الطرق والروايات في تتبع وتبيان الأوجه الجائزة . وغير الجائزة .

#### النص:

هو أحد أقسام واضح الدلالة، وهو مقابل للمشكل من مبهم الدلالة.

والنص هو ما دل على معناه بصيغته من غير توقف على أمر خارجي مع احتمال التخصيص والتأويل احتمالاً أضعف من احتمال الظاهر.

وموجب النص هو موجب الظاهر، ولكن النص أوضع من الظاهر وأبين منه في الدلالة.

#### أمثلة:

- ﴿وَأَحَلَ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبُواْ﴾ [البقرة: ٢٧٥]: هذه الآية نص في نفي تماثل البيع والربا، فالنص زاد وضوحاً على الظاهر، وهو حل البيع وحرمة الربا.

\_ ﴿ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبُعَ ﴾ [النساء: ٣]: هذه الآية نص في بيان العدد الحلال من النساء، أما ظاهرها فهو حل النكاح.

### النصر:

تعرفة وبيان:

ترتيبها المصحفي: ١١٠

نوعها : مدنية

آیها : ۳

ألفاظها : ١٩

ترتيب نزولها : ١١٤ بعد التوبة

جلالاتها : ٢

نصع:

رمز من رموز الشاطبية والطيبة.

ن: رمز عاصم.

ص: رمز شعبة.

ع: رمز حفص،

#### النظائر:

هي سور عشرون كان النبي ﷺ يقرن بينهن، كل سورتين في ركعة.

وهذه السور هي: (الرحمن والنجم)

(القمر والحاقة) (الطور والذاريات) (الواقعة والقلم) (المعارج والنازعات) (المطففين وعبس) (المدثر والمزمل) (الإنسان والقيامة) (النبأ والمرسلات) (الدخان والتكوير).

جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: إني قرأت المفصل الليلة كله في ركعة. فقال ابن مسعود: هذًا كَهَذَ الشَّعر؟ فقال ابن مسعود: لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله على يقرن بينهن فذكر عشرين سورة من المفصل، سورتين سورتين في كل ركعة.

هكذا رواه مسلم، أما أبو داود فقد أورد رواية في سننه سمى فيها السور العشرين. وقيل لعائشة: هل كان رسول الله على يجمع بين السور في ركعة؟ قالت: المفصل.

وتسمى هذه السور كذلك القرائن.

فعن ابن مسعود قال: إني لأحفظ القرائن التي كان يقرؤهن رسول الله ﷺ. (ر= القرائن).

#### نفر:

رمز من رموز الشاطبية ويرمز إلى ابن كثير وأبي عمرو وابن عامر.

#### النقط:

له معنیان:

١ ـ ما يعرض للحرف من حركة أ وضعه أبو الأسود.

وسكون وشد ومد، مما يُعرب الكلام ويبين علافة الكلم بعضه ببعض.

٢ ـ ما يدل على ذات الحرف بما يميز المعجم من المهمل. ويقصد بالمعجم هنا المنقوط، نحو: (ت، ج، خ). والمهمل غير المنقوط، نحو: (س، ص، ح).

ـ والنقط نوعان:

نقط الإعراب.

نقط الإعجام.

(ر = كلًا في بابه).

## نقط الإعجام:

هو النقط الذي يدل على ذوات الحروف، ويميز معجمها من مهملها، كالنقطة تحت الجيم ميزتها من الحاء، والنقطتان فوق ت ميزتها من ث وهكذا.

والمرجح أن أول من أبدع واستعمل نقط الإعجام نصر بن عاصم ويحيى بن يعمر الليثي. وكان الحجاج بن يوسف الثقفي قد ندبهم إلى القيام بواجب نقط القرآن، وفق نظام يعتمدونه، وذلك لما شاع اللحن والتصحيف في قراءة القرآن الكريم.

وكان هذا النقط بلون مداد المصحف، ليميز من نقط الإعراب الذي وضعه أبو الأسود.

(ر = نقط الإعراب).

## نقط الإعراب:

هو ما يدل على ما يعرض للحرف من حركة أو سكون أو شد أو مد ونحو ذلك.

والمخترع الأول للنقط بهذا المعنى أبو الأسود الدؤلي، وذلك لما فشا اللحن في قراءة القرآن الكريم، لما فسدت ألسن الناس وكثر الداخلون في الإسلام من غير العرب.

فاضطلع أبو الأسود بمهمة تشكيل القرآن الكريم لتيسير تلاوته وأحكام لفظه، وممن ندبه إلى ذلك زياد بن أبيه.

اختار أبو الأسود رجلاً من عبد القيس وقال له: خذ المصحف وصبغاً يخالف لونه لون مداد المصحف، فإذا فتحت شفتي فانقط نقطة واحدة فوق الحرف، وإذا ضممتها فاجعل النقطة إلى جانب الحرف أي أمامه، وإذا كسرتها فاجعل النقطة في أسفله، فإذا اتبعتُ شيئاً من هذه الحركات غنة (يعني التنوين) فانقط نقطتين.

وفي زمن الدولة العباسية ظهر الخليل بن أحمد فأخذ نقط أبي الأسود وحوّر فيه فزاد وأفاد، فجعل الضمة واواً صغيرة فوق الحرف، والفتحة ألفاً صّغيرة مبطوحة فوق الحرف، والكسرة ياء صغيرة تحت الحرف. ووضع للشدة

رأس شين، وللسكون رأس خاء، ووضع علامة للمد، وأخرى للرَّوم والإشمام وهكذا. ولقد طوَّرت هذه العلامات وزيد عليها جيلاً بعد جيل، حتى استقرت كما هي عليه الآن، ونقط الإعراب هذا أسبق من نقط الإعجام.

#### النقل:

نوع من أنواع تخفيف الهمز المفرد، وهو نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها ثم حذف الهمزة. وهذا بشروط ثلاثة:

أن يكون الحرف المنقول إليه ساكناً.

٢ ـ أن يكون الساكن آخر الكلمة
 والهمزة في بداية الكلمة التالية.

٣ ـ أن يكون الساكن المنقول إليه
 حرفاً صحيحاً وليس حرف مد.

#### أمثلة:

قد أفلح قدُ فلح بعد النقل وإنَ حد وإذ أحد بعد النقل الأرض الرض بعد النقل النسان بعد النقل الإنسان من ستبرق بعد النقل من إستبرق بعد النقل ابنی ءادم ابنی ادم

مذاهب القراء:

أولاً: نافع:

۱ ـ رواية ورش عنه:

النقل مذهب مطرد لورش في القرآن كله، ولكن بشروطه المعتبرة السابقة.

وينبغي أن يعلم أن ورشاً لا ينقل حركة الهمزة إلى ميم الجمع قبلها، نحو: ﴿عَلَيْكُمُ أَنْفُكُمُ ۖ [المائدة: ١٠٥]، لأن مذهبه في ميم الجمع هذه الصلة مع إشباع المد المنفصل الناشئ عن الصلة.

أما قوله تعالى: ﴿وَلَيْمَكُمُ آهَلُ﴾ [المائدة: ٤٧] في المائدة ونحوه فإن ورشاً ينقل ميمه، لأن الميم ليست ميم جمع بل هي ميم فعل مجزوم.

وكذا ينقل ورش إلى الميم في ﴿الْمَلَ الْمَيْمِ الْمَيْمِ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالِ الْمَالِ الْمَيْمِ الْمَيْمِ مَداً مشبعاً ست حركات، أو مداً قصيراً حركتين اثنتين فقط، وهذا في حالة الوصل فحسب.

ولورش في ﴿كِنَابِيَهُ إِنَّ﴾ [الحاقة: ٢٠] وجهان:

تسكين هاء كتابيه بدون نقل، ونقل حركة الهمزة إلى الهاء وحذف الهمزة.

والوجه الأول هو المقدم في الأداء.

فإذا قرأنا لورش هذا المقطع إلى ﴿ مَالِيَهُ هَلَكَ ﴾ [الحاقة: ٢٩] كان له وجهان:

- إذا قرأنا له بعدم النقل في ﴿ كِنْبِيَهُ إِنَّ ﴾ [الحاقة: ١٩، ٢٠] وجب إدغام هاء مَالِكَ ﴾.

- وإذا قسرأنا له بالنقل في ﴿كِنْبِيَةُ إِنَّ﴾ وجب إدغام هاء ﴿مَالِيَهُ﴾.

٢ ـ نافع بروايتيه ورش وقالون ينقل حركة الهمزة إلى الدال الساكنة وحذف الهمزة في (ردءاً) في ﴿ فَارْسِلُهُ مَعِي رِدْءاً يُصَدِّقُونَ ﴾ [القصص: ٣٤].

وكذا ينقل نافع بتمامه في كلمة ﴿ وَالْنَنَ ﴾ [يونس: ٥١].

أما ﴿ النَّنَ ﴾ [البقرة: ٧١، النساء: ١٨، الأنفال: ٦٦، يبوسف: ٥١، البجن: ٩] فورش على أصله فيها بالنقل، وقالون على أصله بعدم النقل.

- ويدغم نافع بتمامه التنوين من عاداً في لام ﴿ ٱلْأُوكَ ﴾ [النجم: ٥٠]، مع نقل حركة الهمزة إلى اللام الساكنة قبلها في حال الوصل والبدء.

ولكن قالوناً ينطق بهمزة ساكنة بعد لام التعريف المضمومة وصلاً: (عاد لؤلى)، وبدءاً (لؤلى).

أما ورش فهو وإن كان ينقل إلا أنه ينقل كذلك على أصل مذهبه.

ثانياً: أبو عمرو:

يدغم التنوين من (عاداً) في لام (الأولى) مع نقل حركة الهمزة إلى اللام الساكنة قبلها، مع حذف الهمزة في حالة الوصل والبدء، أي هكذا: (عاد لولى).

# ثالثاً: ابن كثير:

قرأ ابن كثير بنقل حركة الهمزة إلى الراء الساكنة قبلها مع حذف الهمزة في لفظ (قرآن) وما تصرف منه حيث وقع في القرآن الكريم كله، سواء اقترن بلام التعريف، نحو: ﴿أُنزِلَ فِيهِ القُرَانُ﴾ [البقرة: ١٨٥]، أم كان مضافاً إلى اسم ظاهر، نحو: ﴿وقُرَانَ الفَجْرِ﴾ [الإسراء: ٧٨]، أم إلى ضمير، نحو: ﴿وَقُرَانَ مَنْ خَالِياً من قُرَانَهُ﴾ [القيامة: ١٨]، أم كان خالياً من اللام والإضافة، نحو: ﴿وقُرَاناً فَرَقْناهُ﴾ [الإسراء: ١٠٦].

ونقل ابن كثير حركة الهمزة إلى السين قبلها مع حذف الهمزة في فعل الأمر المشتق من السؤال، إن كان مسبوقاً بواو أو فاء، نحو: ﴿وَسَّعَلُوا اللّهَ مِن فَضَالِمًة ﴾ [السنسساء: ٣٢]، ﴿وَسَّعَلُوا اَهُمَ مَنْ أَرْسَلْنا ﴾ [السزخرف: ٤٥]، ﴿فَسَّعَلُوا أَهْلُ الدِّكُو ﴾ [السنسحان: ٤٣]، ﴿فَسَّعَلُوا أَهْلُ الدِّكُو ﴾ [الفرقان: ٥٩].

## رابعاً: أبو جعفر:

نقل أبو جعفر حركة الهمزة إلى الدال الساكنة في (ردءاً) مع إبدال تنوينه ألفاً مطلقاً أي (ردا).

ونقل ابن وردان عن أبي جعفر حركة الهمزة إلى اللام الساكنة في ﴿ مِّلَهُ ﴾ من قوله تعالى: ﴿ مِّلَهُ ٱلْأَرْضِ ﴾ [آل عمران: ٩١].

كما نقل ابن وردان أيضاً ﴿آلَتَنَ﴾ [البقرة: ٧١، النساء: ١٨، الأنفال: ٦٦، يوسف: ٥١، الجن: ٩] و﴿مَآلَتَنَ﴾ [يونس: ٥١].

خامساً: رويس عن يعقوب:

نقل رويس حركة الهمزة إلى النون من ﴿ مِنْ إِسَّتَهَرَقِ ﴾.

سادساً: الكسائي وخلف في اختياره:

نقلا حركة الهمزة إلى السين الساكنة في فعل الأمر من السؤال إذا سبق بواو أو فساء، نصحو: ﴿وَسَكَلُ ﴿ فَسَكُلُ ﴾ ﴿ وَسَكُلُوا ﴾ ﴿ وَسَكُلُوا ﴾ كما هو مذهب ابن كثير كما سبق.

# سابعاً: حمزة:

ـ خلف عن حمزة وخلّاد عن حمزة إذا وقفا على الساكن المفصول، نحو: ﴿مَنْ مَامَنَ﴾ [البقرة: ٢٦] فإن لهما النقل في أحد الأوجه عنهما.

\_ وكذا إذا وقفا على (ال)، نحو: ﴿ ٱلْآخِرَةُ ﴾ [البقرة: ٩٤] فإنهما ينقلان في أحد الوجهين عنهما.

- وحمزة بروايتيه ينقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها وقفاً إذا جاء الهمز متحركاً وقبله ساكن، سواء أكان الهمز متوسطاً أم متطرفاً، نحو: ﴿الْقُرْدَانُ﴾ ﴿مَشُولًا﴾ ﴿فِلَهُ ﴿ مَشُولًا ﴾ ﴿فِلَهُ ﴾.

(ر = السكت).

النمل:

تعرفة وبيان:

ترتيبها المصحفي: ٢٧

نوعها : مكية

آیها : ۹۲ کوفی، ۹۶ شامی

وبصري، ٩٥ الباقون

ألفاظها : ١١٦٠

ترتيب نزولها : ٤٨ بعد الشعراء

جلالاتها : ۲۷

مدغمها الكبير : ٢٦

مدغمها الصغير: ١

ياءات الإضافة : ٥

ياءات الزوائد : ٢

من أسمائها : سورة سليمان

نواجب القرآن:

عن عمر بن الخطاب قال: الأنعام

من نواجب القرآن.

ونواجب القرآن ـ كما في القاموس المحيط ـ أفضله ولبابه. وسور القرآن كلها سواء من حيث الفضل والبلاغة، ولعل ابن عمر وصف سورة الأنعام في مقام خاص، وإلا فإن القرآن كله لباب.

نوح:

تعرفة وبيان:

ترتيبها المصحفي: ٧١

ريبه نوعها : مكية

آیها : ۲۸ کـوفــي، ۲۹

بصري ودمشقي،

۳۰ حجازي

ألفاظها : ٢٢٧

ترتيب نزولها : ٧١ بعد النحل

جلالاتها : ٧

مدغمها الكبير: ٦

مدغمها الصغير: ٢

ياءات الإضافة : ٣

النور :

تعرفة وبيان:

ترتيبها المصحفي : ٢٤

نوعها : مدنية

آيها : ٦٢ مدني ومكي،

٦٤ الياقون

ألفاظها : ١٣١٩

ترتيب نزولها : ١٠٢ بعد الحشر

جلالاتها : ۸۰

مدغمها الكبير: ٣١

مدغمها الصغير: ٤

من فضائلها : ..

عن أبي عطية قال: كتب إلينا عمر: تعلموا سورة التوبة، وعلموا نساءكم سورة النور.

# النون الخفيفة:

هي النون الساكنة العارية عن الحركة، سواء أكانت في فعل أم اسم أم حرف، نسجو: ﴿ فَسَيُنْفِئُونَ ﴾ [الإسراء: ٥١]، ﴿ النَّبُنَكُنَ ﴾ [البقرة: ٥].

النون الساكنة:

هي النون التي سكونها ثابت وصلاً ووقفاً وخطاً ولفظاً.

وتقع في الأسماء والأفعال متوسطة ومتطرفة، نحو: ﴿أَنفُسَكُمْ ﴾ ﴿إِن شَآءَ ﴾ ﴿أَنْلُناً ﴾ ﴿أَنْلُناً ﴾

ولا تقع في الحروف إلا متطرفة، نحو: (من، إن، لن).

أحكام النون الساكنة، هي: الإدغام، الإظهار، الإقلاب، الإخفاء.

(ر = كلًّا في بابه).

النونية:

النونية = عمدة المفيد وعدة المجيد في معرفة التجويد.

m m m



#### 4

حرف مهموس رخو مستفل منفتح مرقق ضعيف.

#### **.**

رمز من رموز ناظمة الزهر للشاطبي، وهو يرمز إلى العدد الكوفي.

#### هاء التأنيث:

تعريفها: هي تاء آخر الاسم التي تكون في الوصل تاء وفي الوقف هاء.

## الوقف عليها:

لا خلاف بين القراء في حال وصلها فكلهم يصلها تاء. أما وقفاً فإن كانت مرسومة هاء فلا خلاف بينهم في الوقف عليها بهاء.

فإن رسمت تاء مفتوحة وقع فيها الخلاف.

(ر= الوقف على أواخر الكلم).

#### إمالتها:

لا يميل هاء التأنيث من طريق

الشاطبية إلا الكسائي.

وقد ورد عن الكسائي مذهبان في إمالة هاء التأنيث عند الوقف.

# المذهب التفصيلي:

وهو المذهب المختار عند الشاطبي، وبه قرأ الإمام أبو عمرو الداني على أبي الحسن ابن غَلْبون، وهذا بيانه:

ـ تمال هاء التأنيث إذا سبقت بحرف من الحروف الخمسة عشر المجموعة في هذه العبارة: (فجشت زينب لذود شمس).

#### أمثلة:

ف (خليفة)، ج (بهجة)، ث (ثلاثة)، ت (ميتة)، ز (لمزة)، ي (خشية)، ن (جنة)، ب (طيبة)، ل (الظلة)، ذ (لذة)، و (قوة)، د (بلدة)، ش (عيشة)، م (نعمة)، س (خمسة).

- وتمال هاء التأنيث كذلك عنده إذا سبقت بحرف من حروف لفظ (أكهر) بشروط ثلاثة:

١ ـ إذا كان قبلها حرف من حروف

(أكهر) وقبله كسر، نحو: ﴿الْمَلَيْكَةِ﴾ [البقرة: ٩٤].

٢ ـ إذا كان قبلها حرف من حروف (أكهر) وقبله ياء ساكنة ﴿ كَهَيْتُةِ ﴾ [آل عمران: ٤٩]، ﴿ ٱلْأَيْكَةِ ﴾ [الحجر: ٧٨].

٣ - إذا كان قبلها حرف من حروف
 (أكهر) وقبله ساكن، وقبل الساكن حرف
 مكسور ﴿لَمِـبُرُةً﴾ [آل عـمـران: ١٣]،
 ﴿وَجُهَةً﴾ [البقرة: ١٤٨].

ـ لا تُمال هاء التأنيث إذا سبقت بحرف من أحرف عشرة مجموعة في عبارة (حق ضغاط عص خظا) نحو:

ح(النطيحة)، ق(الحاقة)، ض(بعوضة)، غ(بالغة)، ا(الصلاة)، ط(بسطة)، ع(سبعة)، ص(خالصة)، خ(الصاخة)، ظ(موعظة).

- كما لا تُمال هاء التأنيث إذا كان قبلها حرف من حروف (أكهر) ولم يتحقق في الكلمة أحد الشروط الثلاثة، نحو: ﴿الشَّأَةُ ﴾ [العنكبوت: ٢٠]، ﴿الشَّوْكَةِ ﴾ [العنكبوت: ١٩٥]، ﴿النَّفَالَةِ ﴾ [البقرة: ١٩٥]، ﴿سَفَاهَةٍ ﴾ [الأعراف: ٢٦]، ﴿حَسَرَةً ﴾ [آل عمران: ٢٥]، ﴿سَفَاهَةٍ ﴾ [الأعراف: ٢٦]، ﴿حَسَرَةً ﴾ [آل عمران: ٢٥]،

## المذهب الإجمالي:

تُمال هاء التأنيث بعد الحروف كلها إلا الألف، نحو: ﴿ ٱلصَّلُونَ ﴾ [البقرة:

٣]، ﴿ أَلزَّكُونَ ﴾ [البقرة: ٤٣].

وبهذا المذهب قرأ الإمام أبو عمرو الداني على أبي الفتح فارس بن أحمد.

هاء الكناية:

هي هاء ضمير المفرد الغائب.

#### أحوالها وأحكامها:

ان يأتي قبلها حرف متحرك وبعدها ساكن، نسحو: ﴿لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَنْدُ ﴾
 [التغابن: ۱]، ﴿رَبِهِ ٱلْأَمْلَى ﴾ [الليل: ٢٠].

٢ ـ أن تقع بين ساكنين، نحو: ﴿ مِنْهُ أَلْشُرَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّالَّالِمُ اللَّالَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالَّالَّالَّالَّالِمُ اللَّالَّالَّالَّالِلَّالَّا لَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا

\* وحكم الهاء في هاتين الحالتين عدم الصلة للقراء كلهم.

٣ ـ أن تقع بين متحركين، نحو: ﴿لَا غُرَّكُ بِهِ مِن مَتَّكُ بَمِّهُ مُعَمَّمُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُول

\* وحكم الهاء في هذه الحالة الصلة للقراء كلهم بمقدار حركتين.

#### ملحوظة:

إذا جاء بعد الهاء همزة قطع، نحو: ﴿ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيَنا ﴾ [القيامة: ١٦، ١٧]، ﴿ أَنْ لَمْ رَبُّهُ أَحَدُ ﴾ [البلد: ٧] فكلّ على حسب مذهبه في المد المنفصل.

٤ ـ أن يأتي قبلها حرف ساكن وبعدها
 متحرك، نحو: ﴿فِهِ هُدُى﴾ [البقرة: ٢]،

﴿ آجَنَّكُهُ وَهَدَنْهُ إِلَىٰ﴾ [النحل: ١٢١].

♣ وحكم هذه الحالة الصلة بمقدار
 حركتين لابن كثير وحده في القرآن كله.
 ووافقه حفص عن عاصم في صلة هاء
 ﴿فِيهِ مُهَانًا﴾ [الفرقان: ٦٩].

# أحكام خاصة في بعض الكلمات:

\_ ﴿ يُوَدِّوهِ إِلَيْكَ ﴾ [آل عسران: ٧٥]، ﴿ فُولَهِ. مَا تَوَلَّى وَنُصُلِهِ. ﴾ [النساء: ١١٥]، ﴿ نُوْتِهِ. مِنْهَا ﴾ آل عمران والشورى.

قرأ بسكون الهاء في الكلمات السابقة حمزة وشعبة وأبو عمرو وأبو جعفر.

وقرأ بكسر الهاء في الكلمات السابقة دون صلة قالون ويعقوب وهشام في أحد وجهيه، والوجه الثاني له بالكسر مع الصلة.

قرأ بكسر الهاء في الكلمات السابقة مع الصلة ورش وابن كثير وابن ذكوان وحفص والكسائى وخلف.

# \_ ﴿ فَأَلْقِهُ إِلَيْهِمْ ﴾ [النمل: ٢٨]:

قرأ بسكون الهاء حمزة وشعبة وأبو عمرو وحفص وأبو جعفر.

وقرأ بكسر الهاء بدون صلة قالون ويعقوب وهشام في أحد وجهيه، والثاني له بالصلة.

وقرأ بكسر الهاء مع الصلة ورش وابن كثير وابن ذكوان والكسائي وخلف.

\_ ﴿ وَيَتَّقُهِ فَأُولَتِكَ ﴾ [النور: ٥٦]:

قرأ بكسر القاف وسكون الهاء أبو عمرو وشعبة وابن وردان وخلاد بخلف عنه، والثاني له بالكسر مع الصلة.

وقرأ بسكون القاف وكسر الهاء من غير صلة حفص.

وقرأ بكسر القاف وكسر الهاء من غير صلة قالون ويعقوب وهشام في أحد وجهيه والثاني له بالصلة.

وكذا قرأ ابن جماز في أحد وجهيه، ووجه الثاني بالصلة.

وقرأ بكسر القاف وكسر الهاء بالصلة ورش وابن كثير وابن ذكوان وخلف والكسائي.

\_ ﴿ يَأْتِدِ. مُؤْمِنًا ﴾ [طه: ٧٥]:

قرأ بإسكان الهاء السوسي وأبو جعفر وروح.

وقرأ بكسر الهاء بدون صلة رويس وقالون بخلف عنه، ووجهه الثاني بالصلة.

وقرأ الباقون بكسر الهاء مع الصلة.

\_ ﴿ يُرْضُهُ لَكُمُّ ﴾ [الزمر: ٧]:

قرأ بسكون الهاء السوسي وابن جماز وهشام والدوري عن أبي عمرو بخلاف عنهما.

وقرأ بضم الهاء من غير صلة حمزة

وعاصم ونافع ويعقوب، وهو وجه هشام الثاني.

وقرأ بضم الهاء مع الصلة ابن كثير وابن ذكوان والكسائي وابن وردان وخلف وهو الوجه الثاني للدوري عن أبى عمرو البصري.

\_ ﴿خَيْرُ يَسَرُهُ﴾، ﴿شَرُّا يَسَرُهُ﴾ [الزلزلة: ٧، ٨]:

قرأ بسكون الهاء فيهما هشام.

وقرأ الباقون بالضم مع الصلة.

\_ ﴿ أَرْبَعِهُ [الأعراف: ١١١، الشعراء: ٣٦]: قرأ بزيادة همزة ساكنة وضم الهاء مع الصلة ابن كثير وهشام.

قرأ أبو عمرو بزيادة همزة ساكنة وضم الهاء من غير صلة.

قرأ ابن ذكوان بزيادة همزة ساكنة وكسر الهاء من غير صلة.

قرأ بدون همزة مع سكون الهاء عاصم وحمزة وابن وردان.

قرأ بدون همزة مع كسر الهاء وصلتها ورش والكسائي وابن جماز وخلف.

قرأ بدون همزة مع كسر الهاء بدون صلة قالون.

قرأها رويس بغير صلة.

ـ ﴿ تُرزَقَانِهِ ٤ ﴾ [يوسف: ٣٧]:

قرأها ابن وردان بدون صلة.

هَذَّ القرآن:

سرعة القراءة والإفراط في العجلة.

جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: إني قرأت المفصل الليلة كله في ركعة. فقال ابن مسعود: هذًا كهذّ الشعر، لقد علمت النظائر التي كان رسول الله على يقرأ بهن، سورتين في ركعة.

(ر= النظائر).

وهذ القرآن والسرعة فيه مذموم إذا أخل القارئ بأحكام التلاوة والترتيل، لا سيما إذا قرأه بغير تفكر ولا تدبر. أما إذا روعيت أحكام التلاوة مع التفكر والتدبر، فلا كراهة ولا ذم، فإن الحدر (سرعة القراءة) مرتبة من مراتب القراءة.

والأكمل في تلاوة القرآن محاكاة تلاوة رسول الله على فابن مسعود يخبر عنه بأنه كان يقرأ بالسورتين فحسب في الركعة الواحدة، كما وصف أنس وغيره قراءة النبي على بأنها كانت مفسرة حرفاً.

ولقد ورد عن رسول الله ﷺ أنه كان يقرأ بالطوال أحياناً، فلقد قام مرة بالبقرة وآل عمران والنساء، ولكن النبي ﷺ في

ذلك كان متدبراً متفكراً يتلو القرآن حق تلاوته.

# هشام (ت٥٤٥ه):

أبو الوليد هشام بن عمار السلمي:

راوي ابن عامر بقراءته على عراك بن خالد عن يحيى بن الحارث الذماري عن ابن عامر.

#### الهمز:

الهمز هنا أعني به الهمز المتوسط بزائد.

(ر= وقف حمزة وهشام على الهمز).

الهمز (من قواعد الرسم العثماني):

### همزة الوصل:

ـ ترسم ألفاً سواء دخلت عليها أداة، نحو: بالله والله أم لا نحو الله.

ـ وتحذف صورتها في خمسة أحوال:

ان تقع بين الواو أو الفاء وهمزة
 هي فاء الكلمة، نحو: ﴿وَأَتُوا﴾ ﴿وَأَتَيْرُوا﴾
 [الطلاق: ٦]، ﴿وَأَتُوا﴾ ﴿ فَأَدُنُوا﴾ .

٢ ـ أن تقع في فعل الأمر من السؤال بعد السواو أو السفاء، نسحو: ﴿وَمَثَلُ ﴾
 ﴿وَمَثَلُوهُنَ ﴾

٣ ـ أن تقع في لام التعريف وشبهها بعد لام الابتداء أو الجر، نحو: ﴿وَلَلدَّارُ ﴾

﴿لِلَّذِيَّ ﴾ ﴿لِلَّذِينَ ﴾ ﴿ لِلْإِيمَنَّ ﴾ ﴿لِلَّهِ ﴾ .

إن تقع في فعل بعد جمزة الاستفهام، نحو: ﴿الْخَانَمُ ﴿اللَّالَمَ ﴾ ﴿اللَّلَمَ ﴾ ﴿اللَّمَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّاللَّا اللّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

# همزة القطع:

ما يندرج تحت قاعدة:

ـ ترسم همزة القطع ألفاً إذا وقعت أولاً، وإلا كتبت بصورة الحرف الذي تؤول إليه في التخفيف أو تقرب منه.

- ترسم الهمزة الساكنة ألفاً بعد الفتح، نحو: ﴿أَنْشَأْتُمْ ﴾ [الواقعة: ٧٧]، ﴿أَقَرَأُ ﴾ [الإسراء: ١٤].

- وترسم ياء بعد الكسر، نحو: ﴿جِنَّتُم ﴾ [مريم: ٨٩]، ﴿نَبِيَّ ﴾ [الحجر: ٤٩].

- وترسم واواً بعد الضم ، نحو: ﴿ اللَّوْلَوْ ﴾ [الرحمن: ٢٢].

- وترسم الهمزة المتحركة المبدوء بها ألفاً مهما كانت حركتها، نحو: ﴿أَبْصَرَ﴾ [الأنعام: ١٠٤]، ﴿إِخْرَاجُ﴾ [السبقرة: ٢٤].

- وكذا إذا اتصل بها حرف زائد، نحو: ﴿سَأَسَرِفُ﴾ ﴿فَإَيَّ﴾.

- وترسم الهمزة المتحركة الواقعة

وسطاً ألفاً إذا كانت مفتوحة بعد فتح، نحو: ﴿سَأَلُوا﴾.

\_ وترسم واواً إذا كانت مضمومة بعد فتح، نحو: ﴿رَهُونَــُا﴾.

\_ وترسم واواً إذا كانت مفتوحة بعد ضم، نحو: ﴿مُؤَجَّلاً﴾.

\_ وترسم ياء إذا كانت مكسورة بعد الحركات الشلاث، نحو: ﴿يَهِسُوا﴾ ﴿سُهَتَ ﴾ ﴿بَارِيكُمْ ﴾ .

\_ وكذا إذا كانت مفتوحة بعد كسر: نحو: ﴿فِئَكَةٍ﴾ [البقرة: ٢٤٩].

\_ وكذا إذا كانت مضمومة بعد كسر، نحو: ﴿سُنُقُرِئُكُ﴾ [الأعلى: ٦].

- وتحذف همزة القطع إذا كانت مفتوحة بعدها ألف، نحو: ﴿مَثَابٍ﴾ [الرعد: ٢٩].

أو مضمومة وبعدها واواً، نحو: ﴿ بُكَنُوكُمْ ﴾ [التوبة: ١٣]، ﴿ رُوُوسُ ﴾ [البقرة: ٢٧٩].

أو مكسورة بعدها ياء، نحو: ﴿بَعِيسٍ﴾ [الأعراف: ١٦٥].

وتحذف إن سكن ما قبلها، نحو: ﴿يَشَكُونَ﴾ [فـصـلـت: ٣٨]، ﴿سَوْمَةَ﴾ [المائدة: ٣١]، ﴿نِسَآءَكُمْ ﴾.

إلا إذا كانت مكسورة بعد ألف فإنها ترسم ياء، نحو: ﴿قَايِمَةٌ﴾.

أو مضمومة بعدها فإنها ترسم واوأ،

نحو: ﴿مَآثُمُ﴾ [الحاقة: ١٩].

- وترسم الهمزة المتطرفة إذا تحرك ما قبلها بصورة الحرف الذي منه حركته، نحو: ﴿بَدَأَ﴾ .

فإن سكن ما قبلها لم ترسم، نحو: ﴿يَلَهُ ﴾ ﴿الْمَرْهِ ﴾ ﴿شَيْرِ ﴾ ﴿سُوَّهَ ﴾ .

ما خرج عن القياس والقواعد المنضبطة: رءيا: كتبت بياء واحدة وحذفت صورة الهمزة.

تؤي: كتبت بواو واحدة.

فادرءتم: لم تكتب الألف التي بعد الراء.

يومئذ، حينئذ: رسمت صورة الهمزة فيهما ياءاً.

أؤنبئكم: رسمت بواو بعد الألف. لئن، لئلا: صورت الهمزتان فيهما بياء.

الئن: رسمت بحذف الألف.

متكثين: حذفت فيها صورة الهمزة. مستهزءون: حذفت فيها صورة الهمزة.

بدءوكم: حذفت فيها صورة الهمزة. آباءكم: حذفت فيها صورة الهمزة. آسن: حذفت فيها صورة الهمزة.

آنفاً: حذفت فيها صورة الهمزة.

الهمز المفرد:

هو الهمز الذي لم يقترن بهمز مثله.

# ١ - ورش عن نافع: القاعدة الأولى:

يبدل ورش الهمزة الساكنة حرف مد من جنس ما قبلها بشرط وقوعها فاء للكلمة، نحو: ﴿ يُؤْمِنُونَ ﴾ [البقرة: ٣] فتبدل الهمزة الساكنة واواً لوقوعها بعد ضم.

﴿ تَأْلَمُونَ ﴾ [النساء: ١٠٤] وتبدل الهمزة الساكنة ألفاً لوقوعها بعد فتح.

﴿ اللَّذِى اَوْتُونَ ﴾ [البقرة؛ ٢٨٣] تبدل الهمز الساكنة ياء لوقوعها بعد كسر.

ولكن ورشاً يخالف هذا الأصل بتحقيق وعدم إبدال سبع كلمات مشتقة من لفظ الإيواء، وهي: ﴿مَأُونَهُمْ ﴾ [آل عمران: ١٩٧]، ﴿مَأُونَكُمُ ﴾ [الحديد: ١٥]، ﴿وَتُونِيَ ﴾ [الأحزاب: ١٥]، ﴿تُوبِي ﴾ [المعارج: ١٣]، ﴿وَمُأُونُكُ ﴾ [آل عمران: ١٣]، ﴿المأوَىٰ ﴾ [السجدة: ١٩].

#### القاعدة الثانية:

أبدل ورش الهمزة المفتوحة واواً بشرط كونها مفتوحة بعد ضم وبشرط كون الهمزة فاء للكلمة وذلك، نحو: (مؤجلا ـ موجلا، يؤيد ـ يويد، مؤذن ـ موذن).

أما في ﴿فُؤَادَكُ﴾ [مود: ١٢٠] فهمزتها لا تبدل لأنها عين للكلمة وليست فاء.

و ﴿ تَؤُرُّهُمُ ﴾ [مريم: ٨٣] فه مزتها لا تبدل لأنها مضمومة بعد فتح.

## كلمات مفردة:

أبدل ورش السهمسزة في ﴿وَيِئِرِ مُعَطَّلَةٍ ﴾ [الحج: ٤٥] أي (وبير). وكذلك أبدل همزة ﴿يِنْسَ ﴾ [الجمعة: ٥] حيث ورد في القرآن فيقرؤها (بيس). وكذلك أبدل همسزة ﴿الدِّمْبُ ﴾ [يوسف: ١٣] فيقرؤها (الذيب).

وأبدل ورش الهمزة ياء مفتوحة في ﴿لِتَلَا﴾ أي (ليلا) في هذه الآيات:

﴿لِتَلَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةُ ﴾ [البقرة: ١٥٠]، ﴿لِثَلَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةً ﴾ [النساء: ١٦٥]، ﴿لِثَلَا يَمَلَمُ أَمْلُ ٱلْكِنَبِ ﴾ [الحديد: ٢٩].

أبدل ورش الهمزة ياء في ﴿اللَّبِيَّهُ﴾ [التوبة: ٣٧] ثم أدغم فيها الياء التي قبلها فتصبح ياء واحدة مشددة، هكذا: (النسى).

٢ ـ السوسي عن أبي عمرو البصري:
 يبدل السوسيّ كل همزة ساكنة سواء
 كانت فاء للكلمة كما مر عند ورش أم
 كانت عيناً للكلمة، نحو: ﴿آلِبَأْسُ﴾
 [الأحزاب: ١٨]، ﴿ألرَّأْسُ﴾ [مريم: ٤]،
 ﴿ألْبَأْسَاءِ﴾ [السبقرة: ١٧٧]، ﴿وَبِيْرٍ﴾
 [الحج: ٤٥] أم كانت لاماً للكلمة، نحو:

﴿ فَأَذَرُهُ ثُمْ ﴾ [السبقسرة: ٧٧]، ﴿ حِثْتَ ﴾ [البقرة: ٧٧]،

واستثنى للسوسي من إبدال الهمزة الساكنة خمسة أنواع، هي:

۱ ـ ما كان سكونه علامة للجزم،
 وهذا في ستة ألفاظ، هي:

تسو، نحو: ﴿إِن بُندَ لَكُمْ تَسُؤُكُمْ ﴾ [المائدة: ١٠١].

يشاً، نحو: ﴿إِن نَّشَأَ نُنَزِلُ﴾ [الشعراء: ٤]. يـشـا، نـحـو: ﴿إِن يَشَأَ يُسَكِنِ ٱلرِّيحَ﴾ [الشورى: ٣٣].

يهيئ، نحو: ﴿وَيُهَيِّئُ لَكُرُ ﴾ [الكهف: ١٦]. ننسأها، نحو: ﴿مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا﴾ [البقرة: ١٠٦] لأن السوسي يقرأها هكذا بالهمز الساكن.

ينبأ، نحو: ﴿أَمْ لَمْ يُبَتَأْ بِمَا فِي مُحُفِ مُومَىٰ﴾ [النجم: ٣٦].

فله في هذه الألفاظ تحقيق الهمز فقط.

٢ ـ ما كان سكونه للبناء، وهو في
 إحدى عشرة كلمة، كلها فعل أمر مبني
 على السكون.

﴿ وَيَعِينَ لَنَا ﴾ [الكهف: ١٠]، ﴿ أَلْبِقَهُم إِلَّمَا آبِهِمْ ﴾ [البقرة: ٣٣]، ﴿ وَيَقْنَا بِتَأْوِيلِيِّةٍ ﴾ [بوسف: ٣٦]، ﴿ وَيَقْ عِبَادِى ﴾ [الحجر: ٤٤]، ﴿ وَنَبِقَهُمْ عَن صَيْفِ إِبْرَهِيمَ ﴾ [الحجر: ٥١]، ﴿ وَنَبِقَهُمْ أَنَّ الْمَلَة ﴾ [القسر: ٢٨]،

﴿ أَرْجِهُ ﴾ [الأعراف: ١١١، الشعراء: ٣٦]، ﴿ أَقُرَأُ وَإِلَّتِهِ ﴾ [الإسراء: ١٤]، ﴿ أَقُرَأُ وَإِلَّتِهِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ [السعسلسق: ١]، ﴿ أَقُرَأُ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ﴾ [العلق: ٣].

٣ ـ ما كان همزه أخف من إبداله:

وهذا في كلمتين، هما: ﴿وَتُعْوِى إِلَيْكَ مَن نَشَآةً﴾ [الأحزاب: ٥١]، ﴿وَفَصِيلَتِهِ ٱلَّتِي تُعْوِيهِ﴾ [المعارج: ١٣].

٤ ـ إذا كان الإبدال يؤدي إلى لبس
 في المعنى تحقق الهمزة.

وهذا في كلمة ﴿وَرِءًيّا﴾ [مريم: ٧٤] لأن إبدال الهمزة ياء ساكنة ثم إدغامها يؤدي إلى لبس في المعنى فيتشابه لفظ (الري) الذي يدل على الامتلاء وليس هو المراد، بل (رثيا) من الرؤية لا من الري.

 ٥ ـ ما يخرجه الإبدال من لغة إلى أخرى:

حقق السوسي الهمزة في ﴿ مُؤْمَلُهُ ﴾ [البلد: ٢٠] والهمزة لأن أصلها (أصدت) أبدلت الثانية ألفاً فصارت (آصدت)، ولذا حققها السوسي، ولو أبدلت الهمزة لظن أنها من (أوصدت) وليس كذلك، كما حقق السوسي الهمز في لفظ ﴿ بَارِيكُمْ ﴾ [البقرة: ٤٥].

أبدل السوسي الهمزة الساكنة ألفاً في ﴿ يَلِتَكُرُ ﴾ [الحجرات: ١٤] في الحجرات فإن (يلتكم).

#### ٣ ـ الكسائى:

أبدل الكسائي الهمزة في ﴿الدِّقْبُ﴾ [يوسف: ١٣] فقرأها (الذيب).

#### ٤ \_ شعبة:

أبدل الهمزة الساكنة الأولى واواً في ﴿اللَّوْلُوكِ وَاواً في ﴿اللَّوْلُوكِ السمعرَّف، نحو: ﴿يَمَنَّمُ مِنْهُمَا اللَّوْلُودُ وَالْمَرْجَاتُ ﴾ [الرحمن: ٢٢] والمنكَّر، نحو: ﴿كَانَهُمُ لُوْلُولُ مَكْنُونٌ ﴾ [الطور: ٢٤].

# ٥ ـ خلف (في اختياره):

أبدل الهمزة في الذئب ياء في سورة يوسف.

#### ٣ ـ أبو جعفر:

يغير الهمز إما بالإبدال وإما بالحذف:

#### ١ \_ الإبدال:

يقرأ بإبدال كل همزة ساكنة حرف مد من جنس حركة ما قبله، سواء وقعت فاء أو عيناً أو لاماً، وسواء كان لازماً أو للمجزم أو للأمر، نحو: ﴿ يَأْلَمُونَ ﴾ [النساء: ١٠٤]، ﴿ أَتْتُونِ ﴾ [يونس: ٢٩]، ﴿ أَلَوُّ أَنَّ ﴾ [الطور: ٢٤]، ﴿ أَلَوُّ أَنَّ ﴾ [السعراء: ٤]، ﴿ وَهَيِّ ﴾ [الكهف: ١٠]، سوى ﴿ أَلْبِتْهُم ﴾ [البقرة: ٣]، ﴿ وَنَبِتْهُم ﴾ [البعرة: ٣]، ﴿ وَنَبِتْهُم ﴾ [الحجر: ٥١، القمر: ٢٨].

ـ وقرأ بإبدال الهمزة ياء وإدغامها في

الياء بعدها في ﴿وَرِءْيًا﴾ [مريم: ٧٤] فقرأها (وريا).

\_ وقرأ بإبدال الهمزة واوا وإدغامها في الياء في ﴿رُءُياكَ﴾ [يوسف: ٥]، ﴿رُءُينَى﴾ [يوسف: ٦٥].

- وقرأ بإبدال الهمزة المفتوحة بعد ضم واوا إذا كانت فاء للكلمة، نحو: ﴿مُؤَجَّلُا ﴾ [آل عسران: ١٤٥]. وهذا ما عدا ﴿فُوَّادُ ﴾ [القصص: ١٠]، (سؤال).

واستثني من رواية ابن وردان ﴿وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ﴾ [آل عمران: ١٣].

وقرأ كذلك بإبدال الهمزة المتحركة ياء في ﴿وَإِذَا قُرِيّ ﴾ [الأعراف: ٢٠٤، الانشقاق ٢١]، ﴿وَلَقَدِ السّنَهْزِئ ﴾ [الأعماء: ١٠، الرعد: ٣٢، الأنبياء: ٤١]، ﴿نَاشِنَة النّاسِ ﴾ [البقرة: التّي ﴿ [المرمل: ٦]، ﴿ وَلَكَة النّاسِ ﴾ [البقرة: ٢٤]، ﴿ وَلَكَة النّاسِ ﴾ [البقرة: ٤٢، النساء: ٣٨، الأنسفال: ٤٧]، ﴿ النّبَوْتُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَاللّهُ وَوَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَقَعَتُ هَذِهُ الأَوْلِكُونَ وَ وَقَعَتُ هَذِهُ الأَرْبِعَةً وَاللّهُ اللّهُ وَقَعَتُ هَذِهُ الأَرْبِعَةً وَاللّهُ وَقَعَتُ هَا الْأَرْبِعَةً وَاللّهُ وَاللّهُ

واختلف عنه في ﴿مَوْطِئًا﴾ [التوبة: ١٢٠].

٢ ـ الحذف:
 ـ قرأ أبو جعفر بحذف الهمزة في مثل

﴿ مُسْتَهْزِهُونَ ﴾ [البقرة: ١٤] وهو ما كانت الهمزة فيه مضمومة بعد كسر بعدها واو. ويلزم من حذف الهمزة ضم ما قبلها لأجل الواو فتصبح (مستهزون).

#### أمثلة:

(﴿ وَالْمَائِنُونَ ﴾ الصابون، المائدة، ﴿ مُتَّكِمُونَ ﴾ مت كون، يس ﴿ فَمَالِتُونَ ﴾ مالون، الصافات ﴿ لِيُوَاطِقُوا ﴾ ليواطوا، التوبة ﴿ أَسَتَهْزِءُوا ﴾ استهزوا، التوبة ).

\_ وقرأ بحذف الهمزة المضمومة بعد الفتح في ثلاثة مواضع، هي: ﴿وَلَا يَطُونَكُ ﴾ (ولا يطون) التوبة، ﴿تَطُومًا ﴾ (تطوهم) الأحزاب، (﴿أَن تَطُنُوهُمْ ﴾ (تطوهم) الفتح.

حماً قرأ بحذف الهمزة المفتوحة بعد الفتح في ﴿مُثِّكُا﴾ [يوسف: ٣١] (متكا).

- وقرأ بحذف الهمزة المكسورة بعد الكسرة وبعد الهمزيا، نحو: (﴿خُطِينَ﴾ [بوسف: ٩٧] - خاطين) المعرف والمنكر، (﴿مُتَّكِمِينَ﴾ [الكهف: ٣١] - متكين)، (﴿ ٱلسَّتَهْزِمِينَ﴾ [الحجر: ٩٥] - مستهزين).

- ولابن وردان عن أبي جعفر الوجهان (الحذف وعدمه) فيما وقع مضموماً بعد كسرة في حرف واحد وهو ﴿ ٱلمُنشِعُونَ ﴾ [الواقعة: ٧٧].

\_ وقرأ أبو جعفر بحذف الهمز وتشديد

النزاي في ﴿ مِنْهُنَّ جُزُهُ ﴾ [البقرة: ٢٦٠]، ﴿ جُنَّهُ مُقَسُومُ ﴾ [الحجر: ٤٤]، ﴿ مِنْ عِبَادِهِ المَحْرَةُ أَهُ [الزخرف: ١٥]، وأدغم بعد القلب فسي ﴿ كَهَيْتَةِ الطَّيْرِ ﴾ [آل عسمران: ٤٩، المائدة: ٢٠]، ﴿ النِّينَ مُ ﴾ [التوبة: ٣٧].

#### الهمزة:

4.9

حرف حلقي مجهور شديد مستفل منفتح مصمت متوسط بين القوة والضعف مرقق.

# الهمزة:

تعرفة وبيان:

ترتيبها المصحفى: ١٠٤

نوعها : مكية

آيها : ٩

ألفاظها : ٣٣

ترتيب نزولها : ٣٢ بعد القيامة

جلالاتها : ١

مدغمها الكبير: ١

## همزة القطع:

هي الهمزة التي تثبت في الابتداء والوصل، وتقع أول الكلمة ووسطها وآخرها.

# مواضعها:

# في الأفعال:

١ - في الفعل الرباعي الذي على
 وزن (أفعل) في الماضي والأمر، نحو:

71.

#### أمثلة:

إن - أم - ألا - إلى - أي - إذن - همزة النداء - همزة الاستفهام.

# همزة الوصل:

هي ألف زائدة تثبت نطقاً في أول الكلام، وتسقط في درج الكلام، وهي ثابتة كتابة دائماً من غير نبرة.

وسميت همزة وصل لأننا نتوصل بها إلى النطق بالساكن بعدها، أو لأننا إذا وصلنا الكلام اتصل ما بعدها بما قبلها، وسقطت هي لفظاً.

## مواضعها:

## ١ \_ في الأفعال:

أ - أمر الشلاثي، نحو: ﴿اَذْهَبَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ﴾ [طه: ٢٤]، ﴿إِذَا تَدَايَنَتُمْ بِدَيْنِ إِلَىٰ أَجَلُو مُصَلِّمٌ مُسَكِّمٌ فَأَصْتُبُوهُ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، ﴿فَاعْلَمْ أَنْتُمُ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ ﴾ [محمد: ١٩].

ب \_ ماضي الخماسي، نحو: ﴿ أَلْطَلَقُوا وَهُرُ يَنَخَفَنُونَ ﴾ [القلم: ٢٣].

ج ـ أمر الخماسي، نحو: ﴿اَنَطَلِقُوّاً إِلَىٰ ظِلِّ ذِى ثَلَاثِ شُعَبٍ﴾ [المرسلات: ٣٠].

د ـ ماضي السداسي، نحو: ﴿ثُمَّ اَسْنَخْرَجُهَا مِن وِعَلَهِ أَخِيدُ﴾ [بوسف: ٧٦]، ﴿فَاسْنَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ﴾ [آل عمران: ١٩٥].

هـ - أمر السداسي، نحو: ﴿ أَسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ﴾ [الأنفال: ٢٤]. ﴿ إِنْ أَحْسَنَتُمْ أَحْسَنَتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ ﴾ [الإسراء:

٧]، ﴿أَكْرِمِي مَثُونَكُ ﴾ [يوسف: ٢١].

٢ - همزة المتكلم في أول الفعل السمضارع، نحو: ﴿إِنِّ أَعْلَمُ مَا لَا لَمَ لَمُنْوَنَ ﴾ [البقرة: ٣٠]، ﴿سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِيّ ﴾ [مريم: ٤٧].

٣ ـ همزة الفعل الثلاثي المهموز أوله،
 نـحـو: ﴿أَنَّ أَمْرُ اللَّهِ ﴾ [الـنـحـل: ١]، ﴿لَا يَتَكُلُمُونَ إِلَا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْنَنُ ﴾ [النبا: ٣٨].

٤ - همزة الاستفهام، نحو: ﴿أَحَسِبَ النَّاسُ﴾ [العنكبوت: ٢]، ﴿أَمْلِقَى اللِّكُرُ عَلَيْهِ مِنْ يَنْنِنا﴾ [القمر: ٢٥].

# في الأسماء:

١ ـ في مصادر الثلاثي، نحو: ﴿ وَكَذَالِكَ أَخَذُ رَبِّكَ ﴾ [هــود: ١٠٢]، ﴿ وَتَأْكُلُونَ ٱلثَّرَاثَ أَكْمَا ﴾ [الفجر: ١٩].

٢ ـ في مصادر الرباعي، نحو: ﴿ وَيُغْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ﴾ [نوح: ١٨].

" - الأسماء المبدوءة بالهمزة جميعها ما عدا الأسماء السبعة المذكورة في همزة الوصل، وذلك نحو: ﴿إِرَهِمَ ﴾ [السبقرة: ١٢٤]، ﴿وَلَهُ وَأَدُّ أَوْ أُخَتُ ﴾ [النساء: ١٢]، ﴿إِسْحَلَى ﴾ [الأنعام: ١٤].

# في الحروف والأدوات:

- كل الهمزات التي في أوائلها همزات قطع ما عدا همزة ال التعريفية فهمزتها همزة وصل.

# ٢ \_ في الأسماء:

أ\_مصدر الخماسي، نحو: ﴿ أَجْتَمُعُوا ﴾ [الصحيج: ٧٣]، ﴿ الرَّبُ ﴾ [إبراهيم: ١٤].

ب\_ مصدر السداسي، نحو: ﴿ اَسْتِكْبَارًا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [فاطر: ٤٣].

ج \_ في سبعة أسماء، هي:

ابن، نحو: ﴿ عِيسَى أَبِّنَ مَرْيَمَ ﴾ [البقرة: ٨٧].

ابنة، نحو: ﴿وَمَرْيَمُ ٱللَّهُ عِمْرُنَ﴾ [التحريم: ١٢].

امـــرؤ، نـــحـــو: ﴿إِنِ آمَرُهُا هَلَكَ﴾ [النساء: ١٧٦].

امرأة، نسحو: ﴿ أَمْرَأَتُ فِرْعَوْكَ ﴾ [القصص: ٩].

اثــنــان، نــحــو: ﴿لَا نَتَخِذُوۤا إِلَكُهُ يَنِ
اثَــنَيۡا﴾ [النحل: ٥١].

اثنتان، نحو: ﴿فَإِن كَانَتَا اَثَنَتَيْنِ﴾ [النساء: ١٧٦].

اسم، نحو: ﴿بِكَلِمَةِ مِنْهُ ٱسْمُهُ﴾ [آل عمران: ٤٥].

#### ٣ \_ في الحروف:

في ال التعريفية فقط، نحو: (الإنسان، القلم، العلق).

حركة همزة الوصل عند البدء بها: ١ \_ همزة لام التعريف (ال) مفتوحة أبداً.

٢ ـ تضم هـمزة الوصل في أمر الثلاثي مضموم العين ضماً أصلياً، أي مضموم ثالثه، نحو: ﴿اَسُلُكُ ﴾ [القصص: ٣٦]، ﴿اَمْبُدُوا﴾
 [البقرة: ٢١]،

وكذا تضم في الفعل المبني للمجهول، نحو: ﴿ أَضْطُرٌ ﴾ [البقرة: ١٧٣]، ﴿ أَجْتُثَتُ ﴾ [إبراهيم: ٢٦].

٣ ـ وتكسر الهمزة في كل الأفعال الباقية غير ما سبق. وكذا تكسر الهمزة في الأفعال التي يكون ثالثها مضموماً ضماً عارضاً، نحو: ﴿ أَنشُوا ﴾ [ص: ٦]، ﴿ أَقْضُوا ﴾ [يونس: ٧١].

ودليل عروض الضم كسر ثالثه في المضارع.

وتكسر الهمزة أيضاً في الأسماء السبعة التي سبقت.

#### ملحوظة:

ا \_ إذا دخلت همزة الاستفهام على فعل أوله همزة وصل سقطت همزة الوصل بعدها، وهذا في سبعة مواضع: ﴿قُلْ اَتَّغَذْتُمُ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا﴾ [البقرة: ٨٠]، ﴿أَمَّلُكُمْ الْنَيْبُ﴾ [سريم: ٧٨]، ﴿أَمَّكُمْ عَلَى الْبَنَاتِ﴾ السبا: ٨]، ﴿أَمَّطُنَى الْبَنَاتِ﴾ [الصافات: ١٥٣]، ﴿أَمَّعُذُنَهُمْ سِخْرِيًّا﴾ [ص: الصافات: ١٥٣]، ﴿أَمَّعُذُنَهُمْ سِخْرِيًّا﴾ [ص: الصافات: ١٥٣]، ﴿أَمَّعُذُنَهُمْ سِخْرِيًّا﴾ [ص: ١٥٣]، ﴿أَمْتَغُفَرْتَ لَهُمْ ﴾ [المنافقون: ١].

٢ ـ وإذا دخلت همزة الاستفهام على همزة الوصل وكان بعدها ساكن أبدلت همزة الوصل ألفاً ممدودة، وتحذف ألف همزة الوصل كتابة، وذلك في ست كلمات، هي: ﴿قُلْ مَّاللَّكُرَيْنِ﴾ [الأنعام: كلمات، هي: ﴿قُلْ مَّاللَّهُ﴾ [يسونسس: ٥٩]، ﴿مَّالَقُهُ خَيْرُ﴾ [النمل: ٥٩].
 [النمل: ٥٩].

# الهمزتان في كلمتين:

المراد بالهمزتين هنا همزتا القطع المتلاصقتان وصلاً الواقعتان في كلمتين.

والهمزتان في هذا الباب قسمان:

# ١ \_ متفقتان في الحركة:

فإما أن تكونا مفتوحتين أو مكسورتين أو مضمومتين وذلك نحو: ﴿ حَمَاةً أَمْرُنَا ﴾ [الـمـــؤمــنــون: ٢٧]، ﴿ مِّنَ السَّمَآءِ إِن ﴾ [الــــــــــــــــراء: ١٨٧]، ﴿ أَوْلِيَالُهُ أُولَتِك ﴾ [الأحقاف: ٣٧].

# مذاهب القراء في هذا القسم:

- أسقط أبو عمرو الهمزة الأولى من المتفقتين في أنواعها الثلاثة.

والجمهور على أن الساقطة هي السمرة الأولى، وقال البعض بأن الساقطة هي الهمزة الثانية.

ـ قالون والبزي عن ابن كثير وافقا أبا

عمرو على إسقاط الهمزة الأولى في المفتوحتين فقط، أما في النوعين الآخرين فإنهما يسهلان الأولى من كل منهما بين بين.

ولهما في ﴿ إِللَّهِ وَإِللَّهِ [يوسف: ٥٣] وجهان:

ابدال الهمزة الأولى واوا ثم إدغام
 الواو الساكنة قبلها فيها، فيكون النطق
 بواو مشددة مكسورة بعدها همزة محققة.

٢ - تسهيل الهمزة الأولى وفاقاً
 لأصل مذهبهما.

- ورش وقنبل عن ابن كثير وأبو جعفر ورويس عن يعقوب يسهلون الهمزة الثانية من الهمزتين المتفقتين في الأنواع الثلاثة.

ولورش وقنبل وجه ثان وهو إبدال الهمزة الثانية حرف مد من جنس حركة ما قبله، ففي المفتوحتين تبدل الهمزة الثانية ألفاً، وفي المضمومتين تبدل الهمزة الثانية واواً، وفي المكسورتين تبدل الهمزة الثانية ياء.

ولورش وجه ثالث في هذين الموضعين ﴿ هَا وُلاَهُ إِن ﴾ [البقرة: ٣١]، ﴿ الْهِفَاءِ إِن ﴾ [البقرة: ٣١]، وهو إبدال الهمزة الثانية فيهما ياء مكسورة غير مدية.

ـ أما الباقون وهم: ابن عامر وعاصم

وحمزة والكسائي وخلف وروح عن يعقوب فإنهم يحققون الهمزتين في كل ما سبق.

٢ \_ مختلفتان في الحركة:

وهذا القسم أنواع خمسة:

١ ـ همزة مفتوحة فمكسورة، نحو:
 ﴿ يَفِي َ إِلَى ﴾ [الحجرات: ٩].

٢ ـ همزة مفتوحة فمضمومة، نحو:
 ﴿جَأَةَ أُمَّةُ ﴾ [المؤمنون: ٤٤].

٣ ـ همزة مضمومة فمفتوحة، نحو:
 (نشاء أصبنا).

٤ ـ همزة مكسورة فمفتوحة، نحو:
 ﴿ ٱلنَّكَمَآ وَ أَوِ ﴾ [الأنفال: ٣٢].

٥ ـ همزة مضمومة فمكسورة، نحو:
 ﴿يَشَاهُ إِلَى﴾ [البقرة: ١٤٢].

مذاهب القراء في هذا القسم:

- يسهل نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ورويس عن يعقوب الهمزة الثانية في النوعين الأول والثاني.

- وللقراء السابقين في النوعين الثالث والرابع إبدال الهمزة الثانية، فتبدل الهمزة الثالث) بعد ضم واواً، وتبدل الهمزة المفتوحة بعد كسرياء (النوع الرابع).

ـ ولهم في النوع الخامس وجهان: ١ ـ تسهيل الهمزة الثانية بين بين.

٢ ـ إبدال الهمزة الثانية واواً.

الهمزتان من كلمة:

جمع الهمزتين في كلمة ثلاثة أضرب:

مفتوحتان: ﴿ مَأْنَذُرْتَهُمْ ﴾ [البقرة: ٦]، ﴿ مَأَلِدُ ﴾ [هود: ٧]، ﴿ مَأَلِدُ ﴾ [هود: ٧٧].

مفتوحة فمكسورة، ﴿أَيِنْكُمْ﴾ [الأنعام: ١٩]، ﴿أَيِمَّةُ﴾ [التوبة: ١٢].

مفتوحة فمضمومة: ﴿أَوْبَيْتُكُو﴾ [آل عمران: ١٥]، ﴿أَمُلِقَى﴾ [القمر: ٢٥].

مذهب قالون:

تسهيل الهمزة الثانية مع إدخال ألف بينهما في الأنواع الثلاثة.

مذهب ورش:

تسهيل الهمزة الثانية من غير إدخال في الأنواع الثلاثة، وله في المفتوحة وجه الإبدال ألفاً مع إشباع المد لأجل الساكن بعده، فإن كان الحرف الذي بعد الهمزة الثانية متحركاً كان المد طبيعياً فقط.

مذهب ابن كثير:

تسهيل الهمزة الثانية دون إدخال في الأنواع الثلاثة.

مذهب أبي عمرو:

تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال في

المفتوحة والمكسورة، وتسهيل الثانية مع الإدخال وعدمه في المضمومة.

مذهب أبي جعفر:

تسهيل الهمزة الثانية بإدخال ألف بينهما في الأنواع الثلاثة.

مذهب رويس عن يعقوب:

تسهيل الهمزة الثانية مع ترك الإدخال بينهما في الأنواع الثلاثة.

مذهب الكوفيين الأربعة: (عاصم وحمزة والكسائي وخلف) وابن ذكوان عن ابن عامر وروح عن يعقوب:

التحقيق بلا إدخال في الأنواع الثلاثة.

مذهب هشام عن ابن عامر:

له التحقيق والتسهيل مع الإدخال في المفتوحة.

له التحقيق مع الإدخال وعدمه في المكسورة إلا في المواضع السبعة التالية:

فله فيها التحقيق مع الإدخال:

﴿ أَوِذًا مَا مِثُّ ﴾ [مريم: ٦٦].

﴿ أَبِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ﴾ [النمل: ٥٥].

﴿أَيِنَّ لَنَا لَأَجُرًّا﴾ [الشعراء: ٤١].

﴿ لَهِ نَكَ لَينَ ٱلْمُصَدِّقِينَ ﴾ [الصافات: ٥٢].

﴿ أَيِفَكُمَّا مَالِهَةً ﴾ الصافات: ٨٦].

﴿ قُلْ أَيِنَّكُمْ لَتَكُفُّرُونَ ﴾ [فصلت: ٩]: له

في هذا الموضع تسهيل الهمزة الثانية وتحقيقها.

ولهشام في هذه الكلمات الثلاث: ﴿ أَوْنَيْتُكُمُ ﴾ [آل عسمسران: ١٥] ﴿ أَمُنْزِلَ ﴾ [س: ٨] ﴿ أَمُلْقِي ﴾ [القمر: ٢٥]، مذهبان

١ ـ تحقيق الهمزتين مع الإدخال
 وعدمه في الكلمات الثلاث.

٢ - التحقيق بدون إدخال في
 ﴿ أَوْنَيْتُكُمُ ﴾ ، وتسهيل الثانية مع إدخال ألف قبلها في ﴿ أَمُزلَ ﴾ ، ﴿ أَمُلِنَ ﴾ .

مسألة:

﴿ مُأْعِجَينٌ ﴾ [فصلت: ٤٤]:

- حمزة والكسائي وخلف وشعبة وروح: يحققون الهمزة الثانية فيها.

- هشام: أسقط الهمزة الأولى فهو يقرأ بهمزة واحدة محققة.

- نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن ذكوان وحفص وأبو جعفر ورويس: يحققون الأولى ويسهلون الثانية وهم على أصولهم في الإدخال وعدمه.

مسألة:

﴿أَذَهُبُمُّ ﴾ [الأحقاف: ٢٠]:

- ابن عامر وابن كثير وأبو جعفر ويعقوب: زادوا همزة مفتوحة ثانية في هذه الكلمة.

- ابن كثير ورويس وأبو جعفر: يسهلون الهمزة الثانية.

\_ هشام: يحقق الثانية أو يسهلها، وجهان عنه.

ـ ابن ذكوان وروح: يحققان الثانية.

ـ الباقون: يقرؤون هذه الكلمة بهمزة واحدة محققة.

خل على أصله في الإدخال وعدمه.

مسألة:

﴿ أَن كَانَ ذَا ﴾ [القلم: ١٤]:

ـ زاد همزة ثانية في أن: حمزة وشعبة وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب.

ـ سهل الهمزة الثانية: أبو جعفر وابن عامر ورويس عن يعقوب.

ـ وحقق الهمزة الثانية: حمزة وشعبة وروح عن يعقوب.

مسألة:

﴿ أَن يُؤِنَّ ﴾ [آل عمران: ٧٣]:

- زاد ابن كشير: همزة في (أن) فأصبحت بهمزتين، ومذهبه تحقيق الأولى وتسهيل الثانية من غير إدخال.

مسألة:

﴿ أُونَكَ لَأَنْتُ ﴾ [يوسف: ٩]:

قرأ ابن كثير وأبو جعفر بهمزة واحدة محققة على الإخبار.

والباقون بالاستفهام أي بهمزتين،

وكل على أصله في التسهيل والتحقيق والإدخال وعدمه.

#### مسألة:

﴿ عَامَنَتُمْ ﴾ [طه: ٧١، الشعراء: ٤٩].

في هذه الكلمة ثلاث همزات.

- اتفق الجميع على إبدال الهمزة الثالثة ألفاً.

ـ حفص ورويس: يسقطون الأولى ويحققون الثانية.

ـ نافع وأبو جعفر والبزي وأبو عمرو وابن عامر: يحققون الأولى ويسهلون الثانية.

- حمزة والكسائي وشعبة وخلف وروح: يحققون الأولى والثانية.

- قنبل عن ابن كثير: أسقط الأولى في طه، وحقق الأولى وسهل الثانية في الشعراء، وأبدل الأولى واواً حالة الوصل بكلمة (بفرعون) مع تسهيل الثانية. فإن بدأ برءامنتم) حقق الأولى وسهل الثانية.

- وكذا يبدل قنبل الهمزة الأولى واواً وتسهيل الثانية إذا وصلت ﴿ وَإِلَيْهِ النَّشُورُ ﴾ [الملك: ١٥] بر (آمنتم). فإن بدأنا بر (ءامنتم) حققنا له الأولى وسهلنا الثانية.

#### مسألة:

﴿ أَيِمَةَ ﴾ [السوية: ١٢] والأنسياء والقصص والسجدة:

ـ نافع وابن كثير وأبو عمرو ورويس:

#### هود:

## تعرفة وبيان:

ترتيبها المصحفي: ١١

نوعها : مكية

آيها : ۱۲۱ مکي وبصري

ومدني أخير، ١٢٢

مدنی اول وشامی،

۱۲۳ کوفی

ألفاظها : ١٩٤٦

ترتیب نزولها : ۵۲ بعد یونس

جلالاتها : ۳۸

مدغمها الكبير : ٢٧

مدغمها الصغير: ٨

ياءات الإضافة : ١٨

ياءات الزوائد : ٣

من فضائلها : ـ

قال أبو بكر الصديق: يا رسول الله ﷺ قد شبت. قال رسول الله ﷺ: «شيبتني هود، والواقعة، والمرسلات، وعم يتساءلون، وإذا الشمس كورت».

يسهلون الهمزة الثانية في المواضع الخمسة كلها.

- أبو جعفر: له التسهيل مع الإدخال، والإبدال من غير إدخال.

\_ هشام: له الإدخال وعدمه مع تحقيق الهمزتين.

ـ الباقون: يحققون الهمزتين من غير إدخال.

#### ملحوظة:

ورد عن نافع وابن كثير وأبي عمرو إبدال الهمزة الثانية ياء محضة، ولكن ليس من طريق الشاطبية والتيسير، بل من طريق الطيبة والنشر.

## الهمس:

لغة: الخفاء.

اصطلاحاً: جريان النفس عند النطق بالحرف، وذلك لضعف الاعتماد على مخرجه. وحرف الهمس عشرة جمعت في

عبارة (فحثه شخص سكت).



#### و :

حرف مجهور رخو مستفل منفتح مصمت مرقق ذو مد ولين إذا سكن وانضم ما قبله، وذو لين إذا سكن

وانفتح ما قبله.

و :

رمز حرفي من رموز ناظمة الزهر للشاطبي. وهو يرمز إلى العدد البصري.

مثال:

قال الشاطبي:

والأعراف عن كوف وصدر وفي رضى

واضح الدلالة:

هو اللفظ الذي لا يحتاج في فهم المراد منه إلى أمر خارج عنه.

وأقسام واضح الدلالة أربعة:

١ \_ الظاهر.

٢ \_ النص.

٣ \_ المفسر.

٤ \_ المحكم.

(ر= کلًا فی موضعه).

# الواقعة:

تعرفة وبيان:

ترتيبها المصحفي: ٥٦

نوعها : مكية

آیها : ۹۲ کــوفـــی، ۹۷

بصري، ٩٩ حجازي

وشامي

ألفاظها : ٣٨٠

ترتیب نزولها : ٤٦

مدغمها الكبير: ٥

مدغمها الصغير: ١

الوجه:

هو ما خير القارئ فيه بالإتيان بأي وجه من الأوجه الجائزة.

أمثلة:

١ - جواز القصر والتوسط والمد في
 ﴿الْعَالَمِينَ﴾ عند الوقف.

٢ ـ أوجه وقف حمزة وهشام على الهمز.

٣ ـ أوجه البسملة الثلاثة بين
 السورتين لمن مذهبه البسملة.

\_ وكان بعض القراء يأخذ بالأقوى

عنده، ويجمل الباقي مأذوناً فيه. وكان البعض يترك القارئ يقرأ بما يشاء. وكان بعضهم يقرأ بوجه واحد في موضع، وبآخر في غيره. وبعضهم كان يجمع الأوجه كلها في أول موضع أو أي موضع، ثم يتخير من الأوجه ما شاء في غير ذلك الموضع.

# الوحي:

لغة: الإعلام في خفاء وسرعة.

اصطلاحاً:

۱ ما أنزله الله تعالى على رسله
 الكرام بواسطة جبريل عليه السلام.

٢ ـ القرآن المنزل على رسول الله ﷺ.
 والوحى نوعان:

#### ١ \_ جلى:

وهو ما كان بواسطة جبريل عليه السلام، والذي كان يأتي رسول الله عليه في صورتين اثنتين:

أ ـ كان يأتيه مثل صلصلة الجرس.

ب ـ كان يتمثل له رجلاً، مثال ذلك ما تمثل له بصورة دحية الكلبي الصحابى.

عن عائشة قالت قال رسول الله على يحدث عن الوحي: «أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي، فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال.

وأحياناً يتمثل لي الملك رجلاً، فيكلمني فأعى عنه ما قال».

# ٢ \_ خفي:

ما يلقى في قلب النبي ﷺ وفي روعه من إلهامات ومعان. ومن هذا النوع الأحاديث النبوية والأحاديث القدسية، وقال الله سبحانه في رسوله الكريم: ﴿وَمَا يَطِقُ عَنِ الْمُوكَ ﴾ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَمَّى يُوكَى النجم: ٣، ٤].

ومن هذا النوع الرؤيا الصالحة في المنام، فعن عائشة قالت: أول ما بدء به رسول الله على الرؤيا الصالحة في المنام، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح.

## ابن وردان (ت۱۲۰هـ):

- أبو الحارث عيسى بن وردان المدني.

ـ راوي أبي جعفر .

## ورش (ت١٩٧ه):

ـ عثمان بن سعيد المصري.

ـ راوي نافع. وكان قد رحل إليه إلى المدينة، فعرض عليه القرآن عدة ختمات سنة ١٥٥هـ.

- ورواية ورش عن نافع رواية شائعة مقروء بها - أيامنا هذه - في كثير من دول المغرب العربي.

#### الوقف:

لغة: الكف والحبس.

اصطلاحاً: قطع الصوت على الكلمة زمناً يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة، إما بما يلي الحرف الموقوف عليه، وإما بما قبله.

ويكون الوقف في رؤوس الآي وأوساطها، ولا يكون في وسط الكلمة ولا فيما اتصل رسماً.

#### أنواعه:

١ ـ الوقف الاختباري.

٢ \_ الوقف الاضطراري.

٣ ـ الوقف الانتظاري.

٤ ـ الوقف الاختياري، وهذا الأخير أقسام:

أ ـ الوقف الجائز ويشمل:

١ ــ الوقف الكافي.

٢ ـ الوقف التام.

٣ ـ الوقف الحسن.

ب ـ الوقف غير الجائز.

(ر = كلًا في بابه).

## الوقف الاختباري:

ـ هو الوقف الذي يطلب من القارئ الوقف عليه اختباراً وتعليماً.

\_ وفائدة هذا الوقف تعليم القارئ المقطوع والموصول والثابت والمحذوف

ورسم بعض كلمات بالتاء المفتوحة أو المربوطة إلى غير ذلك، وكيفية الوقف عليها.

#### مثال:

ا ـ طلب الأستاذ من تلميذه الوقف على ﴿ عَاتَنْنِ ٢٠ فَي قوله تعالى: ﴿ فَمَا عَاتَنْنِ ٢٠ أَلَهُ خَيْرٌ مِّمَا عَاتَنْكُمْ ﴾ [النمل: ٣٦].

لينظر الأستاذ أيقف القارئ عل النون فقط أم على النون والياء.

٢ ـ ومثله طلب الوقف على (مال)
 في (وقالوا مال هذا الرسول) لينظر أيقف
 القارئ على (ما) أم على اللام.

الوقف الاختياري:

\_ هو الوقف على ما تم معناه.

- وقسم علماء القرآن الوقف الاختياري أقساماً، ولهم في ذلك مذاهب:

١ ـ تقسيم ابن الأنباري (تام، حسن، قبيح).

٢ ـ تقسيم السجاوندي (لازم، مطلق، جائز، مجوز لوجه، مرخص ضرورة).

٣ ـ تقسيم زكريا الأنصاري (تام،
 حسن، كاف، صالح، مفهوم، جائز،
 بيان، قبيح).

٤ \_ تقسيم الأشموني (تام، أتم،

كاف، أكفى، حسن، أحسن، صالح، أصلح، قبيح، أقبح).

٥ ـ تقسيم محمد علي خلف الحسيني
 (لازم، جائز والوقف أولى، جائز والوصل أولى، ممنوع).

والتقسيم المعتمد المختار هو تقسيم أبي عمرو الداني وابن الجزري، وهو

١ ـ الوقف الجائز: وأقسامه:

أ ـ الوقف التام.

ب \_ الوقف الكافي.

ج ـ الوقف الحسن.

٢ ـ الوقف غير الجائز.

(ر = كلًا في بابه).

# الوقف الاضطراري:

- هو الوقف القاهر الذي يعرض للقارئ بسبب ضيق نفس أو نسيان أو عطاس، إلى غير ذلك.

والقارئ في هذا معذور، ولكنه ينبغي أن يحسن الوقف على الكلمة الموقوف عليها اضطراراً.

كما يجب أن يراعي القارئ البدء الحسن بعد استئنافه القراءة، وذلك بأن يعيد الكلمة التي وقف عليها إن صلح البدء بها، أو يعيد معها ما يقيم المعنى ويصلحه.

# الوقف الانتظاري:

هو الوقف على كلمات الخلاف التي اختلف فيها القراء، وذلك بقصد استيفاء وجوه القراءات.

ولذا لا يكون هذا الوقف إلا حال جمع القراءات في تلاوة واحدة، إما بقصد التلاوة أو التعليم.

#### مثال:

وقوف القارئ على كلمة ﴿أُوِّ﴾ في قسول تشكراً أُوِّ وَلَا تَقُل لَمُّمَّا أُوِّ وَلَا تَقُل لَمُّمَّا أُوِّ وَلَا نَقُل لَمُّمَّا أُوْ وَلَا نَقُل لَمُّمَّا أُوْ وَلَا نَقُل لَمُعَا فَيها من قراءات.

وكالوقف على ﴿ هَيْتَ ﴾ في قوله تعالى: ﴿ وَغَلَقَتِ الْأَبُونَ وَقَالَتَ هَيْتَ لَكُ ﴾ [يوسف: ٢٣] ليأتي بقراءاتها المختلفة.

# الوقف التام:

هو الوقف على كلام تم معناه ولم يتعلق بما بعده لفظاً ولا معنى.

وهذا الوقف يحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده.

#### أمثلة:

١ ـ الوقف على ﴿الدِّينَ﴾ في ﴿ماللِكِ
 يَوْمِ ٱلدِّينِ﴾ [الفاتحة: ٤].

٢ ـ الـوقـف عــلـى ﴿ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ فــي
 ﴿ أُولَٰتِكَ عَلَىٰ هُدُى مِن دَیِّهِم ۖ وَاُولَٰتِكَ هُمُ

ٱلمُفْلِحُونَ﴾ [البقرة: ٥] لأن الحديث بعدها انتقل إلى حديث عن الكفار.

٣ ـ الوقف على ﴿ أَذِلَّةً ﴾ في ﴿ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَكُواْ فَرَيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُواْ أَعِنَّهَ أَمْلُهُا أَذِلَةً وكَذَلِكَ ﴾ [النمل: ٣٤] لأنه آخر كلام بلقيس.

٤ ـ الوقف على ﴿ تَعْبُدُونَ ﴾ في ﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ﴾ [الشعراء: ٧٠].

٥ ـ الوقف على ﴿ سِتْرًا ﴾ في ﴿ لَمْ خَعَلَ اللَّهِ مَن اللَّهِ فَي ﴿ لَمْ خَعَلَ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مَا اللَّهِ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ أَنْ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن أَلَّهُ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّ مِنْ أَلَّ مِنْ أَلَّالِمُ أَلَّالِمُ مِنْ أَلَّ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِ

#### ملحوظة:

لما تعلق الوقف التام بالمعنى، لذا قد يكون الوقف تاماً على تفسير وتأويل، ويكون غير تام على تفسير وتأويل آخرين. مثال:

في قوله تعالى: ﴿ وَمَا يَشْلَمُ تَأْوِيلُهُ ۚ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِحُونَ فِي الْمِلْدِ يَقُولُونَ ﴾ [آل عمران: ٧].

فالوقف على لفظ الجلالة ﴿اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَالْمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّالَاللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالل

وقد يكون الوقف تاماً على قراءة وغير تام على أخرى.

#### مثال:

في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةُ

لِلنَّاسِ وَأَمْنَا وَأَنَّخِذُواْ مِن مَقَامِ إِبْرَهِمَ مُعَلِّلُ ﴾ [البقرة: ١٢٥].

فالوقف تام على قراءة (واتخذوا) بالكسر، وهو كاف على قراءة (واتخذوا) بالفتح.

وأكثر ما يكون الوقف تاماً في الحالات التالية:

۱ ـ نهایة قصة وابتداء أخرى، نحو:
 ﴿أَلَا بُعْدًا لِمَادٍ قَوْرٍ هُودٍوَ إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ
 مَسْلِحًا﴾ [مود: ٦٠، ٦٠].

٢ ـ عند رؤوس الآي، نحو: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة: ٥].

٤ ـ وقد يكون بعد رأس الآية،
 كالوقف على الليل في ﴿ وَإِنَّكُرُ لَنَرُونَ
 عَلَيْهِم مُصْبِحِينٌ ﴿ وَبِالْتِلُ أَفَلًا شَقِلُونَ ﴾
 [الصافات: ١٣٧، ١٣٧].

#### وقف التعسف:

هو أحد أنواع الوقف القبيح، وهو ما يتكلّفه بعض القرّاء من وقوفات غير مستساغة، تخالف النظم القرآني، وتفسد تراكيب القرآن الكريم.

#### أمثلة:

١ ـ الوقف على ﴿أَنتَ ﴾ في قوله

تعالى: ﴿وَٱرْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَدْنَا فَٱنْصُرْنَا عَلَى الْفَوْرِ الْكَنْدِينَ ﴾ [البغرة: ٢٨٦].

٢ ـ الوقف على ﴿ أُنذِرْمُ ﴾ في قوله
 تعالى: ﴿ ءَأَنذَرْبَهُمُ أَمْ لَمْ لُنذِرْمُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾
 [البقرة: ٢].

وبذا يقطع الفعل عن الضمير، فبدل أن يكون الضمير في محل نصب، فهو في محل رفع مبتدأ وفق وقف التعسف هذا، وجملة ﴿ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [النساء: ٢٥] خبره.

٣ ـ الوقف على ﴿ جُمَاحَ ﴾ في قوله
 تعالى: ﴿ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرُ فَلَا جُمَاحَ
 عَلَيْهِ أَن يَطَّوَفَ بِهِمَا ﴾ [البقرة: ١٥٨].

الوقف على ﴿ أَسُنَى في قوله تسعالي: ﴿ عَنَا فِهَا أَسُنَى سَلَسِيلًا ﴿ )
 الإنسان: ١٨]، ثم يبدأ بكلمة ﴿ سَلَسِيلًا ﴾ على أنها فعل أمر (سل) و(سبيلا) طريق أو اسم رجل.

٥ ـ الوقف على ﴿ نُشْرِكُ ﴾ في قوله تعالى: ﴿ يَبُنَىٰ لَا نُشْرِكَ بِأَلَّهُ إِنَّ الشِّرَكَ الشِّرَكَ لَظُلْرٌ عَظِيرٌ ﴾ [لقمان: ١٣]، ثم البدء بـ ﴿ إِللَهِ عَظِيرٌ ﴾ [البقرة: ٨] على أنه مقسم به.

## ملحوظة:

جواز هذا الوقف وعدم جوازه يعتمد على المعاني المستفادة من الوقف. ولذا منع وقف التعسف وحذر منه، لما فيه من اجتراء على تراكيب النظم القرآني، ومعاني القرآن المرادة.

أما من وقف وقفاً مبنياً على تأويل وتفسير صحيح منضبط فلا حرج في ذلك عليه ولا تثريب.

#### مثال:

٢ ـ الـوقـف عـلـى ﴿حَقَّا﴾ والـبـد،
 بـ ﴿عَلَيْنَا﴾ في قوله تعالى: ﴿فَانَنَقَمْنَا مِنَ
 الَّذِينَ أَجَرَمُوا ۗ وَكَاكَ حَقًا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾
 [الروم: ٤٧]، مقبول لا حرج فيه.

# وقف جبريل:

\* وقف جبريل هي الوقوفات التي وقف فيها جبريل عليه السلام، وكان النبي عليه يتابعه في هذا الوقف.

وهذه هي وقوفات جبريل بعد الكلمة التي تحتها خط في الآيات التالية:

١ - ﴿ وَلِمُكُلِّ وِجْهَةً هُوَ مُولِّهُ ۚ فَاسْتَبِقُوا الْمَعْرَدَةِ ﴾ [البقرة: ١٤٨].

٢ \_ ﴿ قُلُ صَدَقَ اللَّهُ ﴾ [آل عمران: ٩٥].

٣ - ﴿ وَلَكِن لِيَسَبُلُوكُمُ فِي مَا مَا تَلَكُمُ أَلَيْ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّلَّالَّالَالَاللَّهُ اللَّهُ ا

٤ - ﴿ سُبْحَنْنَكَ مَا يَكُونُ لِنَ أَنَ أَقُولَ مَا يَكُونُ لِنَ أَنَّ أَقُولَ مَا يَسَى لِي بِحَقٍ ﴾ [المائدة: ١١٦].

٥ \_ ﴿قُلْ مَنذِهِ. سَبِيلِيَّ أَدْعُوّاً إِلَى اللَّهِ ﴾ [يوسف: ١٠٨].

٦ \_ ﴿ كَنَالِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ ٱلْأَمْنَالَ ﴾ [الرعد: ١٧].

٧ \_ ﴿ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِن نَّطُفَةِ فَإِذَا هُوَ خَمِيدَ مُّ الْأَنسَانُ مِن نُّطُفَةِ فَإِذَا هُوَ خَمِيدَ مُ

٨ \_ ﴿ أَفْمَن كَانَ مُؤْمِنًا كُمَن كَانَ أَلَيْمِنًا كُمَن كَانَ فَاسِقًا ﴾ [السجدة: ١٨].

9 \_ ﴿ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ ﴿ فَهُ مَنْسَرَ ﴾ [النازعات: ٢٧، ٢٧].

١٠ - ﴿ لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ ٱلْفِ شَهْرِ ﴾
 [القدر: ٣].

۱۱ \_ ﴿ نَازَلُ ٱلْمُلَتَهِكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا ﴾ [القدر: ٤].

١٢ ـ ﴿ مِن كُلِّ أَمْرٍ ﴾ [القدر: ٥].

١٣ \_ ﴿ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَـُرٌ ﴾ [النحل: ١٠٣].

١٤ \_ ﴿ يَنْهُنَّ لَا نُشْرِكَ بِأَللَّهِ ﴾ [لقمان: ١٣].

١٥ \_ ﴿ ٱلَّذِينَ يَجِلُونَ ٱلْعَرْشَ ﴾ [غافر: ٦].

١٦ - ﴿ يُحَمِّدِ رَبِّكَ وَأَسْتَغْفِرُهُ ﴾ [النصر: ٣].

\* ووقف جبريل هذا هنو وقف الرسول ﷺ.

## الوقف الحسن:

هو الوقف على ما يؤدي معنى صحيحاً، مع تعلقه بما بعده لفظاً ومعنى.

ويستحب في هذا الوقف أن يبدأ بما بعده بإعادة الكلمة الموقوف عليها إن

حسن البدء بها أو بما قبلها ليتسق الكلام ويتكامل المعنى.

فإن كان الوقف الحسن على رأس آية جاز الابتداء بما بعده من غير عود إلى كلام سابق.

#### أمثلة:

١ ـ الوقف على ﴿ لِلَّهِ ﴾ في ﴿ ٱلْحَمْدُ
 لِلَّهِ رَبِّ ﴾ .

## ملحوظة:

قد یکون الوقف حسناً علی تقدیر وکافیاً علی آخر وتاماً علی آخر.

#### مثال:

﴿ هُدُى لِلْمُنَقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّهَاوَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُفِقُونَ ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿ أُولَتِكَ عَلَى هُدًى ﴾ [البقرة: ٢ ـ ٥].

فهو حسن إذا اعتبرنا ﴿ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ﴾ نعتاً للمتقين.

وهو كاف إذا أعربنا ﴿ ٱلَّذِينَ ﴾ خبراً لمبتدأ محذوف تقديره هم.

وهو تام إذا أعربنا ﴿ ٱلَّذِينَ ﴾ مبتدأ وخبره ﴿ أُولَيِّكَ عَلَىٰ هُدًى ﴾ [البقرة: ٥].

# وقف حمزة وهشام على الهمز: ا

ـ يسهل حمزة الهمزة إذا وقف عليها سواء أكان الهمز متوسطاً أم متطرفاً. أما هشام فيقف على الهمز المتطرف فحسب مثل حمزة تماماً. فإن توسطت الهمزة فليس لهشام إلا تحقيق الهمز.

- والتسهيل هنا يشمل أنواع التغيير الأربعة، وهي:

١ \_ الإبدال.

٢ \_ النقل.

٣ \_ التسهيل بين بين.

٤ ـ الحذف والإسقاط.

## القاعدة الأولى:

يبدل حمزة الهمز الساكن حرف مد من جنس حركة ما قبله، سواء أكان الهمز متوسطاً أم متطرفاً، وذلك نحو: ﴿الْمُعَاأَنَدُمُ ﴾ [النساء: ١٠٣]، ﴿الْمُوَيْتُونَ﴾ [آل عمران: ٢٨]، ﴿بَوَأَنَا﴾ [يونس: ٩٣]، ﴿اَقْرَا﴾ [الإسلام: ١٤]، ﴿نَفْتَوُا﴾ [يوسف: ٨٥].

#### القاعدة الثانية:

ينقل حمزة حركة الهمز إلى الساكن قبله ثم يحذف الهمزة، وهذا إذا جاء الهمز متحركاً وقبله ساكن، وذلك سواء أكان الهمز متوسطاً أم متطرفاً، وذلك نحو: ﴿الْقُرْمَانُ﴾ ﴿مَسُولًا﴾ ﴿الْأَشِدَةِ﴾ ﴿مَرْيِلًا﴾ ﴿مَرْيِلًا﴾ ﴿مَرْيِلًا﴾ ﴿مَرْيِلًا﴾ ﴿مَرْيِلًا﴾

#### القاعدة الثالثة:

- حمزة يسهل الهمزة بين بين إذا كانت متوسطة مسبوقة بألف نحو: ﴿ الْمَلَئِكَةِ ﴾ ﴿ أُولَئِكَ ﴾ ﴿ وُكَالَةٍ ﴾ وَيُدَاتُهُ .

وهو مع تسهيل الهمزة يمد ويقصر الألف قبلها.

#### القاعدة الرابعة:

للهمز المتحرك الواقع بعد حرف متحرك تسع صور:

۱ ـ مفتوح بعد كسر، نحو: ﴿مِاثَةَ﴾
 ﴿ فِلْكِنْهِ ﴾
 فَلِكُنْهُ ﴾

٢ ـ مفتوح بعد ضم، نحو: ﴿يُوَيَّدُ﴾
 ﴿مُؤَجَّلُاً﴾ ﴿فُؤَادَكُ﴾

٣ ـ مفتوح بعد فتح، نحو: ﴿ شَنَانُ﴾ [المائدة: ٢]، ﴿ مَنَابٍ ﴾ [الرعد: ٢٩].

٤ ـ مكسور بعد ضم، نحو: ﴿سُمِلَ﴾
 [البقرة: ١٠٨]، ﴿سُمِلُوا﴾ [الأحزاب: ١٤].

٥ ـ مكسور بعد كسر، نحو: ﴿ بَارِيكُمْ ﴾ [السبقرة: ١٥]، ﴿ مُتَكِينَ ﴾ [الكهف: ٣١].

٦ مكسور بعد فتح، نحو:
 ﴿مُطْمَهِنِينَ﴾ [الإسراء: ٩٥]، (جبرئيل).

٧ ـ مضموم بعد ضم، نحو: ﴿ بِرُمُوسِكُمُ ﴾ [المائدة: ٦].

٨ ـ مضموم بعد فتح، نحو:
 ﴿ رَهُونَ ﴾ ، ﴿ يَكُلُونُكُم ﴾ [الأنياء: ٤٢].

٩ ـ مكسور بعد كسر، نحو:
 ﴿ يَسْتَهْزِءُونَ ﴾ ، ﴿ فَمَالِحُونَ ﴾ .

# حكم الأنواع السابقة:

- حمزة يبدل الهمزة ياء في النوع الأول المفتوح بعد كسر. ويبدل الهمزة واوا في النوع الثاني المفتوح بعد ضم. أما الأنواع السبعة الباقية فيسهل همزها بين بين على المذهب القياسي.

#### القاعدة الخامسة:

الأخفش يبدل الهمزة المكسورة بعد الضم واواً خالصة، وذلك كما في النوع الرابع السابق، نحو: ﴿شَيِلَ»، ﴿شَيْلُتُ﴾،

#### القاعدة السادسة:

إن كان الهمز متطرفاً وقبله ألف، نحو: ﴿السَّمَآءِ﴾، ﴿الشَّفَآةُ﴾، ﴿دُعَآءَ﴾، فالهمز يسكن للوقف ثم يبدل ألفاً. وحينها يجوز القصر والتوسط والمد على وجه إبدال الهمز ألفاً.

## القاعدة السابعة:

إذا جاء الهمز مسبوقاً بواو أو ياء زائدتين فإن الهمزة تبدل حرفاً من جنس ما قبلها ثم يدغم فيه، وذلك نحو: ﴿ وُوَوَ ﴾ [البقرة: ٢٢٨] تبدل الهمزة واواً ثم تدغم الواو الأولى في الثانية لتصبح (قرو).

وكذا ﴿خَطِيَّتُكُمُ البقرة: ٨١] تبدل

الهمزة ياء ثم تدغم الياء في الياء فتصبح (خطيته).

وكذا: ﴿ هَٰنِيَنَا﴾ [الطور: ١٩]، ﴿ مَّرَبِيًّا﴾ [النساء: ٤]، ﴿ بَرِئَ ﴾ [الأنعام: ١٩]، ﴿ ٱلنِّينَ ﴾ [التوبة: ٣٧].

#### القاعدة الثامنة:

فإن كانت الواو والياء أصليتين، فالوقف على الهمزة بوجهين:

١ \_ النقل.

٢ ـ الإبدال مع الإدغام. وذلك
 كالوقف على ﴿شَيْنَا﴾، ﴿شَيْءٍ﴾،
 ﴿كَمَيْنَةِ﴾، ﴿الشَّوْرَ﴾، ﴿الشَّرَأَيْنَ﴾.

#### القاعدة التاسعة:

بــــاب ﴿ مُسَتَهْزِهُ وَنَ ﴾ ، ﴿ اَلْخَطِئُونَ ﴾ ، ﴿ اَلْخَطِئُونَ ﴾ ، ﴿ فَمَالِئُونَ ﴾ ، ﴿ فَمَالِئُونَ ﴾ ، فَمَا لِثُونَ ﴾ ، فيه ثلاثة أوجه وقفاً :

١ ـ تسهيل الهمزة بينها وبين الواو
 وفق المذهب القياسى.

٢ - إبدال الهمزة ياء خالصة على منهب الأخفش وهو المنهب النحوي.

٣ ـ حذف الهمزة وضم ما قبلها وفق
 المذهب الرسمي.

(ر = المذهب الرسمي).

القاعدة العاشرة:

الهمز المتوسط بزائد.

هو الهمز المتوسط بدخول أحد الحروف الزوائد على أول الكلمة.

والحروف الزائدة التي تدخل على الهمز فتجعله متوسطاً عشرة، هي:

١ - هاء التنبيه، نحو: ﴿ هَكَأَنتُم ﴾ [آل عمران: ٦٦]، ﴿ هَـٰ وُلاَّه ﴾.

٢ ـ يساء السنداء، نسحو: ﴿ يُكَادَمُ ﴾
 [البقرة: ٣٣]، ﴿ يُكَاثِرُ هِيمُ ﴾ [مود: ٧٦].

٣ ـ اللام، نحو: ﴿ لَأَنتُدُ ﴾ [الحشر: ١٣].

٤ - الباء، نحو: ﴿ بِأَيتِكُمُ ﴾ [القلم: ٦]، ﴿ بِعَاخِينَ ﴾ [النساء: ١٣٣].

٥ ـ السهمزة، نحبو: ﴿ عَأَنتُمْ ﴾
 ﴿ عَأَسَلَمْتُمُ ﴾ [آل عمران: ٢٠].

٦ - السيسن، نحو: ﴿سَأَمْرِفُ﴾
 [الأعراف: ١٤٦]، ﴿سَأُوْرِيكُمْ﴾ [الأنبياء: ٣٧].

٧ ـ السكاف، نسحو: ﴿كَأَنَّهُمْ﴾ ﴿ فَكَأَيِّنَ ﴾ .

٨ ـ الفاء، نحو: ﴿ فَعَاثُوهُنَّ ﴾.

٩ ـ الواو، نحو: ﴿وَٱنْتُمْ﴾.

١٠ - لام التعرف، نحو: ﴿ ٱلْآخِرَةُ ﴾
 ﴿ ٱلْأُولَٰ ﴾.

(ر= النقل، السكت).

حكم الهمز المتوسط بزائد:

ـ تبدل الهمزة ياء خالصة أو تحقق إذا

جاءت الهمزة مفتوحة بعد كسر، نحو: ﴿ بِأَيْتِكُمُ ﴾ [السقاسم: ٦]، ﴿ وَلِأَبُونَيْهِ ﴾ [النساء: ١١]، ﴿ لِئَلَّا ﴾.

ـ أما باقي الأنواع السابقة فيقف عليها حمزة بالتسهيل أو التحقيق.

ـ ويقف حمزة على هذه الكلمات: ﴿ وَأَمْرُ ﴾ [لقمان: ١٧]، ﴿ فَأَيْنَا ﴾ ﴿ فَأَمُوا ﴾ ﴿ لَقَنَا وَالْمِنَ ﴾ [البقرة: ٢٨٣]، ﴿ لِقَنَا وَنَا وَالْمَنَ ﴾ [البقرة: ٤٩]، ﴿ يَكُولُ الْفَذَن ﴾ [التوبة: ٤٩] بوجهين:

١ - الإبدال من جنس حركة ما قبل
 الهمزة.

٢ ـ تحقيق الهمزة.

كلمات مفردة:

\_ ﴿ وَرِمْ يَا﴾ [مريم؛ ٧٤]:

حمزة يبدل الهمزة الساكنة ياء ساكنة، ومن ثم له الياء الساكنة وجهان:

١ ـ الإظهار.

٢ - إدغام الياء الساكنة في الياء
 المتحركة.

\_ ﴿ رَثُونِ ﴾ [الأحسزاب: ٥١]، ﴿ تُتُوبِيهِ ﴾ [المعارج: ٦٣]، ﴿ الرُّمَا ﴾ [الإسراء: ٦٠]:

حمزة يبدل الهمزة الساكنة واواً ساكنة، وله في الواو الساكنة، وله في الواو الساكنة وجهان:

١ ـ الإظهار.

٢ ـ إدغام الواو الساكنة فيما بعدها.

\_ ﴿ أَلْبِقَهُم ﴾ [البقرة: ٣٣]. ﴿ وَنَبِقَهُمْ ﴾ الحجر والقمر:

حمزة يبدل الهمزة ياء مدية ساكنة، أما الهاء بعدها فله فيها وجهان:

١ ـ ضم الهاء، وهذا مذهب أبي
 الفتح فارس عن حمزة.

٢ ـ كسر الهاء، وهذا مذهب أبي
 الحسن طاهر بن غلبون عن حمزة.

#### وقف هشام:

سبق قولنا: إن هشاماً يوافق حمزة في الوقف المتطرف، ومن ثم فكل ما ذكر لحمزة في الهمز المتطرف فمثله لهشام عن ابن عامر.

# الوقف على أواخر الكلم:

يوقف على أواخر الكلم بأنواع ثلاثة:

١ ـ الإسكان المحض: وهذا النوع
 هو الأصل في الوقف، لأن العرب لا
 يبتدئون بساكن ولا يقفون على متحرك.

٢ ـ الرَّوم: وهو إضعاف الصوت
 بالحركة حتى يذهب معظم صوتها.

(انظر: الرُّوم).

٣ ـ الإشمام: وهو ضم الشفتين بُعَيد
 الإسكان إشارة إلى الضم.

(انظر: الإشمام).

الوقف على مرسوم الخط:

مرسوم الخط نعني به هنا قواعد الكتابة التي رسمت عليها المصاحف العثمانية.

والوقف على المرسوم قسمان: قسم مختلف فيه وقسم متفق عليه.

## أ ـ المختلف فيه:

وأقسامه خمسة:

أولاً: الإبدال:

وهو إبدال حرف بآخر.

- وقف ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ويعقوب بالهاء على هاء التأنيث المكتوبة بالتاء المفتوحة في هذه الكلمات التي اتفق القراء على قراءتها بالإفراد:

﴿رَحْمَتُ﴾ [البقرة: ٢١٨]، ﴿ أَمْرَأَتُ﴾ [آل عسمران: ٥٣]، ﴿ أَمْرَأَتُ﴾ [آل عسمران: ٥٣]، ﴿ أَمْرَاتُ﴾ [آل عسمران: ٣٥]، ﴿ أَمْنَتُ﴾ [المجادلة: ٨]، ﴿ أَمُرَتُ﴾ [السعسد: ٩]، ﴿ يَقِيَتُ﴾ [السوم: ٣٠]، ﴿ فَطُرَتُ﴾ [السروم: ٣٠]، ﴿ وَبَحَنْتُ﴾ [السادم: ٣٠]، ﴿ وَبَحَنْتُ﴾ [الواقعة: ٨]، ﴿ أَبْنُتُ﴾ [التحريم: ٢١]، ﴿ كَلِمَتُ﴾ [الأنعام: ١١٥].

ووقف الباقون بالتاء موافقة للرسم.

أما ما اختلف فيه القراء بالإفراد والجمع فهذه مواضعه:

﴿وَتَمَّتُ كُلِمَتُ رَبِكَ﴾ [الأنسام: ١١٥]: قرأها بالجمع نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر والباقي بالإفراد.

و ﴿ كَذَالِكَ حَقَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ ﴾ [يونس: ٣٣]، ﴿ إِنَّ ٱلِذِينَ حَقَّتُ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ ﴾ [يونس: ٣٦]، و ﴿ كَذَالِكَ حَقَّت كَلِمَتُ رَبِّكَ ﴾ [يونس: ٩٦]، و ﴿ كَذَالِكَ حَقَّت كَلِمَتُ رَبِّكَ ﴾ [غافر: ١]: قرأ الثلاثة هذه بالإفراد أبو عمرو ويعقوب وابن كثير والكوفيون الأربعة (عاصم وحمزة والكسائي وخلف). والباقي بالجمع.

﴿ اَيْنَتُ لِلسَّآلِلِينَ ﴾ [يوسف: ٧]: قرأها بالإفراد ابن كثير وحده.

﴿ غَيَنَهَ الْجُوِّ ﴾ [يوسف: ١٠]: قرأها بالجمع نافع وأبو جعفر.

﴿ اَلِكُ مِن رَّبِهِ ﴿ العنكبوت: ٥٠]: قرأها بالإفراد ابن كثير وشعبة وحمزة والكسائي وخلف.

﴿ ٱلْفُرُفَنَتِ ءَامِنُونَ﴾ [سبا: ٣٧]: قرأها بالإفراد حمزة وحده.

﴿ فَهُمْ عَلَىٰ بَيِّنَتِ مِّنَهُ ﴾ [فساطسر: ٤٠]: قرأها بالإفراد ابن كثير ويعقوب وأبو عمرو وحفص وخلف وحمزة.

﴿ مِن تُمَرَّتِ ﴾ [فصلت: ٤٧]: قرأها بالجمع نافع وأبو جعفر وابن عامر وحفص.

﴿ مِمَالَتُ مُنْزُ ﴾ [المرسلات: ٣٣]: قرأها بالإفراد حمزة والكسائي وخلف وحفص.

• وقف ابن كشير وأبو عمرو والكسائي ويعقوب بالهاء في كل ما سبق إلا فيما قرأوه بالجمع فقد وقفوا عليه بالتاء. أما الباقون فيقفون على كل ما سبق بالتاء موافقة للرسم.

# ملحوظة:

خلاف القرّاء فيما كتب بالتاء، أما المرسوم بالهاء فلا خلاف فيه لأنه تاء في الوقف.

 واختلف القراء كذلك في ست كلمات:

- ﴿ يَكَأَبُو ﴾ [بوسف: ٤، مريم: ٤٢، القصص: ٢٦، الصافات: ١٠٢]: وقف عليها بالهاء ابن كثير وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب. والباقون وقفوا بالتاء.

- ﴿ هَيُهَاتُ ﴾ [المؤمنون: ٣٦]: وقف عليها بالهاء البزي والكسائي.

- ﴿مَهْنَاتِ﴾ [البقرة: ٢٠٧، النساء: ١١٤، التحريم: ١]، ﴿وَلَانَ حِينَ﴾ [ص: ٣]، ﴿ وَلَانَ حِينَ﴾ [ص: ٣]، ﴿ وَلَاتَ عِلَى الأربعة ﴿ اللَّتَ ﴾ [النجم: ١٩]: وقف على الأربعة الكسائي بالهاء، أما الباقون فوقفوا عليها بالتاء.

- ومن الإبدال إبدال التنوين ألفاً في الموقف، نحو: ﴿سَمِيمًا﴾ [النساء: ٥٨]، ﴿عَلْورًا﴾ [النساء: ١٤٧]، ﴿عَلُورًا﴾ [النساء: ١٤٧]، ﴿عَلُورًا﴾

\_ ومن الإبدال إبدال الهمزة ألفاً أو واواً أو ياء عند الوقف على الهمز لحمزة وهشام.

(ر = وقف حمزة وهشام على الهمز).

ثانياً: الإثبات:

والإثبات قسمان:

١ \_ إثبات ما حذف رسماً:

١ ـ هاء السكت: ولها خمسة أصولوكلمات مخصصة:

أما الأصول فهي:

ما الاستفهامية المجرورة وهي في خمس كلمات: (لم، عم، فيم). وقف البزي ويعقوب بخلاف عنهما بهاء السكت عوضاً عن الألف المحذوفة لأجل دخول حرف الجر.

\_ هو وهي: وقف يعقوب عليها بزيادة هاء السكت.

\_ النون المشددة من ضمير جمع الإناث الواقع بعدها، نحو: ﴿ نِسَآبِهِنَ ﴾ [النور: ٣١]، ﴿ وَأَرْجُلِهِنَ ﴾ [الممتحنة: ١٢]، ﴿ وَأَرْجُلِهِنَ ﴾ [البقرة: ٩٤]، ﴿ وَنَ البقرة: ١٨]، ﴿ وَلَا تُحْرِجُوهُنَ ﴾ [الطلاق: ١].

يقف يعقوب على هذه بهاء السكت.

- الياء المشددة للمتكلم المدخمة، نحو: ﴿ بِمُعَرِفَ ﴾ [إسراهيم: ٢٢]، ﴿ يَدَيُّ ﴾ [ق: ٢٣]،

﴿إِنَّ﴾ [الجن: ١]، ﴿عَلَىُ ﴾ [الأحقاف: ١٥]. وقف عليها يعقوب بزيادة هاء السكت بخلف عنه.

ـ النون المفتوحة في آخر الأسماء، نحو: ﴿ الْعَلَمِينَ ﴾ [السفاتحة: ٢]، ﴿ اللَّهُ لِحُونَ ﴾ [الأعراف: ١٥٧]، ﴿ اللَّهُ يَكِ ﴾ [الفاتحة: ٧]، ﴿ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ [البقرة: ٨]. وقف عليه يعقوب بزيادة هاء السكت.

أما الكلمات المخصوصة، فهي:

﴿ يُنُونِلُتَنَ ﴾ [السائدة: ٣١]، ﴿ بُحَسِّرَتَ ﴾ [النزمير: ٣٥]، ﴿ يَتَأْسُفَنَ ﴾ [يبوسف: ٨٤]، ﴿ نُمَّ الظرفية. وقف رويس عن يعقوب بخلاف عنه بزيادة هاء السكت في الأربعة. ملحوظة:

لا خلاف بين القراء في حذف الهاء وصلاً في جميع ما ذكر.

٢ ـ حروف العلة:

\_ حذف الألف:

حذفت الألف الساكنة رسماً في كلمة ﴿ أَيُّهُ ﴾ [النور: ٣١، السزخرف: ٤٩، الرحمن: ٣١]. ووقف عليها بالألف أبو عمرو والكسائي ويعقوب. أما الباقون فوقفوا بغير ألف أي بالهاء.

\_ حذف الياء:

\* ما حذف رسماً للتنوين، فنحو: ﴿ رَاضٍ ﴾ [البقرة: ١٨٣] ﴿ مُومِي ﴾ [البقرة: ١٨٨].

قرأ ابن كثير بالياء في أربعة أحرف منها في عشرة مواضع، وهي:

﴿ هَادٍ ﴾ [الرعد: ٧، الزمر: ٢٣، غافر: ٣٣].

﴿وَاتِ﴾ [الرعد: ٣٤، غافر: ٢١].

﴿وَالِي﴾ [الرعد: ١١].

﴿بَاتِي﴾ [النحل: ٩٦].

\* ما حذف لغير ذلك: وهذا في أحد عشر حرفاً في سبعة عشر موضعاً، وقف عليها يعقوب بالياء، وهي:

﴿ وَمَن يُؤْتَ ٱلْمِكْمَةَ ﴾ [البقرة: ٢٦٩] حيث قرأها بكسر التاء.

﴿ وَمَتَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ ﴾ [النساء: ١٤٦].

﴿ وَأَخْشُونُ ٱلْيُومَ ﴾ [المائدة : ٣].

﴿ يَتُشُ ٱلْحَقُّ ﴾ [الأنعام: ٥٧].

﴿نُنجِ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ [يونس: ١٠٣].

﴿ بِالْوَادِ ٱلْمُقَدِّينِ ﴾ [طه: ١٢، النازعات: ١٦].

﴿ وَاوِ ٱلنَّمْلِ ﴾ [النمل: ١٨].

﴿ ٱلْوَادِ ٱلْأَيْسُ ﴾ [القصص: ٣٠].

﴿لَهَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ [الحج: ٥٤].

﴿ بِهَدِ ٱلْمُنِّي ﴾ [الروم: ٥٣].

﴿ إِن يُرِدُنِ ﴾ [يس: ٢٣].

﴿ صَالِ ٱلْجَدِيمِ ﴾ [الصافات: ١٦٣].

﴿يُنَادِ ٱلْمُنَادِ﴾ [ق: ٤١].

﴿ تُغَنِّنِ ٱلنُّذُرُ ﴾ [القمر: ٥].

﴿الْجُوَادِ الْلُسُنَاتُ﴾ [الرحمن: ٢٤]. ﴿الْجُوَادِ الْكُنْسُ﴾ [التكوير: ١٦].

ووقف الكسائي كيعقوب بالياء على
 ﴿وَادٍ ٱلنَّمْلِ﴾.

• ووقف الكسائي وحمزة كيعقوب على ﴿ بِهَادِ ٱلْمُعْيِ ﴾ أي بالياء. وحمزة يقرأ: (تهدي) بدل (بهادي).

## ٢ \_ إثبات ما حذف لفظاً:

وهذا في أربع عشرة كلمة، منها سبع مواضع اتفق القراء على الوقف عليها بهاء السكت، واختلفوا في إثباتها وصلاً، وهي:

﴿يَتَسَنَّهُ البقرة: ٢٥٩] حذف الهاء فيها وصلاً حمزة والكسائي وخلف ويعقوب.

﴿أَتَّلَةً﴾ [الأنعام: ٩٠] حذف الهاء فيها وصلاً حمزة والكسائي وخلف ويعقوب.

وهشام يشبتها وصلاً مكسورة بالإشباع، أما ابن ذكوان فيثبتها وصلاً مكسورة مع الإشباع.

﴿ كِتَنِينَهُ ، ﴿ حِسَائِينَهُ [الحافة: ١٩، ٢٠] حذف الهاء منهما وصلاً يعقوب.

﴿مَالِيَهُ ﴾، ﴿شُلَطَنِيَهُ ﴾ [الـحــاقــة: ٢٨، ٢٩]، ﴿مَا هِـيَهُ ﴾ [الـقــارعــة: ١٠] حــذف الهاء منهن وصلاً حمزة ويعقوب.

ومنها سبع كلمات اختلف القراء في إثبات الألف فيها وحذفها وصلاً ووقفاً مع ثبوتها رسماً في كل المصاحف، وهي: [﴿ نَمُودًا ﴾ [هـود: ٢٨] فـي ﴿ أَلّا إِنَّ مَمُودًا كَمُودًا كَمُودًا كَمُودًا كَمُودًا كَمُودًا كَمُودًا كَمُودًا كَمُودًا كَالَمْ فَا الفرقان: ٢٨]، ﴿ وَتَمُودًا فَا وَقَد بَبّيّ كَ ﴾ [العنكبوت: ٣٨]، ﴿ وَنُمُودًا فَا أَبْقَى ﴾ [النجم: ٥١] قرأها حفص وحمزة ويعقوب بغير تنوين في الأربعة وصلاً، ويقفون عليها بلا ألف. ووافقهم شعبة في النجم، والباقون بالتنوين وصلاً ويقفون عليها بالألف في الأربعة.

﴿ الطُّنُونَا﴾ [الأحزاب: ١٠]، ﴿ الرَّمُولَا ﴾ ، ﴿ الطَّنُونَا ﴾ [الأحزاب: ٢٦، ٢٦]، قرأها نافع وابن عامر وشعبة وأبو جعفر بألف وصلاً ووقفاً. وقرأها ابن كثير وحفص والكسائي وخلف بإثباتها ألفاً في الوقف دون الوصل. والباقون بحذفها وصلاً ووقفاً.

﴿ سُلَسِلاً ﴾ [الإنسان: ٤]، قرأها نافع وهشام وشعبة والكسائي وأبو جعفر بالتنوين وصلاً وبإبداله ألفاً وقفاً. وقرأ الباقون بغير تنوين وصلاً، أما وقفاً فوقف أبو عمرو وروح عن يعقوب بالألف. وحمزة وقنبل ورويس وخلف بإسكان اللام من غير ألف. أما البزي وابن ذكوان وحفص فلهم الوجهان وقفاً أي يقفون بالألف وباللام الساكنة.

﴿قَوَارِيرًا ۞ قَوَارِيرًا﴾ [الإنسان: ١٦،١٥]. ـ نوّنهما وصلاً ووقف عليهما بالألف

نافع وشعبة والكسائي وأبو جعفر.

- نوّن الأول ووقف عليه بالألف، وترك التنوين في الثاني ووقف عليه بالإسكان ابن كثير وخلف.

ـ ترك التنوين فيهما ووقف على الأول بالألف وعلى الثاني بالإسكان أبو عمرو وابن ذكوان وحفص وروح.

ـ ترك التنوين فيهما وصلاً ووقف عليهما بالألف هشام.

ـ ترك التنوين فيهما وصلاً ووقف عليهما بالسكون حمزة ورويس.

ثالثاً: الحذف:

وهو قسمان:

١ - حذف ما ثبت رسماً:

وهذا في ﴿وَكَأَيِّن﴾ [آل عمران: ١٤٦] في مواضعها السبعة في آل عمران ويوسف والحج والعنكبوت ومحمد والطلاق.

وقف أبو عمرو ويعقوب على الياء في السبعة. والباقون وقفوا على النون.

٢ \_ حذف ما ثبت لفظاً:

وهذا لم يقع فيه خلاف، وهو في الواو والياء الثابتتين في هاء الكناية لفظاً المحذوفان رسماً، نحو: ﴿وَلَهُ أَسَلَمُ ﴾ [آل عمران: ٨٦]، ﴿ إِلِم عَلَيْنَا ﴾ [الإسراء: ٨٦].

وكذا صلة ميم الجمع فما ثبت منها

في الوصل سقط في الوقف، نحو: ﴿ عَلَيْهِم ۗ وَلا ﴾ [الفاتحة: ٧]، ﴿ عَأَنذُنَّهُمْ أَمْ ﴾ [البقرة: ٦].

رابعاً: المقطوع رسماً:

وهذا في ﴿أَيَّا مَّا﴾ [الإسراء: ١١٠].

وقف حمزة والكسائي ورويس على (أيا) دون (ما). ووقف الباقون على (ما).

وأجاز ابن الجزري والمحققون الوقف على (أيا) و(ما) لكل القراء.

وفي ﴿مَالِ﴾ [الكهف: ٤٩، الفرقان: ٧، المعارج: ٣٦، النساء: ٧٨].

وقف أبو عمرو فيها على (ما) دون اللام. أما الكسائي فله الوقف على (ما) بخلف عنه، والصواب جواز الوقف على (ما) وعلى (اللام) لكل القرّاء.

خامساً: قطع الموصول:

وهذا في: [﴿وَيُكَأْكُ اللهُ﴿، ﴿وَيُكَأَنَّهُ﴾ [القصص: ٨٦] وقف فيهما الكسائي على الياء والبدء عنده بالكاف، أما أبو عمرو فوقف فيهما على الكاف والبدء عنده بالهمزة، ووقف الباقون على الكلمة برأسها.

والوقف على الكلمة برأسها لأبي عمرو والكسائي أولى لاتصالها رسماً بالإجماع ولموافقة الجمهور.

﴿ أَلَّا يَسْجُدُوا ﴾ [السنسمال: ٢٥] قسرا ا

الكسائي وأبو جعفر ورويس بتخفيف اللام، وهم يقفون اختباراً على (يا) و(ألا) لأن كل منهما كلمة مستقلة.

(ال ياسين) قرأ نافع وابن عامر ويعقوب بفتح الهمزة ومدها وبعدها لام مكسورة مفصولة عن ياسين. ولهذا يقفون على (آل) اضطراراً أو اختباراً.

والباقون عندهم (ال ياسين) كلمة واحدة فلا يقفون إلا على آخرها.

## ملحوظة:

كل ما ذكر من الوقف ليس وقفاً جائزاً بل هي وقوف اختبارية واضطرارية فحسب.

ب ـ المتفق عليه:

# حذف الألف وثبوتها وقفاً:

كل ألف حذفت في الوصل الالتقاء الساكنين هي ثابتة رسماً ووقفاً، نحو: ﴿ فَإِن كَانَتَا أَثْنَتَانِ ﴾ [النساء: ١٧٦]، ﴿ ذَاقَا الشَّجَرَةَ ﴾ [الأعراف: ٢٢]، ﴿ وَاسْتَبَقَا الْبَابَ ﴾ [يوسف: ٢٥]، ﴿ وَأَسْتَبَقَا الْبَابَ ﴾ [يوسف: ٢٥]، ﴿ وَأَلْلَا لَلْمَتُدُ ﴾ [النمل: ١٥].

كل ألف منقلبة عن ياء حذفت في الوصل لالتقاء الساكنين هي ثابتة في الوقف والرسم، نحو: ﴿الْقَنْلُي الْمُرُّكُ الْمُرَّكُ الْمُرَّكُ الْمُرَّكُ [البقرة: ١٨٧]، ﴿مُوسَى الْكِنْبُ [البقرة: ٥٣]، ﴿وَحَرَى الدَّارِ ﴾ [ص: ٤٦]، ﴿وَيَحْمَى النَّارِ ﴾ [ص: ٤٦]،

واتفق القراء على إثبات ألف الكلمات التالية، وقفاً لثبوتها رسماً: ﴿ مِنْسَرًا ﴾ [البقرة؛ ٢٦]، ﴿ لَيَّكُونُنَ ﴾ [فاطر: ٢٤]، ﴿ لَيَسْفَلُهُ ﴾ [العلمات؛ ١٥]، ﴿ وَإِذَا ﴾ [البقرة: ١١]، حيث جاءت.

# حذف الواو وثبوتها وقفاً:

كل واو واحد أو جمع حذفت وصلاً لالتقاء الساكنين فهي ثابتة رسماً ووقفاً نحو : ﴿يَمْحُوا اللّهُ مَا يَشَاهُ ﴾ [الرعد: ٣٩]، ﴿يَرَجُوا اللّهَ مَا يَشَاهُ ﴾ [الرعد: ٣٩]، ﴿يَرَجُوا اللّهَ وَالأحزاب: ٢١]، ﴿وَلَا تَسْبُوا الّذِينَ ﴾ [الأنعام: ١٠٨]، ﴿نَشُوا اللّهَ وَالنّهُ وَاللّهُ مُرْيِئُوا النَّاقَةِ ﴾ المنتف (النسوب: ٣٧]، ﴿مَالُوا النَّارِ ﴾ [ص: ٥٩]، ﴿بَابُوا الفَّخَرَ ﴾ [الفجر: ٩] إلا أربعة أفعال تحذف منها الواو رسماً ولفظاً ووقفاً ووصلاً، وهي: ﴿وَيَتَمُ اللهُ الْبَطِلَ ﴾ ووقفاً ووصلاً، وهي: ﴿وَيَتَمُ اللهُ الْبَطِلَ ﴾ [الشورى: ٢٤]، ﴿يَوْمَ يَدَعُ اللّهُ الْبَطِلَ ﴾ [الشورى: ٢٤]، ﴿يَوْمَ يَدَعُ اللّهُ اللّهِ [القمر: ١٦]، ﴿مَنْتُمُ اللّهُ اللّهِ اللهِ العلن: ١٨].

كل مضارع أسند إلى الفاعل الظاهر فإنه يحذف فيه الواو رسماً ولفظاً ووصلاً ووقفاً، نحو: ﴿وَيَقُولُ الَّذِينَ ﴾ [المائدة: ٣٥]، ﴿وَجُكِدِلُ ٱلَّذِينَ ﴾ [الكهف: ٥٦].

وإذا كانت الواو لام الفعل، فإن كانت ثبتت رسماً ووقفاً وحذفت وصلاً لالتقاء الساكنين، نحو: ﴿تَنْلُوا الشَّيَطِينُ﴾ [البقرة: ١٠٢]، ﴿يَمْحُوا اللَّهُ﴾ [الرعد:

٣٩]، ﴿ يَرْجُوا اللَّهُ ﴾ [الأحزاب: ٢١].

• والفعل الذي في أوله نون فهو بغير واو رسماً ولفظاً ووصلاً ووقفاً، نحو: ﴿وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ﴾ [الأنعام: ٤٨]، إلا إذا كانت الواو لام الفعل فإنها حينها تشبت رسماً ووصلاً ووقفاً، نحو: ﴿نَدْعُوا﴾ [النحل: ٨٦].

كل واو ساكنة حركت في الوصل اللتقاء الساكنين فإنه يوقف عليها بالسكون، نحو: ﴿ اَشْتَرُوا الضَّلَالَةُ ﴾ [البقرة: ٢١]، ﴿ فَتَمَنُوا الْمَوْتَ ﴾ [البقرة: ٤٩]، ﴿ وَلَوِ اَفْتَلَكُ بِلِيَّ ﴾ [آل عمران: ٩١]. • وتحذف الواو رسماً ووصلاً ووقفاً بعد ميم الجمع إذا لقيها ساكن، نحو: ﴿ عَلَيْهِمُ الذِّلَةُ ﴾ [البقرة: ٢١]، ﴿ فِلْكُمُ لِلْمَانَةُ ﴾ [البقرة: ٢١]، ﴿ فِلْكُمُ لِلْمَانَةُ ﴾ [الأعراف: ٣٤].

# حذف الياء وثبوتها وقفاً:

١ ـ ما اتفقت المصاحف على إثباته وهو قسمان:

\_ ما يكون بعد الياء منه متحرك ثبتت الياء فيه وصلاً ووقفاً للقراء جميعهم، نحو:

\_ ما يكون بعد الياء من ساكن حذفت الياء في الوصل وثبتت في الوقف، نحو:

﴿ وَلا نَسْقِى لَلْرَثَ ﴾ [السبقرة: ٧١]، ﴿ عُنْرِى ﴿ وَيُرْبِي الْعَبَدَ فَاتِ ﴾ [البقرة: ٢٧٦]، ﴿ عُنْرِى الْكَنْفِينَ ﴾ [الستوبة: ٢]، ﴿ عُمْلِي الْعَبْدِ ﴾ [السمائدة: ١]، ﴿ لَا نَبْنَفِي الْجَنْفِلِينَ ﴾ [القصص: ٥٥].

٢ ـ ما اتفقت المصاحف على حذفه.
 (انظر: ياءات الزوائد).

# الوقف القبيح:

هو الوقف على ما لا يؤدي معنى صحيح. وذلك لشدة تعلقه بما بعده لفظاً ومعنى. ولا يجوز الوقف على مثل هذا إلا لضرورة قاهرة.

فمنه الوقف على كلام لا يفهم معناه، كالوقف على ﴿الْحَمْدُ فِي ﴿الْحَمْدُ فِي ﴿الْحَمْدُ فِي ﴿الْحَمْدُ اللّهِ رَبِّ الْمُنْلَمِينَ ﴾ [الفاتحة: ٢]، ومنه الوقف على كلمة توهم معنى غير مراد من الله سبحانه، كالوقف على ﴿الْمَوْتَى﴾ فيستجيبُ الّذِينَ يَسْمَعُونُ وَالْمَوْتَى فِي سَمَعُونُ وَالْمَوْتَى فِي اللّهُ عَلَى ﴿الْمَوْدَى اللّهُ عَلَى ﴿الْمَوْدَى اللّهُ عَلَى ﴿الْمَوْدَى اللّهُ اللّهُ ﴿الْمَوْدَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَالْمَوْدَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى

ومنه الوقف على كلمة توهم معنى مخالفاً لما أراد الله سبحانه، كالوقف على ﴿ الْعَبَالُونَ ﴾ والعَبَالُونَ وَالْعَبَالُونَ وَالْعَبَالُونَ وَالْعَبَالُونَ وَالْعَبَالُونَ وَالْعَبَالُونَ وَالْعَبَالُونَ وَالْعَبَالُونَ وَالْعَبَالُونَ وَالْعَبَادَةَ وَالْعَبَالُونَ وَالْعَبَادَةَ وَالْعَبَادَةَ وَالْعَبَادَةَ وَالْعَبَالُونَ فَاللَّهُ مُلْكُونَ ﴾ [النساء: ٤٣].

ومنه الوقف على كلمة توهم معنى لا يليق بالله جل جلاله، كالوقف على ﴿ يَسْتَحْي، ﴾ فسي ﴿ إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْي، أَن

يَضْرِبَ مَشَلًا مَّا﴾ [البقرة: ٢٦].

ومنه وقف التعسف.

(ر = وقف التعسف).

# الوقف الكافي:

هو الوقف على ما يؤدي معنى صحيحاً مع تعلقه بما بعده من جهة المعنى.

وهذا الوقف يحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده.

#### أمثلة:

الوقف على ﴿ يُؤْمِنُونَ ﴾ في ﴿ سَوَآةُ عَلَيْ مِنْ مَنْ وَنَهُ مَا لَهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَى الله عَلَى الله

٢ ـ الوقف على ﴿ غُلْثُا ﴾ في ﴿ وَقَالُوا فَلُونُنَا غُلْثُ أَبُلُ لَمَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ ﴾ [البقرة: ٨٨].

٣ - السوقسف عسلسى ﴿ خَلَقَهُمْ ﴾ فسي
 ﴿ أَشَهِدُوا خَلَقَهُمْ سَتُكُنْبُ شَهَدَتُهُمْ وَيُسْتَلُونَ ﴾
 [الزخرف: ١٩].

إلوقف على ﴿ كُورَتُ ﴾ في ﴿ إِذَا النَّمْشُ كُورَتُ ﴾ [التكوير: ١].

## ملحوظة:

قد یکون الوقف کافیاً علی تفسیر وغیر کاف علی آخر.

# الوقف اللازم:

هو الذي يلزم الوقف عليه، لأنه لو وصل بما بعده لأوهم معنى غير المعنى المراد، إذ لا يتضح المعنى إلا بذاك الوقف.

# ومن أمثلته:

١ ـ الوقف على ﴿قَوْلِهِمْ ﴾ في ﴿وَلَا يَعَدُّنُكَ قَوْلُهُمْ ﴾ في ﴿وَلَا يَعَدُّنُكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْهِـذَةَ لِلَّهِ جَيِيمًا ﴾
 [يونس: ٦٥].

٢ ـ الوقف على ﴿ الظَّالِمِينَ ﴾ في ﴿ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ اللَّهِ اللَّهِ عَامَدُوا فَي اللَّهِ ﴾ [التوبة: ١٩، ٢٠].

٣ ـ الوقف على ﴿الْمِقَابِ﴾ في ﴿إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْمِقَابِ لِلْفُقَرَلَةِ الْمُهَاجِرِينَ اللَّينَ اللَّهَ شَدِيدُ الْمِقَابِ لِلْفُقَرَلَةِ الْمُهَاجِرِينَ اللَّينَ الْمُعَابِ إِنَّهُ الْمُهَاجِرِينَ اللَّينَ الْمُهَاجِرِينَ اللَّينَ الْمُهَاجِدِينَ اللَّهَا المنظر: ٧، ٨].

3 ـ الوقف على ﴿ وَلَا ﴿ فِي سُبْحَنَاهُ وَانَ اللَّهِ وَلَا أَنْ اللَّهُ وَلَدُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضُ وَكَا فِي اللَّارْضُ وَكَا فِي اللَّارْضُ وَكَا فِي اللَّارْضُ وَكَا فِي اللَّارِضُ النساء: ١٧١].

ويسمى الوقف اللازم وقف البيان التام.

وقف المراقبة:

وقف المراقبة هو وقف المعانقة الآتي.

(انظر: وقف المعانقة).

وقف المعانقة:

هو أن يتعانق الوقفان باجتماعهما في محل واحد، فلا يجوز للقارئ أن يقف على على كل منهما، بل إذا وقف على أحدهما امتنع الوقف على الآخر، لئلا يضطرب المعنى أو يبهم المراد.

وعلامة وقف المعانقة ثلاث نقاط على شكل مثلث توضع فوق الكلمتين. أمثلة:

﴿ ذَالِكَ ٱلْكِنَابُ لَا رَبِّبُ فِيهِ هُدُى لِلْمُنَّقِينَ ﴾ [البقرة: ٢].

﴿ فَلَا يَعِيدُونَ إِلَيْكُمُنَّ بِعَايَنَيْنَّ أَنتُمَا وَمَنِ التَّبَعَكُمُا ٱلْغَلِيمُونَ ﴾ [القصص: ٣٥].



#### ي

حرف مجهور رخو منفتح مستقل مصمت معتل مرقق ذو مد ولين إذا سكن وكسر ما قبله، وذو لين إذا سكن وانفتح ما قبله.

# ياءات الإضافة:

ـ هي الياءات الزائدة الدالة على المتكلم.

- وياءات الإضافة تكون في الأفعال منصوبة المحل، نحو: ﴿لِبَالُونِ ﴾ [النمل: ٤٠]، وفي الأسماء مجرورة المحل، نحو: ﴿سَكِيلِ ﴾ [آل عمران: ١٩٥]، وفي الحروف منصوبة المحل ومجرورة، نحو: ﴿إِنِّ ﴾ [البقرة: ٢٥٢].

ـ وياءات الإضافة ثابتة في المصاحف سماً.

- علامة ياء الإضافة صحة إحلال الكاف والهاء محلها.

فنحو: ﴿نَطَرَفِّ﴾ [مود: ٥١] يمكن أن تكون (فطره، فطرك).

ونحو: ﴿إِنِّ﴾ [البقرة: ٣٠] يمكن أن تكون (إنه، إنك).

ـ وجه الخلاف بين القرّاء في ياءات الإضافة دائر بين الفتح والإسكان.

- جملة المختلف فيه من ياءات الإضافة ماثتا ياء وأربع عشرة ياء، وهذه أقسامها:

۱ ـ عند الهمزة المفتوحة تسع وتسعون.

٢ ـ وعند الهمزة المكسورة اثنان وخمسون.

٣ ـ وعند الهمزة المضمومة عشرة.

٤ \_ وعند ال ست عشرة.

٥ ـ وعند ألف الوصل التي لا لام
 معها سبع.

٦ ـ وعند باقى الحروف ثلاثون.

## مذاهب القراء:

١ ـ ياء الإضافة التي بعدها همزة مفتوحة، نحو: ﴿إِنِّ أَعْلَمُ ۗ [البقرة: ٣٠] فتحها ابن كثير ونافع وأبو عمرو وأبو جعفر.

• وتفرد ابن كثير بفتح ﴿ فَأَذْلُونِ ٱذْكُرُكُمْ ﴾

[البقرة: ١٥٢]، ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْتُ ذَرُونِ آَفَتُلُ ﴾ [غافر: ٢٠]. ﴿ أَفَتُلُ ﴾

ونقض ابن كثير أصله في عشرة مواضع فسكن الياء فيها، وذلك في: ﴿ اَجْمَلُ لِنَ ءَايَةً﴾ [آل عمران: ٤١، مريم: ١٠]، و﴿ مَنْيَغِيُّ أَلِيَسُ﴾ [هـود: ٢٨]، و﴿ إِنِّ أَرَىٰ﴾ [يوسف: ٤٣] في موضعين، ﴿ إِنَّ أَرَىٰ﴾ [يوسف: ٤٠]، ﴿ سَبِيلِي أَدَعُوا ﴾ [يوسف: ٨٠]، ﴿ سَبِيلِي أَدَعُوا ﴾ [الكهف: ١٠٠]، ﴿ وَسَيْرُ لِيَ أَمْرِي ﴾ [طه: [الكهف: ١٠٠]، ﴿ إِيبَالُونِ ءَأَشَكُرُ ﴾ [النمل: ٤٠].

وسكّن قنبل عن ابن كثير الياء في سبعة مواضع، في: ﴿وَلَكِكِفِّ أَرَنكُرُ ﴾ [هود: ٢٩، الأحقاف: ٣٣]، ﴿فَطَرَبُ أَفَلا ﴾ [هود: ٨٤]، ﴿إِنِّ أَرَبْكُم ﴾ [هود: ٨٤]، ﴿أَرْبِعُنِ أَنَّ ﴾ [النمل: ١٩، الأحقاف: ٢٤]، ﴿مِن تَعْمِقُ أَفَلا ﴾ [الزخرف: ٥١].

وسكن البزي عن ابن كثير ﴿عِندِئُ الْمُنْ ﴿عِندِئُ النَّصِصِ: ٧٨].

وتفردنافع وأبو جعفر بفتح ﴿ سَبِيلِيّ أَدْعُوا ﴾
 [يوسف: ١٠٨]، ﴿ لِبَرْلُونِيّ مَأْشَكُرُ ﴾ [النمل: ٤٠].
 وورش عن نافع بفتح ﴿ أَوْزِعْنِيّ أَنّ ﴾
 [النمل: ١٩، الأحقاف: ١٥].

وقالون عن نافع بإسكان ﴿أَوْزِعْنِيَّ أَنَّ﴾ [النمل: ١٩، الأحقاف: ١٥].

- ونقض أبو عمرو أصله في تسعة مواضع، فسكن الياء في: ﴿ فَطَرَفِ أَفَلا ﴾

[هود: ٥١]، ﴿لَيَحْرُنُينَ أَنَ ﴾ [يوسف: ٣]، ﴿ سَبِيلِ أَدْعُوا ﴾ [يسوسف: ١٠٨]، لِمَ حَمْرَتَنِيَ أَعْنَى ﴾ [طه: ١٢٥]، ﴿ أَوْزِعْنِ أَنَ ﴾ [النمل: ١٩]، ﴿ لِبَلُونِ مَأْشُكُرُ ﴾ [النمل: ١٩]، ﴿ لِبَلُونِ مَأْشُكُرُ ﴾ [النمل: ١٤]، ﴿ تَأْمُرُونَ أَعْبُدُ ﴾ [السزمر: ١٤]، ﴿ أَوْدَانِيَ فَأَوْدَانِيَ أَنَ ﴾ [الأحقاف: ١٥] ﴿ أَتُودَانِيَ أَنَ ﴾ [الأحقاف: ١٥].

• وفتح ابن عامر ثماني ياءات، هي: ﴿ لَمَلِيّ ﴾ [يوسف: ٤٦] في ستة مواضع: [﴿ لَمَلِيّ أَنْهِمُ ﴾ [يوسف: ٤٦]، ﴿ لَمَلِيّ ءَالِيكُر ﴾ [طه: ١٠، القصص: ٢٩]، ﴿ لَمَلِيّ أَعْمَلُ ﴾ [المؤمنون: ١٠٠]، ﴿ لَمَلِيّ أَطَّلِمُ ﴾ [القصص: ٣٨]، ﴿ لَمَلِيّ أَطَّلِمُ ﴾ [التصص: ٣٨]، ﴿ لَمَلِيّ أَلَيْكُ ﴾ [الملك: ٢٨]، ﴿ وَمَن مَعِي أَق ﴾ [الملك: ٢٨].

وفتح ابن ذكوان عن ابن عامر ﴿أَرَهُطِيَّ أَعَزُّ﴾ [مود: ٩٢].

وفتح هشام عن ابن عامر ﴿مَا لِيَ الْمُوكُمُ ﴾ [غافر: ٤١].

وفتح حفص عن عاصم ﴿مَعِيَ أَبَدًا﴾ [التوبة: ٨٣]، ﴿مَعِيَ أَبَدًا﴾

والباقون يسكّنون الياء في القرآن الكريم كله.

٢ \_ ياء الإضافة التي بعدها همزة
 مكسورة، نحو: ﴿مِنِّ إِلَّا﴾ [البقرة: ٢٤٩].

نافع وأبو عمرو وأبو جعفر بفتح
 هذه الياء.

• وتفرد نافع وأبو جعفر بفتح ثمانية مواضع، في: ﴿مَنْ أَسَكَارِئَ إِلَى اللّهِ ﴾ [آل عمران: ٥٢، العصف: ١٤]، ﴿بَنَانِ إِن شَآهَ كُنتُمُ ﴾ [الحجر: ٧١]، ﴿سَتَجِلُنِ إِن شَآهَ اللّهُ ﴾ [الحجر: ٢١]، ﴿سَتَجِلُنِ إِن شَآهَ والعصافات، ﴿بِبِادِئَ إِلْكُم ﴾ [الشعراء: ٥٢]، ﴿لَعَنَقَ إِلَى ﴾ [ص: ٧٨].

وورش عن نافع وأبو جعفر بفتح
 إِخْوَقِتُ إِنَّا﴾ [بوسف: ١٠٠].

وفتح ابن كثير ﴿ مَابَآءِ يَ إِبْرَهِيمَ ﴾
 [يوسف: ٣٨]، ﴿ دُعَآءِ يَ إِلَّا ﴾ [نوح: ٦].

• وفتح ابن عامر ﴿أَجْرِى إِلّا﴾ [يونس: ٧٢] في كل مواضعها، وفي ﴿وَأَيْ إِلَاهِينِ﴾ [السمائدة: ١١٦]، ﴿وَمَا وَقَيْقِ إِلّا﴾ [مــود: ٨٨]، ﴿وَحُرْفِ إِلَى اللّهِ﴾ [يوسف: ٨٦]، ﴿مَابَلَوَى إِبْرَهِيمَ﴾ [يوسف: ٣٨]، ﴿وَرُسُلِنَ إِنَ ﴾ [المجادلة: [يوسف: ٣٨]، ﴿وُرُسُلِنَ إِنَ ﴾ [المجادلة: [٢١]، ﴿وُمُولُولًا أَنْ وَ: ٦].

• وفتح حفص ياء ﴿أَجْرِى إِلَا﴾ في السقرآن كله، ﴿وَأَنِيَ إِلَيْكَ﴾، ﴿وَأَنِيَ إِلَيْكَ﴾، ﴿وَأَنِيَ إِلَيْكَ﴾، ﴿وَأَنِيَ إِلَيْكَ﴾،

• والباقون يسكنون الياء في القرآن كله.

٣ ـ ياء الإضافة التي بعدها همزة مضمومة، نحو: ﴿ وَإِنِي أَمِيدُهَا ﴾ [آل عمران: ٣٦].

نافع وأبو جعفر يفتحان هذه الياء
 حيث وقعت.

• والباقون يسكنونها.

٤ ـ ياء الإضافة التي بعدها (ال)،
 نحو: ﴿رَبِّى الَّذِي﴾ [البقرة: ٢٥٨].

- حمزة يسكنها في القرآن كله.
- والكسائي يسكنها في: ﴿قُل لِمِبَادِىَ اللَّذِينَ﴾
   الَّذِينَ﴾ [إبسراهـيــم: ٣١]، ﴿يَنْعِبَادِىَ الَّذِينَ﴾
   [العنكبوت: ٥٦، الزمر: ٥٣].
- وأبو عمرو سكّنها في العنكبوت والزمر.
- وحفص ويعقوب وخلف سكنوا
   عَهْدِى الظَّلِمِينَ
   [البقرة: ١٢٤].
- وابن عامر سكن ﴿ اَلَا عَالَمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ ال
- وروح عن يعقوب سكن ﴿ قُل لَيْنَ ﴾ .
   لَيْمِبَادِى اللَّذِينَ ﴾ .
- وفتح الباقون هذه الياء حيث
   وقعت.
- ﴿ فَمَا عَاتَنْنِ عَالَتُهُ ﴿ [النمل: ٣٦]، فتح
   الياء فيها نافع وأبو جعفر وأبو عمرو
   وحفص ورويس.
- واتفق القراء كلهم على فتح الياء
   هذه في ثلاثة أصول مطردة وتسعة أحرف
   متفرقة.

أما الأصول، فهي: ﴿ فِعْمَقَى الَّتِيَ ﴾ [البقرة: ٤٠]، ﴿ حَسْمِ كَ اللَّهُ ﴾ [التوبة: ١٢٩]، ﴿ مُرْكَآمِكَ الَّذِينَ ﴾ [النحل: ٢٧].

أما الأحرف المتفرقة، فهي: ﴿وَقَدْ بِلَمْنِي الْحِبُ ﴾ [آل عسمران: ٤٠]، ﴿فَلَا لَمُسْمِتَ بِي الْأَعْدَاقَ ﴾ [الأعسراف: ١٥٠]، ﴿وَلَا مَسْنِي اللَّهُ وَأَلَا الأعسراف: ١٨٨]، ﴿إِنَّ وَلِيْ اللَّهُ ﴾ [الأعسسراف: ١٩٦]، ﴿مَسَنِي اللَّهُ ﴾ [الحجر: ٤٥]، ﴿أَرُونِ اللَّذِي اللَّهُ ﴾ [السبأ: ٢٧]، ﴿رَقِي اللَّهُ ﴾ [غافر: ٢٦]، ﴿نَافِي النَّهُ ﴾ [التحريم: ٣].

٥ ـ ياء الإضافة التي بعدها ألف
 وصل منفردة، نحو: (إن اصطفيتك).

سكن نافع وأبو جعفر ﴿إِنِّي اَسْطَفَيْتُكَ﴾
 [الأعــراف: ١٤٤]، ﴿أَنِي اَشْدُدُ﴾ [طــه: ٣٠،
 (٣١]، ﴿يَكَيْتَنِي الشَّخَذْتُ﴾ [الفرقان: ٢٧].

وفتح روح عن يعقوب ﴿إِنَّ فَرْمِي
 أَشَّنَدُوا ﴾ [الفرقان: ٣٠].

• وسكَّن ابن كثير ﴿يَكَلِنَتَنِي ٱلْظَّـٰذَٰتُ﴾.

وسكن قنبل عن ابن كثير ﴿إِنَّ فَوْمِى
 أَشَّدُوا﴾.

• وفتح أبو عمرو الياء حيث وقعت.

وفتح شعبة ويعقوب ﴿مِنْ بَمْدِى أَمْمُهُمْ الصف: ٦].

وسكن الباقون هذه الياء حيث وردت في القرآن الكريم.

٦ ـ ياء الإضافة عند باقي الحروف،
 نحو: ﴿بَيْقِ﴾ [البقرة: ١٢٥]، ﴿وَمَمَاتِ﴾
 [الأنعام: ١٦٢].

• نافع يفتح ﴿بَيْقِ) [البقرة: ١٢٥، الحج: ٢٦]، ﴿وَجَهِى ﴾ [آل عمران: ٢٠، الأنعام: ١٦٨]، ﴿وَمَمَاقِ يَلِّهِ ﴾ [الأنعام: ١٦٢]، ﴿وَلِي النام فَرَاكِ ﴾ [المنام : ٢٠]، ﴿وَلِي الكافرون: ٦].

ووافق نافعاً أبو جعفر إلا في:
 ﴿وَلِى دِينِ﴾ فسكّنها.

وفتح ورش عن نافع ﴿ وَلَيُؤْمِنُوا بِي ﴾
 [السفرة: ١٨٦]، ﴿ وَلِنَ فِيهَا ﴾ [طه: ١٨]، ﴿ وَلِن لَّرَ
 ﴿ وَمَن مَّعِيَ ﴾ [السعراء: ١١٨]، ﴿ وَلِن لَّرَ
 أَيْمِنُواْ لِي ﴾ [الدخان: ٢١].

• وفتح ابن كثير ﴿وَكَمْيَاكَ﴾ [الأنعام: ف1]، ﴿مِن وَرَآءِى﴾ [مــريـــم: ٥]، ﴿مَالِي﴾ [الــنـمـل: ٢٠] ويـس، ﴿أَيْنَ شُرَكَآءِى﴾ [فصلت: ٤٧].

وفتح البزي عن ابن كثير بخلاف جانه ﴿وَلِي دِينِ﴾ [الكافرون: ٦].

وفتح أبو عمرو ﴿وَتَمْيَاىَ﴾ [الأنعام:
 ١٦٢]، ﴿مَالِي﴾ [النمل: ٢٠].

• وفتح ابن عامر ﴿وَبَهِي﴾ [آل عمران: ٢٠، الأنعام: ١٦٢]، ﴿مِرَطِی﴾ [الأنعام: ١٦٢]، ﴿مَيْكَایُ﴾ [الأنعام: ١٦٢]، ﴿ إِنَّ أَرْضِی﴾ [العنكبوت: ٥٦]، ﴿مَالِی﴾ [النمل: ٢٠].

• وفتح هشام عن ابن عامر ﴿بَيْقِ﴾ [البقرة: ١٢٥] حيث وقعت. ﴿مَالِي﴾ [النمل: ٢٠]، ﴿وَلِيَ دِينِ﴾ [الكافرون: ٦].

• وفتح حفص ﴿بَيْقِ) [البقرة: ١٢٥]، ﴿مَيى﴾ [آل عسمسران: ٢٠]، ﴿مَيى﴾ [آلأعسراف: ١٠٥] في السقسرآن كله، ﴿وَعَيَاى﴾ [الأنعام: ١٦٢]، ﴿لِيَ﴾ إبراهيم وطه والنمل ويس، وفي موضع ص والكافرون.

وفتح شعبة والكسائي ﴿وَعَيَاى ﴾
 [الأنعام: ١٦٢]، ﴿مَالِي ﴾ النمل ويس.

• وفتح حمزة ويعقوب وخلف ﴿وَكُيّاكُ﴾.

## ياءات الزوائد:

- وهي الياءات المتطرفة الزائدة في التلاوة على رسم المصاحف العثمانية. في فياءات الزوائد محذوفة من المصاحف رسماً.

\_ وياءات الزوائد تكون في الأسماء، نحو: ﴿ لَبُوادِ ﴾ [التكوير: ١٦]، والأفعال، نحو: ﴿ يَسْرِ ﴾ [الفجر: ٤]. ولا تكون في الحروف أبداً.

\_ وياءات الزوائد تكون أصلية، نحو: ﴿ الْبَقْرَةِ: ١٨٦]، ﴿ يَأْتِ ﴾ [البقرة: ١٤٨]. وتكون زائدة، نحو: ﴿ وَعِيدٍ ﴾ [ق: ٤٥]، ﴿ لَكُذْرٍ ﴾ [البقرة: ٢٧٠].

- والخلاف بين القرّاء في ياءات الزوائد دائر بين الحذف والإثبات. أما ما كان من هذه الياءات ثابتاً رسماً فلا خلاف في إثباته.

- جملة المختلف فيه من ياءات الزوائد مائة واثنتان وعشرون ياء.

## مذاهب القراء:

- ورش عن نافع أثبت الياء في سبعة
   وأربعين موضعاً في الوصل فقط.
- وقالون عن نافع أثبت الياء في عشرين موضعاً في الوصل فقط، واختلف عنه في ﴿النَّلَاقِ﴾ [غافر: ١٥]، ﴿النَّنَادِ﴾ [غافر: ٢٥].
- ابن كثير أثبت الياء في واحد وعشرين موضعاً في الوصل فقط.
- البزي عن ابن كثير أثبت الياء في الوقف والوصل في خمسة مواضع:
   ﴿وَتَقَبَّلُ دُعَكَوَ ﴾ [إبراهيم: ٤٠]، ﴿يَلَمُ اللَّاعِ ﴾ [القمر: ٦]، ﴿إِلَوَادِ ﴾ [طه: ١٢]،
   ﴿أَكْرَمَنِ ﴾، ﴿أَمْنَنِ ﴾ [الفجر: ١٥، ١٦].
- قنبل عن ابن كثير أثبت الياء وصلاً
   في: (الواد)، أما وقفاً فله الوجهان الإثبات والحذف.

وقنبل كذلك يثبت الياء وصلاً ووقفاً في: ﴿مَن يَنَّتِي وَيَصْهِرْ﴾ [يوسف: ٩٠].

 وأبو عمرو أثبت في الوصل أربعة وثلاثين موضعاً.

أَمَّا فَي: ﴿أَكُرَمَٰنِ﴾، ﴿أَهَنَٰنِ﴾ فَلَهُ فيهما الحذف.

• والكسائي أثبت في الوصل ياء

وفتحها وصلاً.

﴿ يَوْمَ بَأْجِيْهُ [هـــود: ١٠٥]، ﴿مَا كُنَّا نَبَغُّ﴾ [الكلمف: ٦٤].

• وحمزة أثبت الياء وصلاً في: ﴿ رَبَّقَبُّ لَ دُعَالُهِ ﴾ [إبراهيم: ٤٠]، وأثبتها في الحالين في: ﴿ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالِ ﴾ [النمل: ٣٦]. • وأبو جعفر أثبت الياء في: ﴿إِنَّ يُردِّنِ ٱلرَّحْمَنُ ﴾ [يس: ٢٣]، وصلاً ووقفاً،

• ووافق أبا جعفر يعقوب في: ﴿إِن يُردِنِ ٱلرَّحْمَانُ﴾ [يس: ٢٣].

• وأثبت رويس الياء في: ﴿يُعِبَادِ﴾ [الزمر: ١٠].

• وأثبت يعقوب ما حذف من رؤوس الآي، وعددها تسع وخمسون ياء،

﴿ فَأَرْهَبُونِ ﴾ [السبقرة: ٤٠]، ﴿ فَأَتَّقُونِ ﴾ [البقرة: ٤١، النحل: ٢، المؤمنون: ٥٢، الزمر: ١٦]، ﴿ وَلَا تَكُفُرُونِ ﴾ [البقرة: ١٥٢].

﴿ وَأَطِيعُونِ ﴾ [آل عمران: ٥٠، الشعراء: ١٠٨، الزخرف: ٦٣، نوح: ٣].

﴿ نُنظِرُونِ ﴾ [الأعراف: ١٩٥، يونس: ٧١، هرد: ٥٥].

﴿عِقَابِ﴾ [الرعد: ٣٢، ص: ٣٨، غافر: ٥]. ﴿ فَأَعَبُدُونِ ﴾ [الأنبياء: ٢٥، العنكبوت: ٥٦].

﴿ نَسْتَعْجِلُونِ ﴾ [الأنبياء: ٣٧]، ﴿ يَسْنَعْجِلُونِ ﴾

[الذاريات: ٥٩].

﴿ كَلَّهُونِ ﴾ [المؤمنون: ٢٦، الشعراء: .[117

﴿ يَقْتُ لُونِ ﴾ [الشعراء: ١٤، القصص: ٣٧]. ﴿سَيَهُدِينِ﴾ [الصافات: ٩٩، الزخرف: ٢٧].

﴿ فَأَرْسِلُونِ ﴾ [بوسف: ٤٥] ﴿ وَلَا نَقَرَبُونِ ﴾ [يوسف: ٦٠] ﴿ تُفَيِّدُونِ ﴾ [يوسف: ٩٤].

﴿مَابِ﴾ [الرعد: ٢٩] ﴿مَاكِ ﴾ [الرعد: ٣٠].

﴿ نَفْضَحُونِ ﴾ ﴿ تُقَرُّونِ ﴾ [الحجر: ٦٩، ٦٩].

﴿ أَن يَحْشُرُونِ ﴾ ﴿ أَرْجِعُونِ ﴾ [المؤمنون: ٩٨، ٩٩] ﴿ وَلَا تُكَلِّمُونِ ﴾ [المؤمنون: ١٠٨].

﴿ يُكَذِّبُونِ ﴾ [السعراء: ١٢] ﴿ يَهُدِينِ ﴾

[الشعراء: ٧٨] ﴿يَشْفِينِ﴾ [الشعراء: ٨٠] ﴿ يُحْدِينِ ﴾ [السسعراء: ٨١] ﴿ وَيَسْقِينِ ﴾

[الشعراء: ٧٩].

﴿ تَشْهَدُونِ ﴾ [النمل: ٣٢].

﴿ فَأَسْمَعُونِ ﴾ [يس: ٢٥].

﴿عَذَابِ﴾ [ص: ٨].

﴿ لِيَعْبُدُونِ ﴾ [الذاريات: ٥٧] ﴿ يُطْعِمُونِ ﴾

[الذاريات: ٥٧].

﴿ فَكِيدُونِ ﴾ [المرسلات: ٣٩].

﴿وَلِيَ دِينِ﴾ [الكافرون: ٦].

يس:

تعرفة وبيان:

ترتيبها المصحفى: ٣٦

نوعها

٨٣ كوفي، ١٨٢ لباقون آيها

ألفاظها : ٧٣١

ترتيب نزولها : ٤١ بعد الجن

جلالاتها : ٣

مدغمها الكبير : ١٠

مدغمها الصغير: ١

ياءات الإضافة : ٣

ياءات الزوائد : ١

من أسمائها : قلب القرآن.

يعقوب (ت٥٠٥ه):

\_ أبو محمد يعقوب بن إسحٰق بن زيد

الحضرمي .

\_ أحد القرّاء العشرة.

ـ راوياه من الدرة والطبية هما: محمد بن

المتوكل رويس، وروح بن عبد المؤمن.

يوسف:

ترتيبها المصحفى: ١٢

نوعها : مكية

آيها : ١١١

ألفاظها : ١٧٩٤

ترتیب نزولها : ۵۳ بعد هود

جلالاتها : ٤٤

مدغمها الكبير : ٣٩

مدغمها الصغير: ٧

ياءات الإضافة : ٢٢

ياءات الزوائد : ٢

يونس:

تعرفة وبيان:

ترتيبها المصحفي: ١٠

نوعها : مكية

آیها : ۱۱۰ شامی، ۱۰۹

الباقي

ألفاظها : ١٨٨٩

ترتيب نزولها : ٥١ بعد الإسراء

جلالاتها : ٢٢

مدغمها الكبير : ٢٦

مدغمها الصغير: ٦

ياءات الإضافة : ٥

MO MO MO

# الفهرس

| الصفحة | الموضوع                                             | صفحة | الموضوع ال                                                    |
|--------|-----------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|
| 18     | الإجناح                                             | ٥    | المقدمة                                                       |
| ١٤     | الأحزاب                                             | ٩    | الألفا                                                        |
| ١٤     | أحزاب القرآن الكريم                                 | ٩    | ······································                        |
| 10     | الأحقاف                                             | ٩    | آداب تلاوة القرآن الكريم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 10     | الاختلاس                                            | ٩    | آل حم                                                         |
| ١٥     | آخر ما نزل من القرآن                                | ٩    | الابتداء                                                      |
| 17     | الإخفاء                                             | ٩    | ١ ـ ابتداء جائز                                               |
| 17     | ١ _ إخفاء الحرف                                     | ١.   | ٢ _ ابتداء قبيح                                               |
| 17     | إخفاء الحركة                                        | ١.   | الإبدال                                                       |
| 17     | الإخفاء الحقيقي                                     | 11   | إبراهيم                                                       |
| ۱۸     | وجه الإخفاء ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    | 11   | الابنان                                                       |
| ۱۸     | ملحوظات في الإخفاء                                  | 11   | الأبوان                                                       |
| ۱۸     | الإخفاء الشفوي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 11   | أبح                                                           |
| 19     | الإخلاص ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        | 11   | في الشاطبية والطيبة                                           |
| 19     | الأخوان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        | 11   | في الدرة                                                      |
| 19     | إدريس (ت٢٩٢هـ)                                      |      | إتحاف فضلاء البشر بالقراءات                                   |
| ۲.     | الإدغام                                             | 11   | الأربعة عشر                                                   |
| ۲۱     | الإدغام بغنة                                        | 17   | أتساع القرآن                                                  |
| 44     | الإدغام بغير غنة                                    | ١٢   | أثمان القرآن                                                  |
| 22     | الإدغام الجائز ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ۱۳   | الإجازة                                                       |
| 22     | ا _ الإدغام الجائز في ذال ﴿إِذَٰ﴾                   | ۱۳   | أجزاء القرآن                                                  |

| الصفحة | الموضوع                                                     | لصفحة | الموضوع                                              |
|--------|-------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------|
| ٤١.    | الف الفصل                                                   |       | ٢ ـ الإدغام الـجـائـز في دال                         |
|        | الألف المُغَوَّج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       | 4 £   | <b>←</b>                                             |
|        | امثال القرآن                                                |       | ٣ ـ الإدغام الجائز في تاء                            |
| ٤٢     | أنواع الأمثال القرآنية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 4.5   | التأنيث الساكنة                                      |
| ٤٢     | أهل العدد                                                   |       | ٤ ـ الإدغام النجائز في لام                           |
| ٤٢ .   | أهل القرآن                                                  | 40    | ﴿مَلَ﴾ و﴿بَل﴾. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  |
| ٤٣ .   | آية الضمائر                                                 | *     | ٥ ـ الإدغام الجائز في حروف                           |
| ٤٣ .   | الأداء                                                      | 77    | قربت مخارجها                                         |
|        | الأربع الزهر                                                | **    | الإدغام الشفوي                                       |
|        | الإرسال                                                     | **    | الإدغام الصغير                                       |
| ٤٤ .   | الاستفال                                                    | 44    | الإدغام الكامل                                       |
| ٤٥ .   | الإسراء                                                     | 7.7   | الإدغام الكبير ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  |
| ٤٥.    | الإسرائيليات                                                | ٣٣    | الإدغام الواجب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  |
| ٤٥.    | قيمة الإسرائيليات                                           |       | ثالثاً: الإدغام الواجب في                            |
|        | الأصحاب                                                     | 37    | المتجانسين                                           |
| ٤٧ .   | الإصمات                                                     | 4.5   | أرباع القرآن                                         |
| ٤٧ .   | الأصول                                                      | 4.5   | أسباب النزول                                         |
| ٤٧ .   | الإضجاع                                                     | 41    | أسباع القرآن                                         |
|        | الإطباق                                                     | ۳۷    | إسلحق (ت٢٨٦هـ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   |
| ٤٨٠.   | الإظهار                                                     | ٣٧    | الإشباع                                              |
| ٤٨ .   | الإظهار الحلقي                                              | ٣٧    | الإشمام                                              |
| ٤٩ .   | الإظهار الشفوي                                              | ٣٧    | موانع الإشمام                                        |
| ٤٩ .   | الأعراف                                                     | ٣٨    | إشمام الإمالة                                        |
| ٤٩ .   | الأعلى                                                      | ۳۸    | أصحاب الاختيارات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ٤٩ .   | الإمالة                                                     | 49    | إعراب القرآن                                         |
| ٥٠ .   | ۱ ـ إمالة كبرى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         | ٤٠    | إفراد القراءات                                       |
| ٥٠.    | ۲ ـ إمالة صغرى                                              | ۱٤١   | آل عمران ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        |

| الصفحة | الموضوع                                                 | لصفحة | الموضوع ا                                         |
|--------|---------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|
| ٦.     | ي ـ خلف                                                 | ٥٠    | الكسر                                             |
| 71     | الآية                                                   | ٥١    | الإشارة إلى الكسر                                 |
| 77     | الاتساع                                                 | ٥١    | الترقيق                                           |
| ٦٤     | الاستعاذة                                               | ٥١    | الترخيم                                           |
|        | مواطن إخفاء الاستعاذة كما                               | ٥٢    | القراء والإمالة                                   |
| 78     | ذكرها القراء                                            |       | إمالة الحروف المقطعة في أوائل                     |
| 3.5    | الاستفهام المكرر                                        | ٥٧    | السور                                             |
| ٦٧     | أسماء القرآن وصفاته                                     | ٥٧    | الإمالة الشديدة                                   |
| ٦٧     | الاعتبار                                                | ٥٧    | الإمالة المتوسطة أو الوسطى                        |
| ۸۲     | ألغاز القرّاء                                           | ٥٧ .  | الإمالة المحضة                                    |
| ٦٩     | الانحراف                                                | ٥٧    | الانشقاق                                          |
| ٦٩     | الانفتاح                                                | ٥٧    | الإقلاب                                           |
| ٦٩     | الانفطار                                                | ٥٨    | وجه الإقلاب                                       |
| ٦٩     | الأوراد                                                 | ٥٨    | الأنبياء                                          |
| ٧٠     | الباء                                                   | ٥٨    | الإنسان                                           |
| ٧٠     |                                                         | ٥٨    | الأنعام                                           |
| ٧٠.    | البدل                                                   | ٥٩    | الأنفالا                                          |
| ٧٠     | ١ _ إبدال الألف إلى ياء                                 | ٥٩    | الانفرادات                                        |
| ۷۱     | ٢ ـ إبدال الألف واوأ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ٥٩    | أ ـ نافع                                          |
| ۷۱     | ٣ ـ رسم الهاء تاء                                       | ٥٩    | ب ـ ابن كثير ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ٧٢     | ٤ ـ ترسم السين صاداً في                                 | 09    | ج _ أبو عمرو                                      |
|        | ٥ ـ ترسم نون التوكيد الخفيفة                            | ٥٩    | د ـ ابن عامر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ٧٢     | ألفاً في                                                | ٥٩    | ه _ عاصم                                          |
| ٧٢     | البروج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             | ٦.    | و ـ حمزة                                          |
| ٧٣     | البزي (ت٢٥٥هـ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــ       |       | ز ـ الكسائي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  |
| ٧٣     | بساتين القرآن                                           | ٦.    | ح _ أبو جعّفر                                     |
| ٧٣     | السملة                                                  | ٦.    | ط _ يعقو ب                                        |

| الصفحة    | الموضوع                                                    | الصفحة    | الموضوع                                                       |
|-----------|------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|
| ٨٤        | تحفة الأطفال والغلمان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ٧٤        | بصري                                                          |
| ٨٤        | التحقيق                                                    | ٧٤        | البصري                                                        |
| ٨٥        | التخفيف                                                    | ٧٤        | البصريان                                                      |
| ۸٥        | التخليص ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               | ٧٤        | البطح                                                         |
| ۸٥        | تخميس القرآن                                               | ٧٤        | البقرة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                   |
| ٢٨        | الترادف                                                    | ٧٥        | البلد                                                         |
| 78        | ترتيب السور                                                | ۷٥        | ين ين ين                                                      |
| ٢٨        | ١ 'ـ بحسب النزول                                           | ٧٥        | البينة                                                        |
|           | ۲"۔ بـحـسـب ورودهـا فـي                                    | ٧٥        | بين اللفظين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              |
| ۸۸        | المصحف الشريف)                                             | ٧٦        | التاء                                                         |
| ۸۸        | الترتيل                                                    | 77        | ت                                                             |
| <b>A9</b> | ترجمان القرآن                                              | ٧٦        | تاءات البزّيّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ             |
| ۸۹        | ترجمة القرآن الكريم                                        | VV        | تَأُوُّلُ القرآن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         |
| 91        | الترجيع                                                    | VV        | التأويل                                                       |
|           | ١ - الترجيع في تلاوة القرآن                                | ٧٨        | معاني التأويل في القرآن الكريم                                |
| 91        | الكريم                                                     | ٧٨        | نسبة التأويل إلى التفسير ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 97        | ٢ ـ الترجيع في الأذان                                      | ٧٩        | التميم                                                        |
| 98        | الترعيد                                                    | <b>V9</b> | تجزئة القرآن                                                  |
| 97        | الترقيص                                                    | ٧٩        | التجسيم                                                       |
| 97        | الترقيق                                                    | ٧٩        | التجويد                                                       |
| 98        | التسمين                                                    |           | تحبير التيسير في قراءات الأثمة                                |
| 94        | التسهيل                                                    | ۸۰        | العشرة                                                        |
| 94        | التشديد                                                    | ۸٠        | التحريراتناته                                                 |
| 98        | التصحيف                                                    | ۸۱        |                                                               |
| 98        | التطريب                                                    | ۸۳        | التحريف                                                       |
| 98        | التعلق اللفظي                                              | ۸۳        | التحريم                                                       |
| 90        | التعلق المعنوي                                             | I A E     | التحزين                                                       |

| الصفحة | الموضوع                                          | الصفحة | الموضوع                                              |
|--------|--------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------|
| ۱٠٧    | التنوين                                          | 90     | التغابن                                              |
|        | التوبة                                           | 47     | التغديرة (٠)                                         |
|        | توسد القرآن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 47     | التغليظ                                              |
|        | التوسط                                           | 47     | تفاحة القراء                                         |
|        | التين                                            | 47     | التفخيم                                              |
|        | الثاء                                            | 47     | ١ "_ المقابل للترقيق                                 |
|        | ث                                                | 4٧     | ٢" ـ (المقابل للإمالة)                               |
|        | ئخذ                                              | 97     | التفخيم النسبي                                       |
|        | الثلاثون ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    | 4.4    | التفسير                                              |
|        | ثلث القرآن                                       | 4.4    | أنواع التفسير ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   |
|        | ثوی                                              | 4.4    | التفسير الإشاري ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|        | الجيم                                            | 99     | التفسير بالمعقول                                     |
|        |                                                  |        | التفسير بالمنقول                                     |
| 11.    | الجاثية                                          | į.     | التفشي                                               |
|        |                                                  |        | التقليل                                              |
|        | الجزري (ابن الجزري (ت٨٣٣هـ))                     |        | التكاثر                                              |
|        | الجزرية                                          |        | تكبير الختم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     |
|        | أبو جعفر (ت۱۲۸هـ)                                |        | سببه                                                 |
|        | ابن جَمَّاز (ت بُعَيد ١٧٠هـ)                     |        | صيغته                                                |
|        | جمع القرآن الكريم                                |        | التكرير                                              |
|        | ١ "ـ الجمع النبوي للقرآن                         |        | التكوير                                              |
|        | ٢ - الجمع البكري للقرآن الكريم                   |        | التلاوة                                              |
|        | منهج زيد في جمع القرآن                           |        | التلطيف                                              |
|        | منهج الجمع العثماني                              |        | التلفيق                                              |
|        | ا ٤ " ـ جمع القراءات                             |        | التلقين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         |
|        | ١ ـ الجمع بالوقف                                 |        | تنكيس القرآن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    |
| 117    | اً ٢ ـ الجمع بالحرف                              | 1 • 1  | حكم تنكس القرآن                                      |

| الصفحة | الموضوع                                             | الصفحة   | الموضوع                                           |
|--------|-----------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------|
| 170    | حذف الاقتصار                                        |          | ٣ ـ مذهب ابن ا                                    |
|        | ً حرز الأمان <i>ي</i>                               |          | الجمع                                             |
|        | الحرف                                               | 17.      |                                                   |
|        | الحرف (إن هذا القرآن أنزل على                       |          | ٥ "ــ الجمع الصوتي للذ                            |
|        | سبعة أحرف)                                          |          | الجمعة                                            |
| 177    | الحرف الجرسي                                        |          | الجن                                              |
| 177    | الحرف المتصل                                        | 17.      | الجهر                                             |
| 177    | الحرف المكرر                                        | 171      | الحاء                                             |
| 177    | الحرف المهتوف                                       | 171      |                                                   |
| 177    | الحركة                                              | 171      | أبو الحارث (ت٢٤٠هـ)                               |
| 144    | _ حرم                                               | 171      | الحاقة                                            |
| 144    | حرمي                                                | 171      | الحال المرتحل                                     |
| 174    | الحرمي                                              | 171      | حبر                                               |
| 174    | الحرميان                                            | 171      | الحج                                              |
| 174    | الحروف                                              | 177      | الحجر                                             |
| 179    | حروف الإبدال                                        | 177      | ځېر                                               |
| 179    | الحروف الأسلية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 177      | الحجرات                                           |
| 179    | الحروف الأصلية                                      | 177      | الحديد                                            |
| 14.    | حروف الإمالة                                        | بد الرسم | الحذف (من قواء                                    |
| 14.    | الحروف الجامدة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |          | العثماني)                                         |
| 14.    | الحروف الجوفية                                      | 177      | ١ _ حذف الألف                                     |
| 14.    | الحروف الحلقية                                      | 178      | ٢ _ حذف الياء                                     |
| 14.    | الحروف الذائبة                                      | 178      | ٣ ـ حذف الواو                                     |
| 14.    | الحروف الذلقية                                      | 178      | ٤ _ حذف اللام                                     |
| 171    | الحروف الراجعة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 178      | ٥ ـ حذف النون                                     |
| 171    | الحروف الشجرية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 178      | حذف الإشارة                                       |
| ۱۳۱    | الحروف الشفهية                                      | 1 170    | حذف الاختصار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |

| الصفحة          | نحة الموضوع  | الموضوع الصا                                   |
|-----------------|--------------|------------------------------------------------|
|                 |              | الحروف الصم ١                                  |
| 177             |              | حروف العلة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| \TV             | ۱۲   خ       | حروف القلقلة ٢                                 |
| الكريم ١٣٧      |              | الحروف اللثوية٣                                |
| 184             | _            | حروف اللقلقة٢                                  |
| ١٣٨             | 4            | الحروف اللهوية٣                                |
| ١٣٨             | . 1          | الحروف المتوسطة٣                               |
| ۲۲هـ) ۱۳۸       |              | الحروف المخالطة٣                               |
| فص من طريق طيبة |              | الحروف المستفلة٣                               |
| ١٣٨             | . 1          | الحروف المصوتة ٢                               |
| ول              |              | الحروف المقطعة ٢                               |
| 18              |              | الحروف النطعية ٢                               |
| 187             |              | الحروف الهوائية٣                               |
| المغتفرة        | i i          | الحروف الزوائد۳                                |
| نتفرة ١٤٤       |              | حساب الجُمَّلت                                 |
| 131             | 1            | الحشر ٤                                        |
| رآن الكريم      |              | حصن                                            |
| 184             |              | حطي                                            |
| ١٤٨             |              | في الشاطبية والطيبة                            |
| 333a) \31       |              | -<br>في الدرةه                                 |
| ١٤٨             |              | حفاظ الصحابة في عصر                            |
| ية ١٤٩          |              |                                                |
| ح الدرة         | ۱۳ من شرو    | حفص (ت١٩٠هـ)ه                                  |
| _               | 1            | حق                                             |
| 101             | ١٣   الدمشقي | حما                                            |
|                 | <b>"</b>     | حمزة (ت١٥٦هـ)                                  |
|                 |              | الحمصي                                         |

| الصفحة | الموضوع                                                         | الصفحة | الموضوع                                                          |
|--------|-----------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------|
| 17.    | الرَّوم                                                         |        | ديابيج القرآن الكريم                                             |
|        | موانع الروم                                                     |        | الذال                                                            |
| 171.   | الرُّوم                                                         | 107    | <u></u> ;                                                        |
| 171.   | روی                                                             | 107    | الذاريات                                                         |
| 171.   | رویس (ت۲۳۸هـ)                                                   | 107    | ابن ذکوان (ت۲٤۲هـ)                                               |
| 171.   | رياض القرآن                                                     | 107    | الذلاقة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                     |
| 177.   | الزاي                                                           | 107    | الراء                                                            |
| 177.   |                                                                 | 107    |                                                                  |
| 177.   | الزخرف                                                          | 107    | الراء (أحكام الراء) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         |
| 177.   | الزلزلة                                                         | 107    | أنواع الراء ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 |
| 177.   | الزمر                                                           | 107    | حروف الاستفال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               |
| 177    | الزيادة (من قواعد الرسم العثماني)                               | راء    | مسائل في الوقف على ال                                            |
| 178.   | السين                                                           | 100    | المتطرفة                                                         |
| 178.   | س                                                               | ١٥٦    | الرائية                                                          |
| 178.   |                                                                 | 107    | راثية الحُصْريّ القَيروانيّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 178.   | السبع الطوال                                                    | 107    | رائية الخاقاني                                                   |
|        | السبع المثاني                                                   |        | الرَّبْعَة                                                       |
|        | أولاً: سورة الفاتحة                                             |        | الرحمن                                                           |
| 170    | ثانياً: السور السبع الطوال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |        | الرخاوة                                                          |
|        | سجدات القرآن الكريم                                             |        | رست                                                              |
|        | السجدة                                                          |        | الرسم العثماني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              |
|        | سجود التلاوة                                                    |        |                                                                  |
| 177    | السكت                                                           | 109    | الرسم القياسي                                                    |
| 177    | مذاهب القراء                                                    | 17     | رضی                                                              |
|        |                                                                 | i      | الرعد                                                            |
|        | السماع                                                          |        | الرواية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                     |
| 177    | السور الإحدى عشرة                                               | 17     | روح (ت۲۳۶هـ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 |

| الصفحة | الموضوع                                     | الموضوع الصفحة                                                                                 |
|--------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٧٥ .  | الصفات                                      | السوسي (ت٢٠٢هـ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                            |
|        | الصفات الأصلية                              | سيد القراء ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                |
| ١٧٧ .  | الصفات الضعيفة                              | الشين                                                                                          |
|        | الصفات العرضية                              | ش                                                                                              |
| ١٧٧ .  | الصفات القوية                               | الشاطبي (ت٥٩٠هـ)                                                                               |
| ١٧٧ .  | الصفير                                      | الشاطبية                                                                                       |
| ۱۷۸ .  | الضاد                                       | الشاطبيتانا                                                                                    |
| ۱۷۸ .  | _ ض                                         | الشامي                                                                                         |
| ۱۷۸ .  | الضحى                                       | الشدة                                                                                          |
| 174.   | الطاء                                       | الشرح ۱۷۲                                                                                      |
| 179.   | Ь                                           | شعبة (ت١٩٤هـ)                                                                                  |
| 179 -  | طرق الدرة                                   | الشعراء                                                                                        |
| 179.   | طرق الشاطبية                                | شفا                                                                                            |
| 141.   | طرق الطيبة                                  | الشكلالشكل الشكل |
| ۱۸٤ .  | الطريق                                      | الشمسا                                                                                         |
| ۱۸٤ .  | ً طسم المائتين                              | الشواذّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                   |
| ۱۸۰ .  | الطارق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | الشورى                                                                                         |
| ۱۸۰ .  | الطلاق                                      | الصاد ١٧٤                                                                                      |
| ۱۸٥.   | طه                                          | ص                                                                                              |
| ۱۸٥ .  | الطواسيم                                    | الصافات                                                                                        |
| ۱۸۰ .  | الطواسين                                    | صحاب                                                                                           |
| . 781  | الطور                                       | صحب ــــــــــ ١٧٤                                                                             |
| ٠. ٢٨١ | طيبة النشر                                  | صحبة ١٧٤                                                                                       |
| ١٨٨ .  | الظاء                                       | الصحف                                                                                          |
| ١٨٨    | ظ                                           | صدر                                                                                            |
| ١٨٨ .  | الظاهر                                      | الصف                                                                                           |
| ۱۸۸    | اً حكم الظاهر                               | صفا                                                                                            |

| لصفحة | الموضوع                                      | in i all |                                                                |
|-------|----------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------|
|       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·        |          |                                                                |
|       | عمدة المفيد وعدة المجيد في معرفة             |          | ظغشظغش                                                         |
|       | التجويد                                      |          | العين                                                          |
|       | أبو عمرو (ت١٥٤هـ)                            |          | <u> </u>                                                       |
|       | العنكبوت                                     |          | العاديات                                                       |
|       | عواشر القرآن                                 |          | عاصم (ت۱۲۸ه)                                                   |
|       | الغين                                        |          | العام                                                          |
|       |                                              |          | ابن عامر (ت۱۱۸ه)                                               |
|       | الغاشية                                      |          | عبس                                                            |
|       | ا غافر                                       |          | العتاق الأول                                                   |
| 197   | غريب القرآن الكريم                           |          | عدّ آي القرآن الكريم                                           |
|       | اتجاهات العلماء في تفسيرهم                   |          | ١ " ـ العَدّ البصري                                            |
| 191   | لغريب القرآن الكريم                          |          | ٢ "_ العد الحمصي                                               |
|       | منشأ الغرابة في ألفاظ القرآن                 |          | ٣٠ ـ العَدّ الدمشقي                                            |
|       | الكريم                                       |          | ٤ "_ العَدّ الكوفي                                             |
|       | الغنة                                        |          | ٥ "_ العَدّ المدني الأخير ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|       | مراتب الغنة                                  |          | ٦ "ـ العَدّ المدني الأول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   |
|       | مراتب الغنة                                  | 197      | ٧' ـ العَدّ المكي                                              |
|       | الفاء                                        | 197      | عرائس القرآن                                                   |
|       |                                              | 197      | العراقي                                                        |
| 7.7   | الفاتحة                                      | 197      | العرض                                                          |
|       |                                              |          | عروس القرآن                                                    |
| 7.4   | الفتح                                        | 194      | العصر                                                          |
| 7.4   | الفتح                                        |          | عقيلة أتراب القصائد في أسنو                                    |
| 7     | ٠ فتى                                        | 198      | المقاصد                                                        |
| ۲۰۳   | الفجر                                        | 198      | علامات الوقف                                                   |
| 3 • ٢ | الفرش ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   | 190      | العلقا                                                         |
| 4 • ٤ | الفرقان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 190 -    | عمعم                                                           |

| الصفحة | الموضوع                                                | الصفحة                          | الموضوع                                |
|--------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|
| ۲۱٤ .  | القرآن الحضري                                          | Y • 0                           | الفروع                                 |
|        | القرآن السفري                                          | Y.0                             | الفصل                                  |
|        | القرآن الشتائي                                         | 7.0                             | نصلت                                   |
|        | القرآن الصبحي                                          |                                 | نضق                                    |
|        | القرآن الصيفي                                          | Y . o                           | الفلقالفلق الفلق الفلق المستسيد        |
|        | القرآن الفراشي                                         |                                 | فواتح السور                            |
|        | القرآن الليلي                                          |                                 | مواضعها                                |
|        | القرآن المدني                                          |                                 | كتابتها وقراءتها                       |
|        | ضوابط ومميزات القرآن المدني                            |                                 | إمالتها                                |
|        | من فوائد العلم بالمدني                                 |                                 | مدها                                   |
|        | القرآن المكي                                           |                                 | معانيها                                |
|        | صوابط ومميزات القرآن المك <i>ي</i>                     |                                 | الفواصل القرآنية                       |
|        | من فوائد العلم بالمكي                                  |                                 | أ ـ الطريق التوقيفي                    |
|        | القرآن النهاري                                         | Y•V                             |                                        |
|        | القرآن النومي                                          |                                 | أقسام الفواصل القر<br>الفواصل والإعجاز |
|        | القراء                                                 | العرائي<br>آنية بما قبلها . ۲۱۰ |                                        |
|        | القراءات الثلاث                                        |                                 | التصدير                                |
|        | القراءات السبع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    | ۲۱۰                             |                                        |
|        | القراءات العشر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    |                                 | حروف الفواصل الق                       |
|        | القراءات العشر الصغرى                                  |                                 | الفيلالفيل الفيل                       |
|        | القراءات العشر الكبرى                                  |                                 | -ن<br>القافا                           |
|        | القراءة                                                | 717 <u></u>                     | ······································ |
|        | القراءات الآحادية                                      |                                 |                                        |
|        | القراءة الشاذة                                         |                                 |                                        |
|        | القراءات القرآنية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |                                 |                                        |
|        | القراءة المتواترة                                      |                                 | _                                      |
|        | القرائن                                                |                                 | -                                      |

| الصفحة | الموضوع                                                        | الصفحة | الموضوع                                               |
|--------|----------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------|
| ۲۳.    | الكوثر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                    | YYY    | القراريط                                              |
| ۲۳.    | كوني                                                           |        | قريش                                                  |
|        | الكوفي                                                         |        | القرينتان                                             |
| ***    | الكوفيون ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                  | YYE    | القصر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            |
| ۲۳.    | الكمال                                                         | YYE    | القصص                                                 |
| 777    | Wq                                                             | YYE    | قطر                                                   |
| 741    |                                                                | YYE    | القطع                                                 |
| 241    | اللام الشهمة                                                   | YY0    | قلب القرآن                                            |
|        | اللامات الساكنة                                                | YY0    | القلقلة                                               |
|        | ١ ـ لام التعريف (لام ال) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   | YY0    | مراتب القلقلة                                         |
| 737    | ٢ ـ لام الفعل                                                  | ۳۲٦    | القلم                                                 |
| 221    | ٣ ـ لام الأمر                                                  | ۳۲٦    | القمر                                                 |
|        | ٤ ـ لام الاسم                                                  | ۳۲٦    | قنبل (ت۲۸۰هـ)                                         |
| 727    | ٥ ـ لام الحرف                                                  |        | قوارع القرآن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     |
| ۲۳۳    | لباب القرآن                                                    | 777    | آيات الشفاء                                           |
| 222    | اللحن                                                          | YYV    | القيامة                                               |
| 222    | لقمان                                                          | YYA    | <b>ルンと</b>                                            |
| 377    | اللي                                                           | YYA    | <u></u>                                               |
| 377    | الليل                                                          | YYA    | الكافرون                                              |
| 377    | اللين                                                          | YYX    | كتبة الوحي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       |
| 377    | اللين المهموز ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             | 779    | كثر                                                   |
| 747    |                                                                | YY9    | الكسائي (ت١٨٩هـ)                                      |
| 747    | ······································                         |        | ابن کثیر (ت۱۲۰هـ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 747    | المائدة                                                        | YY9    | كفى                                                   |
| 777    | الماعون ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                   | 779    | كلم                                                   |
|        | ما فيه قراءتان ورسم على إحداهما                                |        | كنز                                                   |
| 747    | (من قواعد الرسم العثماني) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ۲۲۹ ا  | الكهف                                                 |

|        | •                                                 | 1      |                                       |
|--------|---------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|
| الصفح  | الموضوع                                           | الصفحة | لموضوع                                |
|        | أحواله ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       |        |                                       |
|        | أنواعه وما يندرج تحته.                            |        |                                       |
|        | مد البدل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ      |        | مبهم الدلالة                          |
|        | مد البسط                                          |        | مبهمات القرآن                         |
|        | مد البنية                                         |        | لمتباعدان                             |
|        | مد التبرئة                                        |        | لمتشابه                               |
|        | مقداره                                            | 7      | منشأ التشابه                          |
|        | مد التعظيم                                        |        | لمتشابه اللفظي                        |
|        | مد التمكين                                        |        | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|        | مد الحجز ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     |        | ش                                     |
|        | المد الخفي                                        | 7 8 8  | نُثَلَّثات القرآن                     |
|        | مد الروم                                          |        | لمجادلة                               |
|        | مد الصلة                                          | 7 8 0  | لمجمل                                 |
|        | ١ ـ صلة هاء الكناية                               | 7 8 0  | لمحكم                                 |
|        | مذاهب القراء في هذا ا                             | r\$7   |                                       |
|        | <br>٢ ـ صلة ميم الجمع                             | F3Y    | لمخارج                                |
|        | مذاهب القراء في هذا ا                             | Y & V  | خرج الجوف                             |
| Y08    | مذاهب القراء ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |        | ىخرج الحلق                            |
| Y00    | المد العارض للإدغام                               | Y & A  | لخرج الخيشوم سسسس                     |
| عن أبي | ١ ـ مذهب السوسي                                   | Y & A  | لخرج الشفتين                          |
|        | عمرو                                              | Y & A  | خرج اللسان                            |
| ريس عن |                                                   | 1      | لمخرج المحقق                          |
|        |                                                   | P37    | لمخرج المقدر                          |
| Y00    | ٣ ـ مذهب هشام                                     | P37    | لمدلمد                                |
|        | المد العارض للسكون                                | 1      | _                                     |
|        | المد العارض للوقف                                 | Yo     | لمد الأصلي                            |
| Y07    | مد العدل                                          | 1 70.  | مقدار مده                             |

| الصفحة       | الموضوع                                        | الموضوع الصفحة                                     |
|--------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Y70 .        | ٢ ـ الحدر                                      | مد العوض ٢٥٦                                       |
|              | ٣ ـ التدوير                                    | المد الفرعي                                        |
|              | المرخص ضرورة                                   | شروطه ۲۵۷                                          |
|              | المرسلات                                       | أسبابه وموجباته                                    |
|              | مريم                                           | أحكام المد الفرعي                                  |
| . ٧٢٢        | المزمل                                         | مد الفرق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      |
|              | مسائل نافع بن الأزرق                           | مد الفصل ــــــــــ ٢٥٨                            |
|              | المسبحات                                       | المد اللازم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   |
|              | المسد                                          | ١ ـ المد اللازم الكلمي المثقل ٢٥٨                  |
|              | المسكن للإدغام                                 | ٢ ـ المد اللازم الكلمي المخفف . ٢٥٩                |
|              | المسكن للوقف                                   | ٣ ـ المد اللازم الحرفي المثقل ٢٥٩                  |
|              | المشافهة                                       | ٤ ـ المد اللازم الحرفي المخفف. ٢٦٠                 |
| . PFY        | المشكل                                         | مد اللين العارض للسكون                             |
|              | حکمه                                           | مد المبالغة                                        |
| ۲۷۰.         | مصاحف الصحابة                                  | المد المتصل                                        |
| YV1 .        | المصحف                                         | المد المتوسط                                       |
| YV1 .        | مصحف المخللاتي                                 | المد الممكن ٢٦٢                                    |
| 777.         | المصحف المرتل                                  | المد المنفصل                                       |
|              | المط                                           | مد الهجاء                                          |
| <b>TVT</b> . | المطففين                                       | مدا 377                                            |
| <b>TVT</b> . | المطل                                          | المدثر ٢٦٤                                         |
| 777.         | المعارج                                        | مدني 377                                           |
| 777.         | المعوذتان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | المدني 377                                         |
| <b>TVT</b> . | المفسر                                         | المدنيان                                           |
| <b>TVT</b> . | حكم المفسر                                     | مراتب التفخيم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| <b>YVY</b> . | المفصل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    | مراتب القراءة                                      |
| ۲۷۳ .        | مقاصير القرآن                                  | ١ _ التحقيق                                        |

| لصفحة      | الموضوع الموضوع                                         | الصفحة            | الموضوع                       |
|------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| 3 1.7      | رموز عدد آیات السور                                     | ۲۷۳ <sub>40</sub> | المقدمة فيما على قارئه أن يعل |
| 440        | أبوابها                                                 |                   | المقرأ                        |
|            | نسخها المطبوعة                                          | ۲۷۳               | المقرئ                        |
| 440        | شروحها                                                  |                   | مقرأ العامة                   |
| 7.4.7      | نافع (ت١٦٩هـ)                                           | 7VY               | المقطوع والموصول              |
| 7.4.7      | النبأ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              | ۲۷۲               | المكى                         |
| 787        | النبر                                                   |                   | مُلَح القرآن                  |
| YAY        | النجم                                                   | YVA               | الملك                         |
| YAY        | نحر نسسسسسسسسسسسس                                       | YVA               | الممتحنة                      |
| YAY        | النحل                                                   | YVA               | المنافقون                     |
| <b>YAY</b> | النحو القرآني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      | YVA               | الموافقة التحقيقية            |
| 44.        | النحويان                                                |                   | الموافقة التقديرية            |
| 44.        | نزول القرآن الكريم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |                   | مورد الظمآن في رسم أحرف ا     |
|            | النساء                                                  | ۲۸۰               | ميادين القرآن                 |
| 191        | النسخ                                                   | YA1               | ميم الجمع                     |
| 197        | أنواع النسخ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        | داهب              | حالات ميم الجمع ومأ           |
|            | من المؤلفات المفردة في النسخ                            | YA1               | القراء فيها سيسسسس            |
| 797        | النشر في القراءات العشر                                 | YAY               | الميم الساكنة                 |
| 797        | النص                                                    | YAY               | أحكام الميم الساكنة           |
| 797        | النصر                                                   | YAY               | النونا                        |
| 798        | ا نصع                                                   | YAY               |                               |
| 794        | النظائر                                                 | YAY               | النازعات                      |
|            | نفر                                                     |                   |                               |
| 498        | النقط                                                   | ۲۸۳               | ناظمة الزهر                   |
| 397        | نقط الإعجام                                             | ۲۸۳               | موضوعها                       |
| 190        | نقط الإعراب                                             | 3                 | اصطلاحه في ناظمة الزهر.       |
|            | ا النقل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ             |                   |                               |

| الصفحة | الموضوع                                                   | الصفحة       | الموضوع                                            |
|--------|-----------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|
| ۳٠۸    | ٣ ـ الكسائي                                               | 790.         | مذاهب القراء                                       |
|        | ٤ ـ شعبة                                                  | <b>۲9</b> A. | النمل                                              |
|        | ٥ ـ خلف (في اختياره) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | <b>۲9</b> A. | نواجب القرآن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  |
|        | ٦ ـ أبو جعفر                                              | <b>79</b> A. | نوح                                                |
| 4.4    | الهمزة                                                    | 194          | النور                                              |
| 4.4    | الهمزة                                                    | 191          | النون الخفيفة                                      |
| 4.4    | همزة القطع                                                | 799          | النون الساكنة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 4.4    | مواضعها                                                   | 799          | النونية                                            |
| ۳1.    | همزة الوصل                                                | ۳٠٠.         | Wa                                                 |
|        | مواضعها                                                   | ٣            |                                                    |
| 711    | حركة همزة الوصل عند البدء بها                             | ٣            | هاء التأنيث                                        |
|        | الهمزتان في كلمتين                                        | ٣.,          | الوقف عليها                                        |
|        | الهمزتان من كلمة                                          |              | إمالتها                                            |
| 717    | الهمس                                                     | ٣٠١          | هاء الكناية                                        |
| 717    | هود                                                       | 7.1          | أحوالها وأحكامها                                   |
| ٣١٧    | الواو                                                     | 7.7          | أحكام خاصة في بعض الكلمات                          |
| ٣١٧    |                                                           | 1            | هَذَّ القرآن                                       |
| ٣١٧    | واضح الدلالة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ          |              | هشام (ت٢٤٥هـ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  |
| 414    | الواقعة                                                   | 4.8          | الهمز                                              |
| 414    | الوجه                                                     | 4.8          | الهمز (من قواعد الرسم العثماني)                    |
| 414    | الوحي                                                     | 4.8          | همزة الوصل                                         |
| 414    | ابن وردان (ت١٦٠هـ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ    | 4.8          | همزة القطع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    |
| *11    | ورش (ت١٩٧هـ)                                              | 4.0          | الهمز المفرد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  |
| 719    | الوقف                                                     | 4.1          | ١ ـ ورش عن نافع                                    |
| 719    | الوقف الاختباري ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      | 7.7          | كلمات مفردة                                        |
| 719    | الوقف الاختياري ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ       |              | ٢ ـ السوسي عن أبي عمرو                             |
| ٣٢.    | الوقف الاضطراري                                           | 14.7         | البصري                                             |

| الصفحة | الموضوع        | الموضوع الصفحة                                            |
|--------|----------------|-----------------------------------------------------------|
| 440    | وقف المراقبة   | الوقف الانتظاري                                           |
|        | وقف المعانقة   | الوقف التام                                               |
| ۲۳٦    | الياء          | وقف التعسف                                                |
| ۲۳٦    |                | وقف جبريل                                                 |
| ۲۳٦    | ياءات الإضافة  | الوقف الحسن                                               |
| ۲۳٦    | مذاهب القراء   | وقف حمزة وهشام على الهمز ٣٢٤                              |
| ٠٤٣    | ياءات الزوائد  | وقف هشام                                                  |
| ٠٤٣    | مذاهب القراء   | الوقف على أواخر الكلم ٣٢٧                                 |
| 4.5    | يس             | الوقف على مرسوم الخط ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 737    | يعقوب (ت٢٠٥هـ) | أ ـ المختلف فيه ٣٢٧                                       |
| 737    | ٍ يوسف         | ب ـ المتفق عليه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      |
| 737    | اً يونس        | الوقف القبيح ٣٣٤                                          |
|        |                | الوقف الكافي                                              |
|        |                | الوقف اللازم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         |